# جماد فاضل

# اسئلة النقد حوارات مع النقاد العرب

الجارالعربيةللكزاب

اسئلة النقد حوارات مع النقاد العرب رقم الايداع 1100

يؤلف هذا الكتاب وثيقة من وثائق الأدب العربي المعاصر والحديث. فعلى صفحاته تتقابل نظريات ومناهج نقدية مختلفة تسود ساحة النقد العربي في مرحلتنا الحالية ، عبر حوارات أجريتها على مدار السنوات القريبة الماضية مع مجموعة من كبار النقاد العرب ، تتناول أسئلة النقد ومهامه . ولأنّ النقد هو الموكل بمحاكمة الإبداع وبمهام ثقافية كثيرة تتصل بحاضر الأدب كها تتصل بماضيه ومستقبله فإنّه جانب شديد الخطورة في حياتنا الأدبية والثقافية المعاصرة ، إن لم نقل إنّه فيصل التفرقة بين ما كان القدماء يسمونه الغتّ والسمين .

هل هذا الذي يحكم الإبداع العربي ويحاكمه على هذا النحو هو بحد ذاته إبداع ، أم هو ملحق بالإبداع ؟ هل تمكن النقد العربي من أن ينشىء له شخصية متميزة مستقلة وذات سيادة ، كها هو مأمول ، أم أنّه ما زال أيضاً عالمة على ما يمكن تسميته جوازاً بصندوق النقد الدولى ؟ .

إنّ ما نقصده بصندوق النقد الدولي ، هنا ، هو تلك النظريات النقدية المتداولة بكثرة في سوق الآداب العالمية ، وبخاصة في السوق الفرنسي ، وعلى رأسها البنيوية . وقد وجدت تلك النظريات لها سبيلاً إلى النقد العربي وقامت بصددها ضجة واسعة إذ تبناها نفر كبير من النقاد اعتبر أكثرهم ان ما سبقها لم يكن نقدا ، كما وقف فريق آخر موقف المشكك أو المرتاب في جدواها عربياً الأسباب شتى منها ان لها مرجعيات ثقافية لا تمت بصلة إلى المرجعيات الثقافية العربية ، ومنها انها في أحسن أحوالها تقدم بعض الفائدة للناقد ، ولكنها ليست النقد .

شهدت الساحة النقدية العربية في السنوات الأخيرة تحولات وانقلابات شتى . لقد عرف النقد الاجتماعي ، على سبيل المثال ، حالة ازدهار في الخمسينات سرعان ما تحولت بعد ذلك إلى حالة انحسار وإذا كان هناك من يتحدث حتى الساعة عن مدرسة « النقد الجديد التي كان لها ازدهار ، عندنا وعند سوانا ، في الأربعينات والخمسينات ، فإنّ هذه المدرسة لم تعد في صدارة المدارس النقدية اليوم ، لا محلياً ولا عالمياً . ولكن حتى البنيوية التي سجلت نجاحات واسعة خلال ربع القرن الماضي تشهد مراجعة أو تراجعاً في كل مكان تقريباً . وهكذا إذا كان من سمة بارزة للساحة النقدية العربية في السنوات الأخيرة ، فهذه السمة هي التحول والاختلاف .

أين نحن من النقد؟ أين الصحيح في هذا النقد وأين الحطأ؟ ما هو النقد؟ ما هي أسئلته الأساسية في ظرفنا الراهن؟ هل البنيوية هي الشفاء كلما يرى الكثير من الأساتذة في هذا الكتاب، أم أنّه يتعين علينا أن نلتمس الشفاء عند سواها كما يسرى أساتذة آخرون؟

ما هي تجربة بعض كبار نقادنا المعاصرين مع النقد؟ لماذا يتراجع مثلاً ناقد كبير كالدكتور عز الدين اسماعيل عن مناهج نقدية كتب على ضوئها عشرات الكتب ليتبنى منهجاً آخر يتراجع آخرون عنه اليوم؟ كيف يدافع عز الدين اسماعيل عن نفسه ، وبماذا يرد على من يقول له : كفانا تراجعات؟ .

يشكل المغرب في وقتنا الراهن بيئة نقدية لافتة للنظر: ففيها تزدهر مناهج النقد الحديث، وفيها يتم تلاقح خصب بين الثقافة العربية والثقافة الأوروبية، فها هي أسباب هذا الازدهار؟ وما فائدة هذا النقد المغربي؟ ولماذا شكل المغرب قديماً، كما يشكل اليوم، بيئة نقد وتنظير في الدرجة الأولى؟ أحمد كبار الباحثين العرب، الدكتور خليفة التليسي، يتحدث عما يشبه الناموس الذي يحكم أقطار المغرب لهذه الجهة، سواء في القديم أو في الحديث، ويفسر كل ذلك في حوار هام يتضمنه هذا الكتاب، كما يتضمن حوارات أخرى تتصل بهذا الموضوع الهام والمثير.

على مدار السنوات الماضية أتيح لي اللقاء بعشرات النقاد العرب الذين أجريت معهم حوارات كثيرة عن النقد . لقد اخترت بعضها ـ أو أهمها ـ لأجمعه في هذا الكتاب الذي يؤلّف بنظري وثيقة أدبية من نوع خاص ، وثيقة تؤلف اللحظة النقدية الراهنة ، المشهد النقدي الراهن بكل ما يمور فيه من نظريات ومناهج واختلافات .

جهاد فاضـــل

# □ ما الذي حققه برأيكم المنهج المادي التاريخي ؟

- المنهج المادي التاريخي يسمى في النقد بالمنهج البنيوي التكويني ، وهو منهج قد وضع أسسه عالم نفساني هو جان بياجه ، وهو أيضاً عالم نفساني ماركسي ، وطوّره نسبياً في الأنتروبولوجيا ليفي شتراوس ، وحاول تطبيقه في الأدب لوسيان غولدمان والجهاعة التي أتت بعده .

هذا المنهج في النقد الأدبي يحاول أن يقوم في آنٍ واحد بتحليل الأدب وتفسيره. وقد كانت الدراسات النقدية السابقة تقوم في أغلب الأحيان بتحليل معين بشكل ما للأدب. التفسير يتم عن طريق إبراز تماثل بين بنية النص الأدبي وبنية المجتمع . بينها التحليل يقوم بتفكيك العناصر المكونة للنص الأدبي . وفي الحقيقة التحليل والتفسير يكونان عنصريين جدليين في عملية النقد الأدبي . ما قام به لوسيان غولدمان ولينار ، وغيرهما ، هو في الحقيقة عمل جيد. مثلاً عندما درس غولدمان «أفكار باسكال» وغيرهما ، هو في الحقيقة عمل جيد. مثلاً عندما درس غولدمان «أفكار باسكال» درسته دراسة جيدة . أي بنتائج جديدة . ونفس الشيء يمكن أن ينطبق على دراسته لمسرح راسين ، معنى هذا أنّ النقد البنيوي التكويني ، كما طبق في الغرب، يضيف إضافات جديدة لما سبق . أي أنّ جاك لينار مثلاً درس رواية لروائي فرنسي « الغيرة » فاستطاع في دراسة جيدة أن يقرأها قراءة سياسية ، ولكنها ليست قراءة سياسية بالمعنى المتداول للكلمة ، بل استطاع أن يحلل هذه الرواية معجمياً ودلالياً وتركيبياً ليصل إلى بنيتها العامة ، وليدخل النص وليفسره داخل إطار مجتمعه الكبير . إنّ النص نفسه هو بنية داخل المجتمع ، ويمكن أن تفسر في المحيط الأعم الذي هو المجتمع .

بالنسبة للعالم العربي ، هناك محاولات تعترضها صعوبات ، ككل بداية . وأول ما يواجه النقاد العرب ، هو أنّهم لم يـوحدوا مصطلحاتهم ، ولا يعقـدون حلقـات دراسية لتحديد مفاهيمهم ، والطرق والوسائل التي يمكن أن يتعاملوا بهـا لتطبيق هـذا

المنهج على الأدب العربي . بل نجد محاولات في المغرب ، في تونس ، في الجنزائر ، في سورية ، ولكنها محاولات منعزلة ، رغم أنّ مؤتمرات الاتحادات الأدبية العربية مؤهلة لطرح مثل هذه المواضيع التي قد تبدو لأول وهلة سهلة ولكنها تمس الحياة الفكرية في العمق. إنّنا نستعمل الآن عدة مفاهيم وعدة مصطلحات، ولكن إلى أين وصلنا ؟ وماذا قطعنا من أشواط ؟ وهل من طريقة أو من سبيل لجعل هذه المناهج تتكيف مع النصوص التي ندرسها ؟ .

□ بالإضافة إلى أن بعض نقادنا الذين يتوسلون مثل هذه المناهج ليست لديهم معلومات دقيقة أو وافية عن سوسيولوجية مرحلة تاريخية معينة انكبوا على تحليلها حسب هذه المناهج. فيا الذي يعرفه فلان أو فلان عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للحقبة العباسية أو الأندلسية أو سواهما ؟

- هذا صحيح ، لأنّ لوسيان غولدمان في كتاب له قام بدراسة اجتهاعية دقيقة للمجتمع الفرنسي في القرن السادس عشر والسابع عشر وللحركة الجانسينية وارتباطها بالتحولات المجتمعية وتأثير كل ذلك في فكر باسكال وفي إنتاج راسين . كل هذا يتطلب وجود دراسة علمية موثقة ودقيقة عن المجتمع ، الفئات الاجتهاعية ، الطبقات الاجتهاعية ، في تركيبتها الدقيقة ، حتى يمكن أن تفيدك في دراسة الأدب . أمّا إذا لم تكن هناك دراسات ، أو كانت هناك دراسات عامة تقدم الخطوط الكبرى للمجتمع ، سواء في القديم أو في الحديث ، فإننا لسنا إزاء ما يفيد تلك الفائدة الجليلة أو الكبرى . هناك دراسات جيدة للمجتمع المصري مشلاً ، للمجتمع المغربي أو الجزائري عند الفرنسيين ، ولكن الدراسة العلمية الموثقة الدقيقة التي تتيح لك أن تربط الأدب بالتحولات الاجتهاعية ، ربما هي دراسة قليلة جداً . والأدب لكي يستطيع تطبيق مثل هذه المناهج لا بد أن يكون هناك وفر كبير من الدراسة الجيدة العلمية في عال الاجتهاع والاقتصاد .

في جميع الأحوال ، أعتقد أنّ هناك مشكلًا ربما أساسياً كثيراً ما نخطىء في نظري فيه ، هو أنّ مسألة نقل المفاهيم ونقل النظريات ونقل الأفكار ونقل التيارات الأدبية لا يتم بطريقة آلية ، ووفق قوانين مضبوطة . إذا ما نقلنا مفهوماً ما ، من حقل ثقافي إلى حقل ثقافي مغاير ، فإنّ ذلك المفهوم يتغير ، أحببنا أم كرهنا . ويكفي أن نرجع إلى الدراسات النقدية القديمة من قدامة بن جعفر إلى الجرجاني ، هؤلاء

كلهم نقلوا من الفلسفة اليونانية مفاهيم نقدية ، ولكنهم عندما نقلوها له أصبحت شيئاً آخر لا علاقة لها إطلاقاً بالمفهوم النقدي كما كان عند اليونان . لا أقول بأن هذا ينطبق مئة في المئة على المفاهيم التي تُنقل من الغرب إلى الثقافة العربية والأدب العربي ، ولكن من الأكيد أنّ العربي بثقافته وارتباطه بمجتمعه وبموروثه ، بذوقه وإحساسه ، بطبيعة النصوص التي يتعامل معها العربي ، هذا العربي عندما يأخذ مفهوماً من الغرب وينقله إلى الحقل الثقافي العربي المغاير ، فإنّ ذاك المفهوم الأجنبي يتغير وهذا أمر مؤكد .

إذن نحن لا نقول بإننا عندما ننقل مفاهيم للوسيان غولدمان سننقلها كما هي . هـذا غير صحيح ولا يمكن أن يكون أبـدآ . لا يمكن أن يتم . نفس الشيء بالنسبة للمفاهيم الأخرى ، عندما ننقل المفهوم الماركسي للطبقات فإننا لا يمكن أن ننقله كما هو . يجب أن يكون هناك تغيير . مفهوم الديموقراطية ، عندما ننقله إلى العربية يصبح مفهوما آخر ، في إطار آخر ، له متغيراته وثوابته ، له تاريخه .

إذن أي مفهوم ، سواء كان مفهوماً فلسفياً أو أدبياً أو سياسياً أو فكرياً ، عندما ينتقل من حقل ثقافي إلى حقل ثقافي آخر فإنّه يتغير تغيراً ما قد يكون قليلًا وقـد يكون كثيراً حسب الظروف المحيطة بالحقل الثقافي .

لهذا لا ضير من النقل لأنّ النهاية ما هي ؟ هي أنّنا عندما نأخمذ هذا المفهوم ونتمثله كلياً أو جزئياً ونطبقه نعطي عطاء . والعطاء هذا هو الذي يهمنا . العطاء العربي بعد تمثل جزئي للمفهوم الغربي .

أمّا التطابق الكامل فإنّه غير ممكن أبدآ.

#### □ والبنيوية والألسنية ؟

مده قضية مهمة جدا، وكثيراً ما يثور حولها جدل وتصبح محور صراع بين اتجاه يرى بأنّ هذه المناهج وهذه النظريات غربية ، وهي تملائم مجتمعاً يختلف عن مجتمعنا في بنيته الاقتصادية والاجتهاعية والفكرية ، وبالتمالي ينبغي رفضها ، وبين اتجاه ثمانٍ يقول بأنّه يجب أن نأخذ من هذه المناهج ما يلائم ظروفنا وأن نأخذ منها ما يلائم أدبنا وفكرنا . وهناك اتجاه ثالث يرى بأنّ هذه النظريات والمناهج هي نظريات ومناهج علمية لا تختلف عن النظريات والمناهج العلمية في الفيزياء أو الكيمياء أو البيولوجيا وما إلى ذلك . فنحن في مجال العلوم لا نقول هذا المنهج يصلح لنا وذاك لا يصلح

لنا ، بل ان تقدمنا رهمين بالتعرف على تلك المناهج والتمكن من تطبيقها، ولكن في مجال العلوم الإنسانية يبرز الاعتراض : هذا صالح وهذا غير صالح .

في رأيي أنّ الاتجاه الرافض للتعامل مع المناهج والنظريات الغربية في مجال العلوم الإنسانية هو اتجاه سلفي بمعناه الضيق ، أي الذي لا يريد أن يتفاعل مع العصر ويرى في الماضي كل ما يمكن أن يفيد . وهناك الاتجاه المتفتح على النظريات والمناهج الغربية رغم تعددها ، وهي متعددة في وطنها وفي أصلها ، وليست متعددة فقط في الأقطار التي برزت فيها . يظهر منهج للشكلانيين في براغ وينتقل إلى موسكو ، وبعد الخمسينات ينتقل إلى فرنسا ثم إلى أميركا ويعم العالم الغربي الاشتراكي والرأسمالي . للذا ؟ بنيوية يُحلِّل بها الأدب في أميركا ، وفي الاتحاد السوڤياتي ، وفي ألمانيا الغربية وفي جهات أخرى من العالم . وفي العالم العربي وحده يُطرح السؤال : هذا صالح وهذا غير صالح .

أظن بأنّ المسألة ليست فقط مسألة تقبل مناهج نقدية أو رفض مناهج نقدية . المسألة هي مسألة موقف من التطور . هناك من يرون أنّ التطور يؤدّي إلى التغيير ، وهذا التغيير سيضر بمصالحهم الاجتماعية والاقتصادية وبمراكزهم .

المسألة تُطرَح كقضية وكموقف شامل ولكنها في النهاية تتحدد في مصالح خاصة لأنّه قد يقولون كل فئة تنظر إلى التغييرات والتحوّلات في مجال الفكر أو في المجال الاجتماعي وكأنها تحولات ستؤدي إلى فناء العالم والكون . وفي الحقيقة هي لا تؤدي إلى ضياع مصالحها . وقد نقول وما علاقة النقد والأدب بالاجتماع والاقتصاد ؟ إلاّ أنّ هنالك علاقة هي علاقة الفكر بالواقع لأنّك عندما تغير فكر فإنّ موقفه في الحياة يتغير تأثيره في الحياة واتجاهه .

لذلك أعتقد أنّ المنطق السليم يقتضي أن نتعرف ، أن نطلع . وليست المعرفة عيباً أو نقصاً ، وان نجرّب ، وان نحاول ، وان لا نحكم على الأشياء إلّا بعد تجربتها وإبراز صلاحيتها أو عدم صلاحيتها . أمّا الذين لم يطّلعوا ولم يعرفوا ولم يتعرفوا ولا يجدون أية رغبة في المعرفة ، ويحكمون على المناهج والنظريات ، فهذا في نظري موقف خاطىء .

إنّ العالم العربي ربما كان أكثر من غيره حاجة إلى أن يعرف أكثر ، وان يطلع أكثر ، لكى يستطيع مواجهة التحديات الحقيقية لأنّنا نعيش الآن عصر التحديات

الوهمية ، يحارب بعضنا بعضا ، يقتل بعضنا بعضا ، في حروب طائفية ، إقليمية ؛ حروب على حدود ، على أشياء عابرة ، ولكن التحديات التي تنتظرنا في القرن الحادي والعشرين ، فإنّنا لم نهيء أنفسنا لها ، وسنجد أنفسنا أكثر تأخرا مما وجدناها في بداية القرن التاسع عشر عندما وقفنا منبهرين أمام أوروبا بجحافلها وبعلمها وبثقافتها .

إذن ليس لدينا بديل سوى المعرفة ، وليس لنا حلّ إلاّ تجاوز الإقليمية ، ومصيرنا الحقيقي هو في وعينا بأنّ الأمّة العربية لها رصيد حضاري هام جدا . وهذا الرصيد رصيد فكري موحد ، رصيد لغوي موحد ، تاريخ موحد ، مصالح آنية ومستقبلية . يجب أن يتوحّد العرب لأنّ العالم أصبح يعيش الآن عصر تكتلات لا على مستوى الشعارات والخطاب ، ولكن على مستوى ضبط المصالح وتحديد الأهداف ورسم استراتيجية في الميدان الاقتصادي والاجتهاعي والثقافي والعلمي والعسكري . والألعلم والثقافة والوحدة ، هذه هي الركائز التي يمكن أن يقوم عليها العالم العربي . وإلا ففي النهاية سنكتشف بعد فوات الآوان أننا ما زلنا في نقطة البداية ندور حول أنفسنا ، بينها العالم يتقدم .

# □ ما هي برأيكم هوية الأدب الذي كتب عندكم بلغة أجنبية ، كالفرنسية ؟

- الأدب ينتمي للغة التي كُتب بها ، كقاعدة عامة . جنسيته ، إن أردنا التحديد ، هي جنسية لغته . يبقى المضمون . قد يكون هذا المضمون مرتبطاً بالبيئة اللبنانية ، أو سواها ، أو بالواقع العربي . وحتى الكتابة ليست كتابة فرنسية محضة ، ولكنها كتابة متأثرة بعوامل ذاتية وتراثية وثقافية لبنانية أو مغربية ، ولكنها في النهاية كتابة فرنسية ، أدب فرنسي .

هناك كثير من الكتاب الفرنسيين أتوا من الاتحاد السوفياتي ، من رومانيا ، من تشيكوسلوفاكيا ، يكتبون بالفرنسية ، وهم من أكبر الكتّاب الفرنسيين اليوم . اللغة هي التي تُعدّل . إنّك عندما تكتب ، أداتك هي اللغة . وعندما نقول « لغة » نعني التاريخ ، الفكر الذي تحمله اللغة ، مقدّمات اللغة . اللغات تحمل في ثناياها نظرة للحياة ، لأفق الوجود . إذن أنت عندما تكتب بلغة فرنسية ، خاصة في مجال الإبداع ، تعيش اللغة ، وبخاصة في مجال الإبداع حيث للغة شأنها الهام جدا . إنّك ، عندها ، لا تستعمل لغة فقط ، لكن تعيشها وتنحت منها من خلال رؤيتها للوجود . من خلال رؤيتها للوجود تنحت رؤيتك أنت . وبالتالي فإنّ من يكتب بلغة ما يعيش تاريخها وثقافتها ، كي لا أقول إنّه يتمثل روحها ، وبخاصة بالنسبة لمن يبدع . ولهذا ففي النهاية قد نقول لنا كتّاب لبنانيون أو جزائريون أو مغاربة يكتبون باللغة الفرنسية ، ولكن ما يكتبونه هو جزء من اللغة الفرنسية . وبعبارة أخرى ، هل يمكنني أن آخذ نصّا للبناني يكتب باللغة الفرنسية أدّرسه في قسم في الأدب العربي ؟ في الابتدائي ؟ في الثانوي ؟ في الجامعي ؟ إذا كان ذلك غير ممكن فهل هو أدب عربي أو لبناني ؟ أعتقد أنّه أدب فرنسي . وهذا لا يضيره في شيء ، انّه أدب فرنسي يدل على أنّ اللبناني والمغربي والجزائري استطاعوا أن يتعلموا لغة ما ، وأن يكتبوا بهذه اللغة لا أقل ولا أكثر . في الحقيقة رغم أنّ الكثير من هذه الأثيار الأدبية لها قيمتها وجودتها فإنها أعمال فرنسية وأدب فرنسي ، ويُدرّس في فرنسا .

في الجزائر مجموعة كبيرة من هؤلاء على رأسهم كاتب ياسين ، أعمالهم أعمال. مكتوبة باللغة الفرنسية ومعترة من أجود ما كتب بهذه اللغة .

وكها قلت لك فإن المضمون لا يؤثّر في هوية هذا الأدب . فقد يكون مضمون هذه الأعهال مضمونا لبنانيا أو مغربيا أو جزائريا ، ولكنه أدب فرنسي لا أدب عربي . ونحن نجد أيضا كتّابا فرنسيين يتحدثون في رواياتهم مثلاً عن واقع إفريقي ، أو غير ذلك ، ولكن أعهالم هي أعهال فرنسية لا أعهال إفريقية . كتابة فرنسية وأدب فرنسي . وعندما يدرسون الأدب الفرنسي ، في تاريخ الأدب الفرنسي ، يشيرون إلى أنّه في فترةٍ ما ظهرت مجموعة من الكتاب باللغة الفرنسية هم فلان وفلان وفلان ويدرسونهم في تاريخ أدبهم . إذا أخذنا تاريخ الأدب العربي ، هل نجد قسما خاصاً بكتاب لبنانيين يكتبون بالفرنسية ؟ لا نجد . وحتى إذا وجدنا فمجرد إشارات عابرة جداً ، ومعنى هذا أنّهم يكتبون باللغة الفرنسية حتى ولو كانت كتاباتهم ذات مضمون قومي أو وطني . المضمون شيء واللغة شيء آخر .

( مجلة الجيل ١٩٨٧ )

# □ ما هي ملاحظاتكم على واقع النقد العربي الآن ؟

- النقد العربي الآن يعاني بعض التعوق أو التعويق . السبب يكمن في أكثر من جانب ، يكمن في أن كثيرين من النقاد تشبّنوا بأكثر بما ينبغي بما عند الآخرين ، وتركوا أصالة النقد العربي وأصالة الأدب العربي الذي يحتاج إلى أساليب خاصة في النقد . ومن الأسباب أيضاً عدم مواكبة الأعال الأدبية المطروحة على الساحة بنقد موضوعي يُعني متلقي هذا الأدب ، ويفيد ويرشد الأدباء المبدعين . فأنا أرى أن النقد مصاب ببعض التعويقات الآن في الساحة الأدبية المنتجة والساحة الجاهيرية ، لكنه مزدهر بشكل طيّب في الساحة الأكاديية حيث تؤلف رسائل ماجستير ودكتوراه وتكتب كتب جامعية على مستوى رفيع في نظريات النقد وأصوله ومدارسه ، لكنها لا تستثمر بالقدر الكافي في المجال العام . ومن هنا ، من الضروري ان يخرج النقاد الأكادييون إلى الساحة الأدبية أكثر ، وان يشاركوا في المتابعة النقدية بصورة أوضح . والمطلوب من الصحافة ومن أجهزة الإعلام أن تستقطب النقاد الأكاديميين ليباشروا عملية النقد الحيّ اليومي المتابع للإنتاج الأدبي أولاً فأول .

فيها يتعلق بالبنيوية أو بالبنائية بصفة خاصة أرى ، وقد أكون مخطئاً ، انها تضرب في متاهات ، وانها صعبة التطبيق في المجال التطبيقي . ربما تكون لها نظريات طيبة ، وفيها كلام جذاب . لكن في مجال التطبيق يتعذر بشكل عام تعميم هذه النظرية والاستفادة منها بالقدر الكافي . أنا لا أرفض البنيوية لكني أضعها كشمعة إلى جانب كل الشموع التي تمثلت في مذاهب نقدية سابقة كالمذهب النفسي والمذهب الاجتماعي والمذهب الجمالي والمذهب اللغوي وكل المذاهب النقدية السابقة ، مثلها في ذلك مثل البنائية . كلها تضيء شريطة أن يكون العمل الأدبي صالحاً لهذا التطبيق .

ليس كل عمل أدبي صالحاً لتطبيق المنهج النفسي ، وليس كل عمل أدبي صالحاً

لتطبيق المنهج المادي أو المنهج الاجتهاعي . كل عمل أدبي له طابع يتطلب تغليب منهج نقدي خاص . ومن هنا أدعو إلى الاستفادة من كل المناهج النقدية بما فيها البنيوية شريطة ألا يلغي منهجاً آخر ، وألا يظن ظان أن ما يأي يُلغي ما مضى ، وان مذهباً نقدياً يظهر يُلغى بقية المذاهب .

# □ ومنهجكم أنتم بالذات ؟

منهجي في النقد أسمّيه ، ويسمّيه كثيرون وأنا منهم ، المنهج التكاملي ، المنهج الذي أستفيد فيه من كل ماطُرح من مذاهب نقدية ، على أنّ أُغلّب وأنا أقوم بالعملية النقدية منهجا يتطلبه العمل الذي أنقده . فحينها أنقد عملاً لشاعر ، أو مسرحية لكاتب مسرحي يغلب فيها العنصر النفسي ، قصته مثلاً البطل فيها معقّد أو مصاب بأزمة نفسية ، أنقد العمل بالمنهج الجالي والمنهج التركيبي وربحا البنيوي واللغوي ، لكني أُغلّب المنهج النفسي . حينها أنقد عملاً تحقيقياً يقوم على اللغة أكثر ما يقوم ، أغلّب المنهج اللغموي . حينها أدرس عصرا من عصور الأدب ، أغلّب المنهج الاجتماعي . حين أنقد شاعراً معينا أو أديباً معينا ، أنظر لنتاجه قبل كل شيء ، أغلّب ما يفرضه علي العمل الأدبي نفسه ، وهذا هو مذهبي لكني لا أترك بقية المناهج . حينها أعرض لمشألة لغوية ، أنا محكوم باللغة ، حينها أعرض لمؤثر اجتماعي أفيد من المنهج حينها أعرض لمشالة نغوية ، أنا محكوم باللغة ، حينها أعرض لمؤثر اجتماعي أفيد من المنهج المنهج المنهج البنيوي ، حين أجد مسألة تعتاج إلى البنيوية ، أتحدث عما يفيدني المنهج البنيوي ، لكني لا أحصر نفسي في منهج واحد وأرفض ما سواه ، لأني أكون حينته كالقطار لكني لا أحصر نفسي في منهج واحد وأرفض ما سواه ، لأني أكون حينته كالقطار الذي يمثي على قضيب السكة الحديد إذا زل هنا أو هناك انكفا وقتل الركاب .

ن الساحة الشعرية العربية حديث Y ينقطع عن الشكل الشعري : عن الشعر العمودي وما إذا كان زماته قد ولى أم Y ، عن شعر التفعيلة وما حققه عمليا للشعر ، وعن أشكال شعرية أخرى .

- ليس بلازم أن يأتي كل بيت أو كل سطر في القصيدة الحديثة ، أو قصيدة الشعر الحرّ ، مساوياً للبيت الآخر في عدد التفاعيل . فمن الممكن أن يكون سطر من تفعيلة واحدة ، وسطر آخر من ثلاث تفعيلات ، كها يقولون ، حسب ما تقضي الدفقة الشعورية وما يريد الشاعر أن يقول . يمكن أن يقول الشاعر هكذا : لا تدخلي ( مستفعلن ) وسددت في وجهي السطريق بمرفقيك

(تفعيلات أكثر من التفعيلة الأولى) وزعمت لي أن الرفاق أتوا إليك . . وهكذا يمضي الشاعر ، يأتي مرة في بيت بتفعيلة واحدة من الكامل أو من الرجز ، وفي بيت آخر بتفعيلتين أو ثلاث .

فيها يتعلق بالقافية تُركت الحرية للشاعر في أن يأتي بها متماثلة في كل المقطوعة أو في كل الأذن حتى في كل الأبيات ، أو ان يأتي بها بين الحين والحين كضبط للإيقاع وجذب للأذن حتى لا تضلّ ، ولا توجد موسيقى خاتمة لنهاية الأبيات .

إذن الشعر الحرّ يعتمد على وحدة التفعيلة لا على وحدة البيت فيها يتعلق بالموسيقى . وفيها يتعلق بالقافية فيه حرية تتنوع بين أن تتهاثل القوافي أو تُـترك القافية مطلقاً أو تأتى مرددة من حين إلى آخر .

رأيي الخاص أنَّه إذا توفَّر الإحساس بالموسيقي في هذا الشكل من الشعر فهـو شعر توفرت له التجربة ، وتوفر له التعبير الشعري ، وتوفرت له الموسيقي على نحو ما ، لأنَّ رأبي أن الموسيقي عنصر فني يخضع للتطور ، وليس تـوقيفيـــاً كاللغة . أنا لا أستطيع أن أتصرف في لغة العرب فأرفع المفعول وأنصب الفـاعل لأنَّ اللغة رموز توقيفية أي اختلاف فيها ، أو أي تغيير حيالها، يوقع في الخطأ ويخرج بنا عن حقيقة اللغة . أمّا الموسيقي فهي عنصر فني اجتهادي ذوقي يرتبط بالزمان والمكان وليس توقيفياً . أي تغيير في موسيقى الشعر ليس تغييراً في النحو، وليس تغييراً في الصرف أو في المعجم اللغوي . ومن هنا طرأ على موسيقى الشعر عبر العصور ألوان من التغيير . الجاهليون لم يكونوا يعرفون شكل الرباعيات والخماسيات والمزدوج الـذن ظهر في العصر العباسي . والعرب القدماء لم يكونوا يعرفون شكل الموشحة التي تختلف فيها القوافي والأوزان أحياناً . ومن هنا سمحت الحضارة الأدبية العربية ، في مجال الشعر ، بتغيير الأوزان والقوافي شريطة أن تتحقق الموسيقي . ومن هنا أرى أن نظام الشعر الحر نظام مشروع ومعقول ومقبول شريطة أن تتحقق الموسيقي بـان تكون القصيدة معتمدة على تفعيلة من الشعر العربي ، وان تتردد فيها القوافي من حين إلى آخر بحيث لا تضلُّ أذن السامع ولا تتحول نهايات الأبيات إلى نـثريـة . والناخج الجيدة من الشعر الحر دخلت تراثنا الشعري من غير شك ، وتمثـل خطوة أو وتـرآ على قيثارة الشعر العربي ، لكني لست من القائلين بان الشعر الحر ألغى الشعر المحافظ أو الذي يسمونه التقليدي أو القديم . أنا لا أسمي الشعر الذي يحافظ على الوزن

والقافية شعرا قديماً لأن القدم مسألة تاريخية وزمنية ، ولا أسميه تقليديا لأن التقليدية سمة سلب ترتبط بالشعر الذي ليس فيه ذاتية ولا أصالة . وإنّما أسمّي الشعر الذي يحافظ على الوزن والقافية شعراً ملتزماً أو شعراً محافظاً ، وأكره أن أسميه تقليدياً أو قديماً .

إذن نحن نطلب أن يكون الشعر شعراً ، وصاحبه حرّ في أن يستخدم هذا الشكل الشعري أو ذاك . ان مسألة التجديد في موسيقى الشعر حق لكل عصر ولكل جيل ، ما دامت المسألة مسألة عنصر جمالي يتأثر بذوق كل جيل ، ويختلف من بيئة إلى بيئة ومن عصر إلى عصر . فإذا جاء اليوم فريق من الشعراء يصوغ تجاربه الصادقة في شكل فني كامل ، ويعتمد على نغمة موسيقية شعرية غير ما كان يعتمد عليه القدماء ، كان من حقّه علينا أن نبارك خطاه وأن نشد على يده مهنئين . وليس من العدل في شيء أن نصفه بالكسل ، أو أن ننعت شعره بالهراء لمجرد أنّه لم يستخدم في موسيقى شعره نغمة امرىء القيس والنابغة . اننا نطالب الشاعر بالتجربة الإنسانية الصادقة ، والتعبير الفني الكامل ، والموسيقى الشعرية الملائمة . فإذا حقق هذا فقد حقق شعراً رفيعاً كأرفع ما يكون الشعر ، ولا يضيره بعد ذلك استخدامه للون من الموسيقى رفيعاً كأرفع ما يكون الشعر ، ولا يضيره بعد ذلك استخدامه للون من الموسيقى جديد وجد أنّه يلاثم ذوقه وتجربته وبناءه الفنى .

#### □ والحداثـــة ؟

- الحداثة أن يعبر الفن بعامة ، والفن الأدبي بخاصة ، والفن الشعري بصفة أخص ، عمّا نعيشه في العصر الحديث ، التجارب ، تجارب معاصرة ، تجارب نعيشها ، تجارب قومنا اليوم ، الصياغات والتعابير ، تعابيرنا اليوم بشكلها الفني طبعا ، المعجم اللغوي ، معجمنا اليوم ، الصور المنتزعة من حياتنا اليوم ، بحيث يحسّ من يتلقى هذا الفن أن قائله أو منتجه أو مبدعه يعيش عصره الحديث . هذه هي الحداثة عندي : أن تعكس الأعمال الفنية حياتنا الحديثة شكلاً ومضمونا ، موضوعات ولغة وصورا وأهدافا وخطوطا وألوانا وكيل العناصر . إذا جاء شاعر معاصر مثلاً وأنتج قصيدة تلتبس بشعر امرىء القيس أو بشعر الأعشى أو شعر المتنبي فهو بعيد عن الحداثة ، حتى ولو كان يعيش اليوم بيننا ، وفي أرقى العواصم العربية ، لأنه ينتج كلاماً ليس حديثاً .

الحداثة هي التعبير عن حياتنا الحديثة شكلاً ومضموناً بحيث يتضح من خلال

العمل الفني كل ما يشي بأنّ قائله يعيش عصره الحديث في الموضوع وفي التعبير وفي المعمل الأدبي ولا ينقلها الهدف وفي الصورة وفي الإيحاءات وفي الثقافة التي ينضح بها العمل الأدبي ولا ينقلها نقلًا مباشراً.

□ وهل ترون من صلة بين الحداثة والتراث ؟ هناك من يطالب بتأسيسها في أفق الغرب ، ولا يرى من دور للتراث في صنعها . .

عدم تأسيس الحداثة على التراث خطأ جسيم ، وأكثر خطأً منه وتردياً هو بناء الحداثة في قصور الغير أو على أراضي الغير ، أو من آجر ومواد بناء الغير . الفنون لا بدّ أن تعبر عن شخصية قائليها لأنّها نبض وجدانهم وصورة حياتهم وديوان مشاعرهم وأحاسيسهم وقضاياهم ، ولأنّها قبل ذلك وبعد ذلك ملامحهم وسهاتهم وشخصيتهم . حين نجتث حياتنا ونفصلها عن جذورها التراثية نفقد أهم عناصر شخصياتنا وأهم روابطنا بحقيقتنا . وحين نبني بمواد الغير ، أو نتزيًا بأزياء الغير ، نكون مثل مضحكي السيرك الذين يلبسون أردية مضحكة لأنّنا نلبس جلود غيرنا ونتزيًا بأزياء غيرنا ونخلع وجوهنا لنضع أقنعة زائفة . وهنا تضيع شخصيتنا وتضل سهاتنا ولا تُعرف هويتنا .

الارتباط بالتراث ليس معناه أن نأخذه كها هو، وإنما أن نأخذ ما فيه أصالتنا وحقيقتنا ، نأخذ ما فيه فضائلنا وطبيعتنا الخيرة الطيبة السمحة التي نعبر بها ونفخر والتي حفظت وجودنا إلى اليوم . لا نأخذ التراث أخذاً عشوائياً ، وإنما نختار منه ما يمثل حقيقتنا المشرفة . وحين نأخذ من الغير لا نأخذ أخذاً عشوائياً أيضاً ، وإنما نأخذ ما يضيء حاضرنا وما يغني أرضنا وما يضيف إلى وجودنا وجودا دون فقدان الشخصية . إنها معادلة تحتاج إلى الانتقاء من التراث للبناء عليه ، وإلى الاختيار مما هو غربي للاستفادة منه . أمّا التشبث بالتراث تشبئاً عشوائياً فليس مطروحاً . أمّا أخذ كل ما عند الغرب والانطلاق بعيداً عن التراث فهو ليس مطروحاً أيضاً . المهم المواءمة بين ما نأخذ من التراث فنبني عليه ، وما نتلقى عن الغرب فنفيد منه ، وكل الأمم الراقية صنعت هذا . لا توجد أمّة متحضرة على وجه الأرض اجتثت جذورها من تراثها ، ولا توجد أمّة متحضرة على وجه الأرض اجتثت جذورها من تراثها ، الاخرين . هذه المعادلة هي سر النجاح وسر التطور الصالح .

### □ وما هو جوهر الشعر عندكم ؟

- رأيي بكل وضوح، وقد قلته منذ الخمسينات ولا تزال الأيام تزيدني إيماناً به، هو أنّ الشعر جوهر وليس عرضاً . الشعر فن رفيع يمكن أن نسميه بتعبير بسيط الرسم بالكلمات المموسقة . الشعر كفن أدبي قول يتألف من عناصر تجعل حقيقته موجودة ، إذا تخلى عنصر من هذه العناصر لا يوجد شعر . أول هذه العناصر تحقق التجربة الشعرية الصادقة . ثاني هذه العناصر تحقق التعبير الشعري اللغوي الشاعري بمعنى أن تصاغ هذه التجربة بعبارات غير مباشرة ، بعبارات تجنح إلى الخيال ، إلى صنع اللوحات ، أو كما قلت الرسم بالكلمات . العنصر الثالث من عناصر الشعر غير التجربة واللغة الشاعرة : الموسيقى . وهذه الموسيقى هي موطن الخلاف الحاد بين أصحاب ما يسمى بد « الشعر الجديد » ومن يقال عنهم « الشعراء التقليديون » .

الموسيقى في رأيي عنصر أساسي من عناصر الشعر. لا يتحقق شعر من دون موسيقى متميزة تخرج به عن النثرية. هذه الموسيقى عرفت عند شعرائنا القدماء في شكل بحور معينة رصدها الخليل بن أحمد وتحدثت عنها كتب العروض والقوافي . هذه الموسيقى تتمسك بأن يكون كل بيت في القصيدة مساوياً للبيت الآخر في عدد التفعيلات التي ينتسب إليها العمل الشعري ، أي لا يصح أن يأتي بيت من ثلاث تفعيلات وبيت من تفعيلتين أو تفعيلة واحمدة أو نصف تفعيلة أو تفعيلة ونصف . يجب تساوي أشطر كل القصيدة . الشيء الثاني يتعلق بالقافية . إمّا أن تتساوى كل الأبيات على قافية واحمدة ، وإمّا أن تتنوع القصيدة فتأتي في مقطوعات متساوية الأبيات أو الأجزاء المكونة للقصيدة كها قلت . يعني الناحية المتصلة بالقافية في القديم ، أو الأجزاء المكونة للقصيدة كها قلت . يعني الناحية المتصلة بالقافية في بالتهاثل بحيث لا تأتي فقرة أو مقطوعة في القصيدة من ثلاث شطرات وتأتي أخرى من بالتهاثل بحيث لا تأتي قافية في ستة أبيات وقافية أخرى في بيتين فقط . إمّا أن تأتي عشر ، أو لا تأتي قافية واحدة وإمّا أن تتنوع بشرط التهاثل والتوازي والتساوي فتأتي القصيدة رباعية القوافي أو سداسية أو خاسية أو ما إلى ذلك .

هذا الذي عرفناه في القديم باستثناء الموشحات التي لها شكـل خاص فيـه أيضاً تنـويع القـوافي ، وقد يـأتي فيها تنـويع البحور، لكن مع تمـاثـل مـطلق بحيث تتـألف الموشحة من خمسة أجزاء ، كل جزء يتألف من جزئين ، جزء يسمى غصناً والآخر يسمى قفلاً ، وتتكرر العملية في كل الأجزاء بنفس التهاثل ، فهنا في الموشحة التغاير والتهاثل في نفس الوقت . التغاير بمعنى أنّ هناك أكثر من قافية وأحياناً أكثر من وزن ، لكن التهاثل في أن تكون كل فقرة في الموشحة مثل الفقرة الأخرى ، أو كل مقطوعة داخل الموشحة بماثلة تماماً في التغيير مع الأجزاء الأخرى .

هذا في القديم، أمّا في العصر الحديث فقد طرأما يسمى بشعر التفعيلة أو الشعر الحر، وهويقوم على عدم التزام تماثل الأبيات في عدد التفاعيل . الشيء الأساسي هو أننا نطلب أن يكون الشعر شعراً ، وصاحبه حر في أن يضعه في الموسيقى التي تروق له وتتفق مع التجربة . أن يضعه في موسيقى الخليل بن أحمد ، هذا شأنه ، أن يضعه في شكل الموشحات ، هذا شأنه ، أن يضعه في شكل رباعيات وخماسيات ، هذا أمره ، أن يضعه في شكل شعر التفعيلة أو الشعر الحر ، هذا شأنه . المهم أن يكون شعراً فيه تجربة صادقة ، وفيه تعبير شعري رفّاف غير نثري وغير مباشر وبعيد عن لغة العلم وفيه قبل ذلك وبعد ذلك موسيقى تمثل عنصراً أساسياً فيه .

أمّا القصيدة النثرية وما إلى ذلك من كلام فهو لغو من القول بعيد عن طبيعة الشعر عموماً ، والشعر العربي بصفة خاصة ، لأنّ الشعر عنصر منه أساسي هو الموسيقى . فإذا ألغيت الموسيقى ولجأنا إلى النثر ، فَلنّسَمُ هذا الكلام نثراً . وما شأننا بأن نسميه شعراً . هذا افتئات وخلط للمصطلحات . الشعر عنصر أساسي منه الموسيقى ، يستوي عندي أن تكون موسيقى محافظة ، أو موسيقى مجددة ، أو موسيقى حديثة ، أو موسيقى التفعيلة . المهم أن تتحقق الموسيقى . أمّا شعر القصيدة النثرية وما إلى ذلك ، فأنا لا أعتبر هذا ، وأرجو أن أكون مصيباً ، إلا نثراً فقط ، ولنتذكر مرة أخرى قول بول فاليري حين أراد أن يفرق بين الشعر والنثر فقال : النثر كلام يمشي والشعر كلام يرقص . أراد بهذا أن يؤكد معنى الموسيقى وحقيقتها في الشعر .

( الحوادث ۱۹۸۷/۲/۲۰ ) ( القبس ۱۹۸۷/۸/۲۷ )

# مع أ. ادريس الناقــوري

# □ ما هو المنهج الذي تلتزمه في دراساتك النقدية ؟

من الصعب القول بأنني اصطنع في كتابتي الأدبية التي أصبحت الآن عبارة عن كتب ، منهجاً واحداً . ان المنهج الذي تبنيته في المصطلح المشترك ، في الكتاب الأول ، يختلف إلى حد كبير عن المنهج الذي اتبعته في اقضية الإسلام والشعر مثلاً . وبالنسبة للكتاب الثالث ، وهو المصطلح النقدي ، فهو دراسة اصطلاحية تتناول المصطلح النقدي كما أسلفت لجوانب ثلاثة ، من الناحية التاريخية أي من ناحية تطور المصطلح ، ومن الناحية اللغوية ، أي من الناحية النقدية . إذن فالمنهج هو منهج المصطلح ، ومن الناحية اللغوية ، أي من الناحية النقدية . إذن فالمنهج المتاب تاريخي ، وصفي ، ونقدي إلى حدّ ما . في حين أن الأبحاث التي تضمنها كتاب شحك كالبكاء » تحاول ، ولكن بنوع من المرونة ، الانفتاح على المناهج الحديثة ، أي على السيميائيات ، وعلى البنيوية ، ولكن دون أن تغفل أيضاً الجانب التاريخي التطوري أو الجانب التحليلي .

إذا وقفنا عند هذه الكتابات المنجزة والتحققات المتبلورة من خلال مؤلفات وكتب تبين أنني لم ألتزم بمنهج واحد ، وإنما كنت أفيد من مناهج مختلفة بحسب طبيعة الدراسة أو طبيعة الموضوع الذي يتناوله البحث. وقد استفدت بالفعل من تجاربي السابقة ، أي من الدراسات التي كتبتها منذ منتصف السبعينات ، وأول ذلك ان اصطناع منهج واحد قد يكون عملاً قاصراً لأن العمل الأدبي لا يمكن أن تتم معالجته برؤية واحدة أو بمنظور واحد . فلا بد من رؤية متكاملة تحاول أن تحيط بالعمل الإبداعي من جميع جوانبه . لذلك يفترض أن يفيد الناقد من مناهج مختلفة ، وان ينفتح على علوم ودراسات ومناهج كثيرة . كل علم وكل منهج يمكن أن يسعفه في وان ينفتح على علوم ودراسات ومناهج كثيرة . كل علم وكل منهج يمكن أن يسعفه في مقاربة النص الإبداعي من وجهة نظر أو زاوية معينة بحيث أصبح الالتزام بنظري مقاربة النص الإبداعي من وجهة نظر أو زاوية معينة بحيث أصبح تتطلب من علمج واحد غير وارد وغير مقبول، خاصة في هذه المرحلة التي أصبحت تتطلب من

النـاقد ، أو من البـاحث ، أن يلمّ بعلوم مختلفة حتى وإن أراد أن يكـون متخصصاً . فتخصصنا لا يتناقض ولا يتنافى مع الاستفادة من مختلف المناهج ومختلف العلوم .

ويمكن القول بكل صراحة إن الإفادة من مناهج مختلفة يتطلب من الناقد أو من الباحث جهداً كبيراً ، وقراءات ، ومطالعات متنوعة ومختلفة قد تفوق إمكانياته الحاصة ، ولكن ضرورة البحث العلمي تقتضي أن يكون الناقد على إلمام ولو جزئياً بمناهج وعلوم مختلفة إلى جانب إلمامه المتخصص بعلم أو بمنهج واحد .

□ على صعيد المناهج بالذات ، هناك حيرة واضطراب عند الناقد وذهول وريبة عند القارىء الذي لم يعد قادراً على متابعة الناقد أو حتى فهم ما يقوله . فالنقد الذي كان بحسب التعريف هو فن إضاءة النص أصبح الآن هامشاً ملحقاً بالألغاز والمعميات . كان الحديث قبل سنوات عن « أزمة الشعر » فأصبح الحديث الآن عن « أزمة الثقد » .

- أنا مقتنع بحقيقة قد تكون بديهية وهي أنّ كل مرحلة تاريخية ، أو لنقل حضارية ، تفرض رؤية خاصة للمجتمع وللتاريخ وللفن وللأدب . لذلك عندما نقول إنّ المنهج الاجتهاعي ، أو المنهج المادي الجدلي ،قد ساد في مرحلة تاريخية ما من تطورنا الاجتهاعي والحضاري ، فلأنّ هذا المنهج ، كها يعرف الجميع ، كان يستجيب لضرورات ومتطلبات تلك المرحلة . وهذا شيء واضح ومعروف .

إلا أنّ السؤال ، كما ذكرت ، يبقى ملى فعالية المنهج وملى تأثسيره من خلال المرحلة ومن خلال الكتابات التي اعتمدته لدراسة النصوص الإبداعية .

لا يمكن أن نغفل بطبيعة الحال جهود الدكتور محمد مندور أو الجهود التي بذلها محمود أمين العالم أو غيرهما من النقاد العرب الذين تعاطفوا مع المنهج المادي الجدلي أو القندوه أداة للتحليل والدراسة . إلا أنّ التطور اللاحق الذي حصل في العلوم والمناهج والمعارف المختلفة بعد منتصف الستينات ومنذ مطلع السبعينات أثبت ، وهذا شيء طبيعي وينسجم مع سنن التطور ، أنّ هذا المنهج قاصر من جوانب مختلفة. فإذا أمكن ، وهذا ما حصل بالفعل ، أن يفيد الناقد بتحليل العمل الأدبي من حيث علاقته بالواقع الاجتماعي وبالصراع الاجتماعي وبالبنيات الاجتماعية المختلفة ، فهذا لا يعني إطلاقاً أنّ هذا المنهج قادر على أن يضيء الجوانب الأخرى . إذن مزية هذا المنهج الاجتماعي وخاصة من خلال بعض التطبيقات الجادة والجيدة أنّه ربط العمل الأدبي

بحركة الواقع الاجتماعية ، وهذا الجانب لا يمكن أن يكون زائدا أو غير ذي جدوى . بالعكس ، ولكن مع ذلك فالناقد ، والباحث ، والقارىء ، لا يقتنع دائماً بمنهج واحد . ولذلك فكثيرا ما يظهر قصور هذا المنهج أو ذلك ويتطلع الناقد أو الباحث إلى تجديد أدوات بحثه وإلى محاولة فهم النص الأدبي أو الإبداعي بصورة عامة بأدوات ومقاربات أخرى يفرضها التطور .

إذن من جهة أولى نقول إنّ المنهج ارتبط بمرحلة تاريخية معينة ، وهو عند بعض النقاد لا يزال صالحاً ، لا يزال له صلاحيته وفعاليته ، إلاّ أنّه بنظر مجموعة كبيرة أخرى من النقاد والباحثين والقرّاء يبدو الآن مُتَجاوزاً ويحتاج إلى أن يُطعّم بناهج علمية أخرى أظهرت هي بدورها فعاليتها في تحليل العمل الإبداعي من زوايا لم يكن بإمكان المنهج المادي الجدلي أن يعالجها نظراً لطبيعة هذا المنهج من جهة ونظراً لم يكن بإمكان المنهج ما في تطور مستمر ويحتاج إلى تجديد أدوات التحليل وأدوات القراءة وغير ذلك .

□ وهل تعتقد بوجود أزمة في نقدنا الحديث ؟ وكيف يمكن بـرأيك أن نتعـامل مع النظريات النقدية الغربية ؟

- هذه مسألة معقدة بالفعل وتحتاج إلى شيء من التروي والتأمل ، وتحتاج بعد ذلك إلى تشخيص علمي دقيق لوضعية النقد العربي في مرحلته المعاصرة . ويصعب الحكم أو القطع بقول ناجز قد يسيء إلى حركة النقد العربي المعاصر ، أو قد يكون متعسفاً بحق مجموعة من النقاد الذين بذلوا ولا يزالون يبذلون مجهودات من أجل تطوير النقد العربي .

لا بد من القول في البداية بأنّ النقد العربي المعاصر هو جزء من الثقافة العربية المعاصرة التي تعكس ، إذا كنا نؤمن بنظرية الانعكاس بمعناها المادي الجدلي أو بمعانيها المختلفة ، مجمل مقومات الواقع الاجتهاعي العربي والواقع الحضاري العربي بصفة عامة . لذلك لا يمكن إطلاقاً فصل النقد في أدبنا العربي المعاصر عن مجمل التطورات والتناقضات والإشكاليات الحضارية العميقة التي يعيشها المجتمع العربي سواء في صراعه مع الخصم أو العدو ، أو من خلال تفاعله مع التيارات الفكرية أو مع الحضارات الأخرى . وهذا ليس شيئاً جديدا أو شيئاً غريباً . فمنذ القديم وحضارتنا العربية الإسلامية تحاول أن تتفاعل بأشكال وصيغ مختلفة مع الحضارات الإنسانية .

إلّا أنّ هـذه المرحلة تتميـز ربما بخصـوصيات محـددة فـرضهـا العـالم والتـطور العلمي والتكنولوجي ، وفرضها أيضاً التطور الفكري بمعانيـه وأشكاله المختلفة، وأعني الفكـر السياسي والاقتصادي والاجتهاعي والتاريخي والأدبي إلى غير ذلك من أشكال الفكر .

صحيح أن هناك أسئلة كثيرة تثار في مجال النقد العربي، ومن خلال علاقته بالعلوم الإنسانية المعاصرة ، صحيح أن هناك تهماً كثيرة تسوجه إلى نقدنا العربي مفادها أنّ هذا النقد فقد أصالته، أو أنّه يعيش ضرباً من استلاب أو نوعاً من التبعية للنقد الغربي أو للثقافة الغربية . وهناك من يقول ان النقد العربي أصبح نقداً شكلياً وإنه انساق مع التيارات البنيوية والشكلية أو الشكلانية في الثقافة العالمية المعاصرة .

ما لا شكّ فيه أنّ هذه الآراء التي تُطرح في الساحة الأدبية والتي تهدف أحياناً إلى تقديم الحركة النقدية وإلى تطويرها نحو الأفضل ، وأحياناً أخرى إلى الطعن بها ، كل هذه الأسئلة أو التساؤلات إنّما تُطرح في سياق تاريخي محدد . ومن الواضح أنّ طبيعة التفاعل الحضاري مع الثقافات العالمية ، وبخاصة مع الثقافة الأوروبية ، من شأنها أن تثير مثل هذه التساؤلات إمّا بشكلها الإيجابي أو بشكلها السلبي . فمن المعلوم أننا منذ بداية النهضة الحديثة احتككنا بالتراث الغربي إمّا عن طريق مصر وإمّا عن طريق الشام (سورية ولبنان) أو فيها بعد من خلال أقطار المغرب العربي . المهم أننا دخلنا كما يقال مرحلة النهضة الحديثة . والدخول في مرحلة النهضة يتطلب الانفتاح على الثقافة الغربية وثقافات أخرى .

الذي حدث ، وبحكم تنوع أقطار الوطن العربي من أقصاه إلى أقصاه ، من مشرقه إلى مغربه ، بحكم تنوع دوله وكياناته وثقافته المحلية ، وأحياناً لأسباب تاريخية ، أنّ الثقافة الأوروبية استطاعت أن تنفذ إلى هذه الثقافات المرحلية ، ان تتفاعل معها بعد أن كانت هي المؤثرة فيها ، وأحياناً أن تسيطر عليها ، أي أن تمارس عليها نوعاً من الغزو الفكري ، أو الغزو الثقافي والأدبي .

وكان من الطبيعي جداً ، وهذا واضح ، أن يتأثر النقد بهذه التفاعلات وأن يندرج في هذه الحركة . إلا أنّ الذي حدث أنّ بعض النقاد كانوا واعين لطبيعة ووظيفة هذه التفاعلات فالتزموا موقفاً صارماً وبعضهم رجع للتراث وتمسك به لمواجهة هذه التحديات الفكرية في حين تحصن نقاد آخرون بمناهج محددة مثل المنهج المادي الجدلي على اعتبار أنّه البديل الوحيد الذي يمكن أن يقف سداً منيعاً أمام

الأفكار والمناهج الغربية الغازية في حين نجد فريقاً ثالثـاً حاول أن يتبنى هـذه المناهـج الغربية على اعتبار أنّها جزء من الثقافـة المعاصرة وأنّـه لا بدّ من الإفـادة منها وتــوظيفها من أجل تطوير النقد العربي المعاصر .

الموضع بالصورة التي حاولت أن أشخصها يبدو لي بالفعل معقداً وقابلاً لأن يُنعت بنعوت مختلفة ، إلى درجة أنّ بعض الناس أصبح يتحدث بالفعل عن أزمة نقد معاصر ، بمعنى أنّ هذا النقد فقد أصالته ومصداقيته ، وأنّه أصبح خاضعاً أو تابعاً للثقافة الغربية ، وانه لا يعدو أن يكون مجرّد أدوات منقولة أو مستوردة من الآخر ، أي من الغرب ، وأنّه لا يتلاءم أولاً مع تراثنا الثقافي ، مع واقعنا الاجتماعي ومع الأهداف التي نأمل في تحقيقها .

هل هناك أزمة فقط أم أنّ الأمر مجرّد مرحلة فرضها التطور ويمكن أن يتجاوزها النقد العربي لكي يؤسس نفسه على أسس جديدة ويفيد من معطيات الحضارة العالمية المعاصرة ؟ .

إذا اقتصرت على مثال واحد من المغرب العربي ، ومن النقد المغربي ، يمكن القول بأنّ النقاد هناك يعون كل الوعي هذه الإشكالية المعقدة ، إلاّ أنّهم بحاولون في خضم الصراع والتفاعلات والتناقضات أن ينفتحوا على الثقافة الغربية باتجاهاتها وتياراتها ومناهجها المختلفة ، وأن يحافظوا في ذات الوقت على الأصالة العربية الإسلامية . وإذا اقتصرت على ناقد واحد من نقادنا في المغرب الأقصى ، وهو محمد المفتاح ، ألاحظ أنّ هذا الناقد يمثل بالفعل هذا النموذج ، غوذج الناقد الذي يجمع بين التراث والمعاصرة ، بين الأصالة والمعاصرة . فهو متمكن من الثقافة العربية الإسلامية ويتقنها بجدارة ، استوعب أصولها وموادها ومناهجها ، ولكن هذا لم يمنعه من الإفادة بكيفية إيجابية وواعية من مناهج الغرب، وخاصة الأتجاهات البنيوية ومنها السيميولوجية أو السيميوطيقا . وله كتب منشورة ومعروفة منها تحليل الخطاب الشعري ، ومنها دراسات منشورة في مجلات عربية ومغربية تدلّ على أنّه بالفعل يزاوج بين هذين المصدرين الأساسيين بالنسبة لكل ناقد وهما الثقافة العربية والثقافة العربية والثقافة العربية ووقي مصر أو في موريا ولبنان ، نجد أنّ هناك كتابات أصيلة وجادة تحاول أن العراق أو في مصر أو في سوريا ولبنان ، نجد أنّ هناك كتابات أصيلة وجادة تحاول أن القد ولم كتابات أصيلة وجادة تحاول أن النقد الرأي القائل بأنّ النقد العربي تطور الحركة النقدية . وهذه الكتابات وحدها تفند الرأي القائل بأنّ النقد العربي تطور الحركة النقدية . وهذه الكتابات وحدها تفند الرأي القائل بأنّ النقد العربي

المعاصر يعيش أزمة . فهي تقدم دلائل ملموسة وعلمية على أنَّ هذا النقد في تطور مستمر ، وأنَّه بقدر ما ينفتح على الثقافة الغربية وعلى مناهجها ومدارسها ونظرياتها يصدر في تحليلاته عن تمكن واستيعاب لمعطيات التراث العربي .

هل هناك أزمة ؟ هل يعيش النقد العربي أزمة ؟ أم يعيش مرحلة تطور مستمر ومطّرد ؟ أنا شخصياً أميل إلى الرأي الأخير وأعتقد أنّ هذا النقد يمرّ برحلة تطور ، وان هذه الكتابات التي أشرت إلى بعضها فقط تنمّ عن هذا التطور وتُعدّ مؤشراً موضوعياً وإيجابياً على أن هذا النقد يمكن أن يتطور إلى أفضل وان يعطي عطاءات إيجابية تتجاوز هذه الكتابات التي ذكرتها. وتدلّ هذه الكتابات على أنّ الأفاق ما تزال فسيحة وواسعة أمام اجتهادات النقاد والباحثين من أجل أن يعيدوا للنقد العربي نضارته ، ومن أجل أن يُسهم النقد العربي إسهاماً فاعلاً في حركة الثقافة العربية المعاصرة .

#### □ وما هو النقد ؟

ـ كــا هـو معــروف ف إنَّ تحــديـد المفــاهيم ، وأنـا دائمـــا أهتم بالمفــاهيم والمصطلحات ، كثيراً ما يكون مثار خلاف . فإذا أخذنا النقد بمعناه اللغوي القديم ، لا بدّ من القول بأنّه تمييز الجيد من الـرديء والحكم على العمـل الأدبـي بعــد مرحلتي التذوق والتحليل بالجودة أو الرداءة أو بمنزلة بين المنزلتين ، إذا كان يقف في وسطها .

ولكن هذا المفهوم ليس دائماً هو المفهوم الثابت للنقد. فكها قلت بحكم التطور الذي يحصل باستمرار في الذائقة الأدبية في العلوم والمناهج تغير مفهوم النقد ولم يعد ذلك المفهوم القديم الذي عُرف عند ابن سلام وعند ابن قتيبة أو قدامة بن جعفر من نقادنا العرب القدماء ، وإغّا أصبح النقد شيئاً آخر . وأعتقد أن مفهوم النقد يتحدد من خلال المرحلة التاريخية التي يظهر فيها مجموعة من النقاد ويرتبطون بمجموعة من الناهج العلمية ، أو بمنهج علمي معين .

إذن كل مرحلة تحاول أن تصوغ مفهومها الخاص للنقد في ضوء الإطار المعرفي العام الذي يظلل تلك المرحلة التاريخية أو الحضارية . لذلك عندما يقول نجيب محفوظ إنّ على الناقد أن يضيف جديدا إلى النص الإبداعي، فهذا شيء معقول وطبيعي لأنّه يفهم النقد على أنّه معرفة ، إضافة جديدة أو صياغة جديدة أو إضاءة للنص المدروس . وبالفعل فإنّ كل المناهج التي تذرّع بها النقاد منذ القديم ، منذ القرن

الثاني أو الثالث للهجرة إلى الآن ، إنّا هي محاولات لفهم النصوص الإبداعية ، كلّ بحسب فهمه للنص بمنهج وللنص بإبداعه . في القديم أفاد النقد العربي من المنطق وعلم الأخلاق وعلوم اللغة ، ومن التاريخ ، والآن أصبح النقاد ، وهذا شيء مشروع في نظري ، يفيدون من المناهج العلمية الحديثة ، سواء من اللسانيات أو من البنيوية ، وحتى من العلوم البحتة كالطبيعيات والرياضيات إلى آخره .

لذلك هذا السؤال هو السؤال المحرف. كيف نحدد مفهوم النقد، كيف نحدد النقد؟ وهل بالإمكان الاتفاق على مفهوم محدد للنقد، أم أنّ المفهوم سيظل مفتوحاً أمام الاجتهادات وأمام اختلافات وجهات النظر في تحديد هذا المفهوم؟ لذلك فالذين يتبنون المناهج البنيوية ينظلقون من مفهوم محدد للنقد وهو أنّ الناقد يجب أن يكون موضوعيا، أي أنّ الناقد ينبغي أن يكون مثل عالم الطبيعيات أو عالم الفيزياء أو الكيمياء الذي يتعامل بطريقة موضوعية مع مادة بحثه. فيلا مجال هنا للانطباعية والذاتية والصلات الشخصية. فالنقد التأثري في نظر هؤلاء قد عفا عليه الزمن ويجب تجاوز هذه المرحلة التأثرية التي ظهرت في مرحلة تاريخية معينة. إذن هم يطالبون بالموضوعية في تعامل الناقد مع نصّه الإبداعي.

الذين ينظرون إلى العمل الأدبي نظرة أخرى لا يغفلون الجانب الذاتي وإنّما يطرحون مسألة التذوق ويعتبرون أنّ الناقد الذواقة ، أو المتذوق ، هو وحده القادر على استبطان العمل الإبداعي وعلى النفاذ إلى أعهاق النص وفهم أسراره ومكوناته وعناصره . إذن سواء تعلق الأمر بالذاتية أو الموضوعية أو بالخلاف بينهها ، فإنّني أرى أنّ الخلاف سيظل خلافاً قائماً لسبب واحد وبسيط وهو أنّ طبيعة العمل الإبداعي بوصفه فنا ترتبط بهذه الطبيعة ، وهي التي تثير هذا الخلاف . فالفن بحكم طبيعته سيظل دائماً مثار خلاف ما دام يتضمن هذا الجانب الذاتي، حتى ولو عمد النقاد والباحثون إلى دراسته دراسة موضوعية علمية بحتة تتوسل بمناهج لا دخل فيها للذاتية . ولكن هذه الطبيعة الخاصة والمميزة للعمل الأدبي تحديداً هي التي تؤدّي بنا ، حالياً ومستقبلاً ، إلى أن تختلف نظرتنا ومواقفنا إلى العمل الأدبي لأنّ الإشكال كما ولأنّ المبدع لا يمكنها أن ينسلخا عن الذاتية إبداعاً وقراءةً وتحليلاً لأنّ الإشكال كما قلت يعود إلى طبيعة العمل الأدبي وإلى تدخل عنصره الذاتي ولو بكيفية غير مباشرة وغير إرادية حتى من طرف الناقد . إذن فمها توسل الناقد بأدوات منهجية موضوعية ،

لا بدّ أن يتأثر بمجموعة من العوامل تجعله في النهاية منحازاً لموقف أو لرأي يصوغه أحياناً بطريقة موضوعية ، ولكنه يتضمن في كثير من الأحيان جانباً من الذاتية .

وأعتقد أنّ العطاء الإيجابي الذي أتت به المناهج البنيوية هو أنّها حاولت أن تقلل من الذاتية ، أو من العنصر الذاتي في الدراسة النقدية . وحاولت ، لا أقول أن تلغي ذات الباحث أو الناقد ، ولكن أن تقلل من هيمنة هذا العنصر وأن تفسح المجال أكثر للدراسة العلمية الموضوعية التي تنظر إلى النص الإبداعي بوصفه لغة أو بوصفه معطى موضوعيا يجب التعامل معه على أنّه بالفعل شيء موضوعي لا دخل فيه لذات الشاعر أو المبدع ولا دخل فيه لذات القارىء أو ذات الناقد . ومع ذلك فإنّ هذه النظرة تبقى مجرد رأى واجتهاد وتبقى مثيرة للتساؤل نظراً للطبيعة الخاصة للعمل الإبداعي .

#### □ والحداثـــة؟

مذا مصطلح آخر تحول كها تعرفون إلى قضية طرحت مجموعة من الإشكالات الكبيرة. ويتوقف فهمنا للحداثة في رأيي على فهمنا لهذا المصطلح وعلى استيعابنا لدلالاته التاريخية والاجتماعية والحضارية العميقة . فالحداثة قد تكون حركة فكرية أو أدبية ، وقد تكون عجرد «موضة» ، وقد تكون نزوة فرد من الأفراد ، وقد تكون غير ذلك .

أنا شخصياً أفهم الحداثة بمعناها البسيط على أنّها قبل كل شيء هي الأصالة. في نظري أنّ الشاعر الحديث هو الشاعر الأصيل، والأصيل بمعناه العميق الصافي النقي، بمعناه العبقري ، المتفرد ، المبتكر . إنّه شاعر جيد ومتفرد ومتوفر على موهبة وعلى إمكانيات وطاقات إبداعية يتفرد بها عن أقرانه ، عن جيله ، أو يتفرد بها في مرحلته التاريخية أو الأدبية . إنّه في نظري شاعر محدث بمعنى أنّه شاعر يلتقي مع تقاليد الشعر الراسخة العميقة الأصيلة ، ويفتح أبوابه للمستقبل . لذلك أنا لا ينبغي أن أغمط الشعراء الكبار حقهم في الحداثة ، فأي شاعر كبير في أيّة مرحلة من مراحل تاريخنا الأدبى هو شاعر محدث بهذا المعنى .

ويمكن أن تُفهم الحداثة ، كما أسلفت ، بمفاهيم مختلفة ، وان تُلصق بها معانٍ كثيرة تبعدها عن دلالتها الأصلية . إذن باختصار هناك الحداثة الحقيقية ، والحداثات الزائفة . والقارىء الذكي هو الذي يفرق بين الشعر الحديث الأصيل المتميز ، وبين الشعر الذي يرفع لواء الحداثة ولا يملك من مقوماتها الحقيقية أي شيء .

والأمر يتعلق أيضاً بالصراع الاجتهاعي . فكثيراً ما يلجأ بعض الشعراء إلى رفع الشعرارات وإلى تبني أطروحات يعتقدون أنها تنتمي إلى مجال الحداثة ، أو يعتقدون أنها تكسبهم صفة الحداثة ، في حين أنّ الأمر هو مجرد إعلان أو إشهاد وليس أمرا أصيلاً يتصل بالجذور الحقيقية للحداثة .

لقد كُتب الشيء الكثير في موضوع الحداثة، وأعتقد أنّها ترتبط كها هو الشأن بالنسبة للحركات الأدبية والفكرية بمرحلة تاريخية معينة . وفي النهاية تنتهي تلك المرحلة أو تصل إلى الأفول ، وإذ ذاك يتميز الخبيث من الطيب ، وتظهر النتائج الحقيقية ، ويعرف الناس من هو الشاعر المحدث الأصيل ، ومن هو الشاعر الزائف الذي ارتبط بالحداثة لسبب من الأسباب ، لسبب أيديولوجي أو فني أو لغير ذلك من الأسباب التي قد تكون محجوبة أو مستورة ولا يعرفها إلّا ذوو الاختصاص . لذلك فأنا أميز بين المفهوم الحقيقي للحداثة وبين المفاهيم المختلفة التي يمكن أن تروّج للحداثة وليست من الحداثة في شيء .

( القبس ٤ / ١٩٨٩ )

# مع أ . انطون المقدســي

□ كيف تنظر إلى المحاولات الشعرية المعاصرة عندنا ؟ ما هـو مدى جـدتها وجديتها ؟

ـ لقـد قامت في الـوطن العربي محـاولات كثيرة لتجـديد الشعـر العربي، وهي في خطوطها الكبرى معروفة ومدروسة لحدّ ما. وعندنا الآن كتاب في وزارة الثقـافة سننشره عن قريب حول المدارس الأولى لتجديد الشعر .

ومن المعلوم أنّ أشهر هذه المدارس قامت بين الحربين العالميتين وبعدهما مباشرة وهي مدرسة شوقي التي بقيت ضمن إطار الشعر التقليدي الكلاسيكي محاولة إدخال ما أمكن من التجديد في الصورة والمفردات ثم قامت في معارضتها مدرسة العقاد والمازني وزكي أبو شادي وغيرهم المعروفة باسم الديوان ، وقد تجمعت حول مجلة وأبولو » وحاولت أن تسير على نهج الشعر الإنكليزي المعاصر . وأشهرها وأبعدها . مدى المدرسة اللبنانية مع سعيد عقل والياس أبو شبكة وغيرهما من الشعراء المعروفين . أقول عنها إنّها أبعدها مدى بسبب عبقرية سعيد عقل والياس أبو شبكة المدارس السابقة المتميزة حقاً وكلاهما اكتشف لا صوراً وكلهات وحسب كها فعلت المدارس السابقة وإنّا جوانب من الوجود الإنساني صاغاها شعراً .

إلا أنّها كلها بقيت ضمن إطار ما يمكن أن نسميه « الأدب » بالمعنى المتعارف عليه في القرن التاسع عشر الغربي، وبالمعنى الموروث عندنا عن القرن الثاني للهجرة حيث نحتت هذه الكلمة وعمت . ويبدو لي أنّ سعيد عقل الذي هو أكبر الشعراء المجددين لو بقي ( هذا ضمن حدود معلوماتي ) سائراً على الطريق التي شقها مع « رندلى » مثلاً ، وقد أضافت جديداً إلى « الرمزية » الفرنسية ، لكان قدم للأدب العربي خدمة فوق الخدمات الكثيرة التي قدمها . ولكنه عاد فيها يبدو لي إلى إطار

الشعر الكلاسيكي في القصائد التي قرأتها لـه في السنوات العشر الأخيرة مع أنّ هـذا الإطار مضي زمانه وانقضي .

وربما أنّ إبداع سعيد عقل في هذه السنوات تركز في المقطوعات المكتوبة بـاللغة العامية « اللبنانية » على حدّ تعبيره أو الزحلاوية كما كان يريد .

### □ ما المقصود « باللغة الزحلاوية » التي أشرت إليها ؟

\_ كان سعيد عقل بعيد الأربعينات يعتقد أن ما نسميه هنا « الأقطار العربية » هو أمم في طريقها إلى التكون وستحل محل الأمة العربية شأنها في ذلك شأن أمم أوروبا الغربية التي حلت محل المراطورية جرمانيا المقدسة . وهذه الأمم كانت كل منها تشكل وحدة لغوية بلهجات مختلفة ، فاللهجة التي سادت بسبب من غزارة الإنتاج الأدبي والفكري الذي طورها ، أصبحت ما نسميه نحن (الفصحى) وبقية اللهجات زالت من الوجود . وكان سعيد عقل يعتقد إذ ذاك أن لبنان في سباق مع مصر التي عمّت لهجتها في البلاد العربية بسبب السينيا والأغاني ، وعلى لبنان أن يحقق نهضته ويسبق مصر . ومن جملة المشاريع التي كان يقترحها إذ ذاك إنشاء جامعة لبنانية وترجمة كبار الفلاسفة ومنهم أفلاطون إلى اللهجة اللبنانية التي يعتقد أنها الأصح ، وهي لهجة زحلة . ولكنه نسي أن اللهجة التي سادت في دول الغرب أيام النهضة وبعدها هي تظنن أنّ الجامعة اللبنانية الحالية هي التي كان يفكر بها سعيد عقل ، إذ كان له خطط خاص فني حقاً ولكنه غير قابل للتحقيق . وقد عرفت مؤخراً أنّه بدا بترجمة بعض خاص فني حقاً ولكنه غير قابل للتحقيق . وقد عرفت مؤخراً أنّه بدا بترجمة بعض الأثار الفلسفية الكبيرة إلى اللغة اللبنانية وهو ينشرها في مجلة توزع على الخاصة ولكن الأثار الفلسفية الكبيرة إلى اللغة اللبنانية وهو ينشرها في مجلة توزع على الخاصة ولكن الأثار الفلسفية الكبيرة إلى اللغة اللبنانية وهو ينشرها في مجلة توزع على الخاصة ولكن

□ في لبنان وفي تونس مطروحة قضية العامية، وحتى قضية إحلال العامية محل الفصحى كها قلت . ومؤخراً ميز الشاعر يوسف الخال بين اللغة الفصحى واللغة المحكية . وهذه مشكلة أدبية كبيرة يمكن أن تكون موضوع حوار بين المفكرين والأدباء إذا ما طرحت على بساط البحث .

- المشكلة مطروحة بدون شك ، ولكنها ما تزال حتى الآن موضوعاً سياسياً أكثر مما هي موضوع أدبي لأنّها ارتبطت بالفئات السياسية في لبنان على الخصوص وعند بعض الأدباء في تونس ممن كتبوا بالعامية التونسية ، ويبدو أنّ لهم كتابات جيدة شبيهة لحد بعيد بالشعر الزجلي اللبناني ، والذي حرّض هذه المشكلة ولم يجرؤ أي من المفكرين حتى الآن على طرحها ، أي على صياغتها صياغة عقلية ، هو أدوات الإعلام الجماهيرية، أي التلفزيون والراديو، وأضيف إليهما المسرح والسينها . وأهل المغرب العربي على ما أعلم يؤثرون إخراج أفلامهم كل بلد بلهجته . ولقد شهدنا في دمشق مسرحيات وأفلاما جزائرية كان من الصعب علينا أن نتابعها وأن نعيش معها .

الحل معروف وهو إيجاد فصحى تفيد من المفردات وربما بعض التعابير العامية لأنّ العامية لغة الحياة .

أمّا قضية الفرق بين المحكية والفصحى فأنا شخصياً لم اطّلع على نظريات الشاعر يوسف الخال وعلى كتاباته . وهذا مؤسف وقصور مني لأني أحترم الرجل رغم أني لا أشاطره اتّجاهاته الأيديولوجية وأرى فيه شاعرا أسهم مع غيره من الشعراء في تحديث الشعر العربي .

ولكن يبدو لي أنّ المسألة ليست مسألة محكية وفصحى وإنّما مسألة كلام وكتابة ، وهذه مشكلة كبيرة جدا مطروحة منذ أيام أفلاطون وما تزال موضوع نقاش . ويبدو أنّ الحداثة تتجه أكثر فأكثر نحو ترجيح الكتابة نهائياً على الكلام كما أشرت إلى ذلك .

□ ماذا يقصد أنصار الحداثة بكلمة كتابة وما الفرق بين هذه المقولة ومقوله الأدب ؟

- هذه النقطة هي عصب الموضوع في النقاش بين أنصار الحداثة وخصومهم . فالخصوم يقولون إنّ الكتابة هي تسجيل الكلام على الورق تسجيلاً يدخل عليه الموضوعية ويحفظه من الضياع وما شاكل من الخصائص . أمّا أنصار الحداثة فيعتقدون أنّ الفرق جذري لأنّ الأدب مرتبط عندهم بفلسفة التصور أو بتعبير أكثر تقنية «فلسفة المثول » أي ما هو ماثل أمامي . وهذا يعني أنّ هناك ازدواجاً بين الشعور والواقع . فالمثول ما هو ماثل في الشعور وهو غير الواقع . أمّا الكتابة فلا تحيل إلاّ على والواقع . فالمثول متلاً على القارىء بعد من أبعادها . ولهذا فإنّ أول سؤال يطرح مثلاً على فيليب سولير أو رولان بارت وديني روشي إلى آخره : ما معنى هذا الكلام . والجواب أنّ السؤال ذاته لا معنى له . يجب أن تعيش النص بحيث يعيش فيك فتصبح أنت بمثابة المبدع .

لأي درجة هذا النمط الجديد ، فلنقل من الأدب ، يمكن أن يعيش ويعم . هذا السؤال لا جواب عنه لا عندي ولا عندهم على ما أظن ، لأنّ الإبداع الفني يبرهن عن ذاته بقدرته على العطاء .

لكن يبدو لي شخصياً إننا تجاه صورة جديدة للوجود ترتسم معالمها اليوم ، وقد بدأت تظهر على الخصوص في الفنون التشكيلية من أوائل القرن التاسع عشر مع براك وبيكاسو إلى سلفادور دالي وأنصار المذهب المذي يسمى « الملاصوري » أو غير المشخص من أمثال ديفيه وسواه . كما بدأت تظهر أيضاً في الموسيقى « اللاصوتية » أو « الملالحنية » وربحا الموسيقى الألكترونية . وهذا ما وضع الفلسفة في أزمة حادة ستستمر زمناً طويلاً على ما يبدو لي .

## □ هل لدينا في هذا الوطن فلسفة حتى نتحدث عن أزمة الفلسفة ؟

بدأت في القرون الماضية « الثالث والرابع والخامس للهجرة » محاولات لأقلمة الفلسفة عندنا . ولكنها لم تنجح لأسباب لا مجال لذكرها . وحتى الآن لم تنظهر أية محاولة جدية على الصعيد القومي لتوفير مناخ يهلائم ظهور محاولات فلسفية يمكن أن تتحول في يوم من الأيام إلى فلسفة . هناك محاولات فردية وجزئية .

ومع ذلك يجب علينا أن نفهم الوضع العالمي بكل أبعاده الفكرية والاقتصادية والسياسية وغيرها لأنّه يرتكز علينا وإن كنا منفعلين أكثر مما نحن فاعلون، إذ إنّ الفهم هو أول الطريق إلى الفعل .

## □ هل لك أن تحدثنا عن أزمة الفلسفة بكلمة سريعة ؟

- عندما نشأت الفلسفة كانت تزعم أنّها العلم الأول والكلي : الأول بمعنى أنّها تؤسس كافة العلوم ، والكلي بمعنى أنّها تشمل كافة أبعاد الوجود . فالفلسفة هي بالدرجة الأولى المعقولية الكاملة .

ولكنها أمام التحول الجذري الذي طرأ على فهم الوجود والتعامل معه أصبحت عاجزة عن أن تقول هذه المعقولية . فأزمة الفلسفة هي أزمة العقل، وهذا واضح في حركة العلوم ، على الخصوص العلوم الإنسانية ، إذ إنّ لكل منها معلوليته الخاصة ، والعلوم المعروفة بالدقيقة أو العلوم الطبيعية لم تعد تستند كما في السابق إلى بداهات،

بل هي تقوم اليوم على مصادرات أو « مسلمات » كما يقال أيضاً ، تفترض أنَّها بديهية وتنشأ محاكمتها انطلاقاً منها. وهذا موقع الأزمة على النضبط فيها يبدو لي .

وكلها ترتد إلى هذه النقطة الأساسية وهي أننا نجتاز الآن منعطفاً تاريخياً لا ندرى ما ستكون نتيجته ، وإنّما نحن نحاول أن نتلمس طريقنا إليها .

□ أرى أن نعود إلى الموضوع الذي كنت أردت أن نركز حديثنا عليه وهو موضوع الحداثة . والذي يقلقني هو أن عدداً من المنظرين يرون أنّه أصبح من الضروري لنا أن نعلق التراث ونبني حداثتنا في الأفق الأوروبي كما فعلت مثلاً دول أميركا اللاتينية ، وهذا كلام خطير لأنّه يحرمنا من شخصيتنا التاريخية .

\_ يجب ألا نعطي لهذا الكلام أكثر مما يستحق من قيمة ، يجب أن لا نعطيه طابعاً مأساوياً . فالتراث ليس شيئاً معروضاً أمامنا كالسلعة بوسعنا أن ناخذه أو نرميه جانباً ، بل هو فينا ، هو وجودنا التاريخي والاجتماعي .

لقد لاحظت مرة أنّ الذين يدافعون عن العبث واللامعقول يدافعون عنه بلغة هي بمنتهى المنطقية ، وهذا كاف لنقض أفكارهم . وكذلك الذين يدافعون عن اللغة العامية فهم يحبرون دفاعهم بلغة فصحى . والذي يتكلم العربية ويكتب بها ، ولو كتب أحدث الأمور وأكثرها غرابة ، يكتبها بلغة عربية عليها أن تتقيد بكافة قواعد اللغة . وهذا كاف للتدليل على أنّ التراث حاضر .

هناك تلاعب صبياني أحياناً بالعبارات يطيب للمراهقين أن يقوموا بـه. وهو يسقط لتوه.

الهام هو تجديد اللغة أو (الفكر) في هذا البلد الطيب بحيث تتمكن من أن تتسع لأبعاد الحضارة الحديثة التي تتكون اليوم . وهذه العملية سوف تتعثر زمناً طويلاً كي تستقيم . ثم إنّ الحداثة ليست كالتراث شيئاً جاهزاً لا ناخذ به ، بـل هي حاضرنا وهي تكوننا وتتكون معنا . فطالما أننا نستخدم الألات الحديثة المعروفة فلا يمكننا أن نبقى على تراث كان أهله يستخدمون وسائل قديمة .

ولكن لنـلاحظ أنّ الكتابـة أياً كـانت ليست فقط في الوسـائل التي يستخـدمهـا الإنسان بل هي في المعاني الكبرى للوجـود التي تؤديها هـنـه المعـاني . وقـد أشرت إلى

بعض منها ، وقد عرف أجدادنا كيف يجسدونها وهم يستخدمون وسائلهم القديمة، وعلينا نحن أيضاً أن نعرف كيف نجسدها بدورنا في الحضارة الحديثة .

□ يبدو لي أن هناك محاكاة للمؤلفات الحديثة كما أن هناك محاكاة للمؤلفات القديمة . وهذه المحاكاة لحرفية الحداثة هي التي تقلقني .

أنا معك . ولكن الحداثة بكافة أبعادها هبطت علينا بشكل مفاجىء ، هبطت بجيدها ورديئها، وأقصد بالرديء المجتمع الاستهلاكي، وأقصد أبضاً بعض التطرفات الواضحة في بعض كتابان الأدباء الفرنسيين على الخصوص .

ومن المعلوم أنَّ الضعيف يظن أنَّ كل ما هو من الموضة جـدير بالتقليد .

ولكن يجب ألا نسى أنّ الأثار الكبرى التي تعبر حقاً عن الحداثة قد جددت حساسية الإنسان في العالم، وأقصد بالحساسية غط تعامل الإنسان مع الموجودات. ومن هذه المؤلفات الكبرى أظن أنّي أشرت إلى لوحات سلفادور دالي، ويمكن أن أضيف مسرح بيكيت ، والأمثلة كثيرة . وهذه الحساسية هي التي تنتقل إلينا اليوم تدريجيا ونصطنعها . ولكن كل لغة عندما تتجدد تيدا اصطناعيا ثم تصبح طبيعة . وربما أنّ مجموعات محمود درويش الأحيرة توقر لنا بعض الدليل على ذلك . فموضوع محمود درويش لم يتغير من أول كلمة خطها إلى الآن، ألا وهو علاقة الفدائي بفلسطين. ومن يتأمل في الأسلوب الشعري الذي عالج به هذه العلاقة يدرك مدى التجدد في الحساسية العربية .

وأظن أنّ أدونيس كان له نضل السبق في هذا المضهار لأنّه قام بإجراء محاولة في شعرنا، إذ حاول تحديثه بشتى الوسائل وسار على دربه بقية الشعراء لا محاكاة له بل لأنّ طبيعة المرحلة فرضت ذاتها.

وسوف ترى بعد سنوات تأليقاً جديداً يجسد الحديث في القديم . وإذا صح ذلك ففيه خير دليل على أن العروبة ما نزال حية وقابلة للعطاء .

( الحوادث ١٩٨٠ / ١٩٨٠ )

## □ كيف تتعامل مع النصّ ؟

- لا أستطيع أن أقول إنني تعاملت مع نصوص كثيرة . النصوص التي تعاملت معها هي بعض الروايات المغربية خاصة : تجربة مبارك ربيع وتجربة محمد برادة وتجربة غلاب . لا أستطيع أن أقول إنني تعاملت مع جميع النصوص . لقد تعاملت مع بعض الروايات المصرية أيضاً مثل روايات الغيطاني وصنع الله إبراهيم . وسبق لي أن قرأت عدداً لا بأس به من الروايات الشرقية : تجربة حنا مينة ، تجربة جبرا إبراهيم جبرا وتجربة حيدر حيدر ، هاني الراهب ، الشيء الذي يمكنني من الاطلاع على مجموعة من النصوص المتغايرة سواء في المشرق أو في المغرب ، إلى جانب نصوص غربية تعود إلى مراحل ومحطات مختلفة مثل الأوروبي والروسي . من هذا المنظور أقول بأن أسئلتي في النقد ، أو المنهج الذي أحاول أن أستفيد منه ، أو على ضوئه أقوم بتحليل الخطاب الروائي ، هو منهج ينبع من طبيعة الأسئلة التي يمكن أن تشيرها النصوص المختلفة ، ومن طبيعة المنهج الذي يمكن أن يخدم استراتيجية الوصول إلى النصوص المختلفة ، ومن طبيعة المنهج الذي يمكن أن يخدم استراتيجية الوصول إلى تحقيق الأجوبة المرحلية .

طبعاً تربيت على مجموعة من الخطابات النقدية التي سبقتني : كتابات برادة ، كتابات اليابوري ، كتابات المنيعي ، كتابات نقدية لمجموعة من النقاد المغاربة الذين سبقوني قليلاً ، وأغلبها كانت كتابات تنحو منحى النقد السوسيولوجي المادي الجدلي . لكن من حيث المرجعية ، خاصة عند بعض عمثلي هذا الخطاب النقدي في مجال سوسيولوجية الأدب ، خاصة عند بنيس أو نجيب العرفي أو ادريس الناقوري في بعض كتبه ، لم يقنعني ولم أكن متحمساً له لأنه لم يكن يرتكز على رؤية شمولية لخصوصية الأدب العربي ولخصوصية المنهج السوسيولوجي . إمّا أن هذا المنهج كان يطبق بشكل حرفي ، عند غولدمان أو غير غولدمان ، أو انه يُخترل إلى مجرد علاقة ميكانيكية فجاء

السؤال الثاني الذي لم أكن فيه مجرداً عن مجموعة الذين مارسوا النقد، وأذكر من هؤلاء برادة نفسه أو سعيد يقطين ومجموعة من النقاد المغاربة الشباب اللذين تتلمذوا على جيل سابق لهم ، وطرحوا مسألة اشتغال البنيات المختلفة داخل الخطاب الروائي ، الشيء الذي جعل هناك من حاول أن يبتكر منهجاً علائقياً أو ارتباطياً بين مجموعة من المناهج دفعة واحدة . محاولة تشغيل المفاهيم الإجرائية التي جاءت بها نظرية النص ، نظرية الشعرية ونظرية الأسلوبية ، إلى جانب التركيز على ما وصلت إليه بعض النتائج في علم السرد في المدرسة الفرنسية أو الاتجاه السيميائي .

هناك من حاولوا أن يبتكروا منهجاً علائقياً متكاملًا بين عـدة فرضيـات مماثلة ، وهناك من يشتغل في قضايا جزئية .

#### □ وبالنسبة لكم ؟

- بالنسبة لي ، وبخاصة في بعض المقالات السابقة في دراستي التي هيأتها عن جمال الغيطاني ، حاولت أن أقوم بنوع من التوليف بين نظرية السرد في مقاربة النص السروائي ، وحاولت أن أقحم مفهوم التناص المسرجع على علاقة المجتمع والثقافة واللغة ، وفي مستوى لاحق استعملت مقترحات العلم التداولي في مجال اللسانيات ، أي علاقة الخطاب مع المتلقي وعلاقة اللغة مع المجتمع .

في هذا المفهوم الأخير استندت فيه إلى نتائج اللسانيات البنيوية وفي نفس الوقت ما سُمي بتعدد الأصوات « بوليفوني » التي جاء بها النقد الروسي على يد باختين . أي اعتبار اللغة الأيديولوجية مستويات اللغات الممكنة داخل الأدب . النص الأدبي هو عبارة عن أيديولوجيا . لا بد أن يكون فيه رؤية ما للمجتمع . هذا بإيجاز أهم القضايا التي شغلتنا، لا أقول وحدي ، لكن هو عبارة عن مناخ مشترك بيني وبين غيري على مستوى الجامعة وعلى مستوى الوسط الثقافي .

□ في العالم العربي مناخ نقدي جديد هـو مناخ البنيـوية والألسنيـة ؛ وهناك نقـد كثير لهذا النقد . .

- قبل ذلك هناك اشكالية بسيطة هي هل يمكن القول بأنّ البنيوية جاءت كرد فعل للماركسية . هذا لم يحدث وأعتقد أن التحليل الماركسي للأدب ما زال مستمرآ ولم يتوقف . البنيوية لن تكون عائقاً في طريق تنامي التفكير الماركسي في إطار الأدب، بدليل أنّ الدراسات المادية الجدلية ما زالت مستمرة .

الذي يبدو أنّ الماركسية أخذت بشكل حرفي في ممارسة النقد الأدبي . نحن نعلم أنّ ما سُمي بالماركسية في إطار النقد الأدبي لا تُعرف مصادره بشكل كامل حتى نصادر على الغائب أو على الشيء غير المعلوم لأنّه حتى عندما نراجع النقد الماركسية نكتشف ، بمعزل عيًا كتبه بيخانوف ، ما جاءت به الاقتراحات الماركسية . هي قليلة مثل نقد لينين لتولستوي ونقد غولدمان لمرحلة سابقة . هناك اتجاهات طورت الماركسية وربطتها بمناهج أخرى كالتحليل النفسي والتحليل السيميولوجي ، الشيء الذي يجعلنا نتحدث عن إمكانات نختلف في مقاربتها من وجهة النظر السيميولوجي ، ليس فقط الماركسيّ . جانب آخر هو أنّ البنيوية تمنح أفقا أوسع وأرحب لأنّها لا تقف عند حدود الميكانيزمات الأيديولوجية ، إنّها تبحث عن بُني لصيقة بالأدب كالبني الانتروبولوجية والعقلانية والثقافية والأسطورية . وربما المشكل الذي انتبه إليه الفلاسفة البنيويون الغربيون عندما انتقدوا ميكانيكية العلوم الوضعية التي لم تصل إلى تحقيق نتائج في المحطات التي لم تتبه إليها العلوم الوضعية السابقة .

إنّ ما يُسمى بالبنيوية حالياً قد جرى تجاوزه في المغرب . البنيوية أصبحت منفذاً للعبور إلى مناهج أخرى لو لم تأت البنيوية لما كان من الممكن الوصول إليها . البنيوية كانت محطة وليست محطة نهائية ، والدليل على ذلك أنّ هناك انتقاداً ضمنياً غير معلن للبنيوية . لأنّ الذين يشتغلون حالياً بعلم السرد أو يشتغلون مثلاً بالسيميائيات يستغلون النهاذج الواصفة ويحاولون أن يقوموا بنوع من إعادة إنتاج أسئلة جديدة بصدد المجتمع والثقافة والأدب . من هذا المنظور نستطيع القول إنّ البنيوية تفتح أفاقاً أيضاً أمام النقد العربي لأنّها توفّر مناخاً واسعاً لاستعادة قيمة العلوم الإنسانية السابقة التي لم يعرفها العالم العربي . من هذا نستطيع أن نصادر على الغائب لأنّه ظهر منهج سوسيولوجي في النقد العربي ، هذا شيء سيكون فيه نوع من المخالطة . كل هذه المناهج مازالت ذات قيمة ، لكن الذي يبدو ، الذي ينبغي أن يكون ، هو دعوة إلى تعدّد المناهج ، ودعوة إلى الاهتهام بالجزئيات لأنّ الجزء يمكن أن يؤدي إلى الكل . لا يمكن أن نشيّد ثقافة عربية متكاملة بمعزل عن ، أقول الغرب ، بل عن مناهج العلوم الإنسانية باعتبارها ثقافة إنسانية .

إِنَّ البنيوية تمنح لنا أفق إعادة إنتاج أسئلة بصدد التراث ، بصدد دراسة مناطق من التفكير العربي التي تم تجاهلها تحت سيطرة نوع من السلفية في ممارسة المناهج

التقريبية لأنّ البنيوية لا تقف عند المناهج التقليدية ، بدليل أنّها تعايشت في الغرب مع مناهج فيلولوجية ولغوية ولسانية . ولو لم تكن هذه المناهج تقليدية لما ظهرت البنيوية .

إذن البنيوية في نظري ، لكونها فلسفة أو رؤيا للعلم جديدة ، تستطيع إذا أحسن المرء استغلال بعض نتائجها أن تنقلنا إلى مناخ أرحب من حيث إعادة قراءة الماضي الثقافي على الشباب العربي . هذه القراءة التي تمت بشكل أفقي وليس بشكل عمودي . وربما الانتقاد الأساسي الذي وُجّه للبنيوية في هذا الاتجاه هو أنّها لم تستطع أن تصل إلى اللاوعي ، واكتفت بدراسة الأنسقة اللغوية والشكلية ولم ترحل في كيان التراث العربي بشكل عام . من هذا أستطيع القول إنّ بعض الدراسات المغربية تهتم التراث المعدف أو هذه الاستراتيجية ، وعلى سبيل ذلك ما يفعله الدكتور محمد مفتاح لدراسة الأدب الكلاسيكي العربي ودراسة القصة ، ثم ما يقوم به عبد الفتاح كيليطو من خلال كتابه عن المقامات التي درسها على ضوء مفهوم « لوكود » .

هذه بإيجاز بعض التصورات المكنة بشكل عام عمّا تحققه البنيوية .

□ ولكن البنيوية تساوي بين النصوص الأدبية والنصوص الجيدة ، وهي شكلية . .

\_ هناك حالياً منهج يهتم بالأدب الموازي . إذا نحن طبقنا منهج غولدمان الذي يقول بأنه ينبغي دراسة عيون الآثار ، النصوص الممثلة أو المركزية لثقافة سائدة معينة ، للحكم على عصرها أو على انتهائها الاجتهاعي والحضاري . أعتقد بأنّ هناك نسبية . لماذا ؟ لأننا باطلاعنا على بعض النقود العربية (جمع نقد ) ، وهذا موجود في كتاب عن مناهج تاريخ الأدب ، نكتشف مثلاً أنّ النقد التاريخي عند العرب اهتم بنصوص مركزية وأهمل النصوص الموازية ، الشيء الذي منحنا نظرة عن بعض العصور غير متكاملة . في مجال الشعر عندما ندرس العصر العباسي لا نتجاوز أبا فراس والبحتري وأبا تمام . في النشر ، نفس الشيء ، ندرس المحاحظ ونسى مثلاً أبا حيان التوحيدي ونسى نصوصاً أخرى . من هذا المنظور إذن ، تهتم البنيوية لا بالنصوص المرديئة عادة ، ولكن الاهتهام يدعو إلى النصوص الموازية لا النصوص التي تتطلب نظرة أعمق . من هذا الإطار يمكن القول إنّ البنيوية لا تهتم بالنصوص الرديئة . هناك نصوص لها قيمتها الجهالية التي ينبغي أن تكوّن تلك المسافة التي نقيمها في علاقتنا الرديئة . هناك نصوص لها قيمتها الجهالية التي ينبغي أن تكوّن تلك المسافة التي نقيمها في علاقتنا

مع النص . ذلك الحيّز الذي تمنحنا إيّاه البنيوية في عدم التعامل مع النص من منظور مسبق أومن منظور امتلاك مناعات مسبقة تتعلق بصاحب النص وبعصره وبانتها . البنيوية جاءت نقيضاً للمعرفة الخارجية للنص . أي محاولة اكتشاف البنيات الأساسية داخل النص وإشكالاتها وتعانقاتها فيها بينها قبل الانتقال إلى إيجاد العلاقة بينها وبين الخارج عنها . المشكلة أنّ البنيوية اهتمت بالنص ونفت ما قبل النص وما بعده . الآن هناك عودة إلى ما بعد النص ، إلى ما يسمى « المرجع » ، المرجع الذي جاء بشكل جنيني انطلاقاً من نظرية التناص التي قال بها البعض كها قالت به الثقافة العربية في إطار السرقات الأدبية . لكن عند الغرب عادوا عن طريق هذا الفهوم إلى الثقافات المختلفة من حيث ربط النص بالمجال العام لكل النصوص الأخرى التي كان النص يدور في فلكها . نويد مثلاً أن نتعامل مع « رسالة الغفران » يمكن أن ننسبها إلى جنس الشعر ، إلى شعر فلسفي ، لكنها في الوقت نفسه تقدم رؤيا للعالم من حيث ربط المعري مع منظومة المعتزلة ، مع صراع العلم والميتافيزيقامع المتخيل العربي ، إلى آخره . بل إنّ رسالة الغفران قد تصبح من منظور علم السرد أدباً غرائبياً ، إلى آخره . بل إنّ رسالة الغفران قد تصبح من منظور علم السرد أدباً غرائبياً ، إلى آخره . . .

من هذا المنظور البنيوية تمنح هذه المسافة ، إنّها لا تتعامل مع النصوص بنوع من التوصيف المطلق الجاهز ، تحاول أن تخلق نوعاً من التعدد في الرؤيا ، نوعاً من اعتبار النصوص ذات بنيات مختلفة .

#### □ وهل تعتقد أنَّ المنهج المادي التاريخي في النقد قد جرى تجاوزه أيضاً ؟

- كونه جرى تجاوزه أنا لا أمتلك الإجابة. فها زلت في بـداية الـطريق ومحمود العـالم وعبد العظيم أنيس وسواهما من أساتذتنا . ولكن يبقى هناك سؤال : أليس من حقّنا أن نتساءل هـل مـارسـوا بـالفعـل التحليـل المـادي الجـدلي لـلأدب ، مـا هي مرجعيتهم ؟ طبعاً ، وفي حـدود علمي ، ما كتبه محمود العـالم وعبد العظيم أنيس يعود إلى فترة قديمة نسبياً هي فترة الستينات .

بعد الستينات حدثت تطورات في المنهج السوسيولوجي في الغرب. ليس في بلادنا فقط. ما تحت ممارسته في حدود المنهج المادي الجدلي كان فقط تخريجاً أو مجرد أشياء كانت رهينة بالتغير السياسي الذي حدث في العالم العربي، وانفتاح العالم العربي على الماركسية بشكل عام. الماركسية في النهاية هي منهج عمل وليس منهجاً نقدياً

حتى لا نضيّق عليها الخناق، ولا يمكن أن تنمو كمنهج نقدي فحسب ، يجب أن تكون منسجمة مع التطورات الحاصلة في المجتمع .

في الغرب ليس هناك منهج مادي جدلي . هناك الذي فعله غولدمان ، وما فعلت جاكلين هارت في قراءتها لرواية الان روب غربيه ، وما يقوم به هنري ميتران في قراءته لأميل زولا ، هناك مجموعة من الدراسات الغربية على ضوئها يبدو أنّ هناك أشياء ظلت عاجزة عن تطوير العلاقة أو نظرة العلاقة في الأدب والمجتمع ، الشيء الذي يجعلنا نرى أنّ هذا المنهج لم يصل إلى نتائج أساسية ، أو لأنّه لم يُستعمل كمنهج متكامل ، بدليل أنّ الدراسات التي قرأتها للنقاد العرب مثل طاهر لبيب في كتابه « سوسيولوجية الغزل العربي » ومحمد بنيس في كتابه « الشعر العربي » لم تصل إلى نتائج . محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس ، حتى التراكم النقدي الذي حققاه غير متكامل حتى يمكن أن نحكم عليه . إنّها مجرد اقتراحات وتطويرات للمنهج الأيديولوجي الذي كان طرحه محمد مندور في الأربعينات .

## □ ما هو برأيكم السؤال المركزي عن الرواية العربية الآن ؟

السؤال المركزي في تصور الرواية العربية في نظري هو كيف نقراً هذه الرواية العربية ؟ وليس فقط الرواية العربية بل الأدب العربي كله . الرواية تشكل محطة من محطات التعبير الأدبي عند العرب . الرواية ليست وحدها هي التي ينبغي الاهتهام بها إذا قورنت بالتراكم الحاصل في مجال الشعر . إنّ الرواية تمتلك حيزاً ضيقاً بدليل أنها لم تظهر إلا في فترة متأخرة . هذا جانب من الإشكال الذي يمكن أن يُطرَح . كيف يمكن أن تقرأ هذه الرواية ، وعلى ضوء أية أسئلة ؟ لأنه لا يمكن أن تُدرس الرواية أو تنقد أو تُحلل بمعزل عن الأسئلة العامة التي يمكن أن يثيرها الأدب العربي ، لكن هذا لا يمنع من إعادة طرح نفس السؤال الذي طُرح في الثقافة الغربية . مسألة علاقة الرواية بنشأة الطبقة المواية بنشأة الطبقة المواية بنشأة الطبقة المورجوازية كها حدث في أوروبا ؟ إنها نفس المقولة التي طرحها النقد الغربي في ربط الرواية بصعود البورجوازية . نلاحظ أنّ هذا السؤال بدأ يتراجع . الذين قالوا بأنّ دون الرواية بصعود البورجوازية . نلاحظ أنّ هذا السؤال بدأ يتراجع . الذين قالوا بأنّ دون كيشوت هي أول خط في مجال الرواية وقد تمت مراجعة قولهم بدليل نظرية باختين التي كيشوت هي أول خط في مجال الرواية وقد تمت مراجعة قولهم بدليل نظرية باختين التي

تعود بالرواية من خلال نموذج تولستوي إلى جذور ما سمّاه بالرواية الإغريقية عند أبوليوس صاحب الجحش الذهبي أو العودة إلى ساتيريكو للشاعر بتروف الذي هو نص سردي فيه سخرية .

نفس الشيء يمكن أن ينطبق على الرواية العربية . الرواية العربية هناك من يقول إنّ أول نصل روائي عربي ظهر هو « زينب » لهيكل . إنّما يمكن أن نكتشف نصوصاً سردية حتى في القرن التاسع عشر لها صيغة رواية ، مثل « حديث عيسى بن هشام » للمويلحي ونصوص أخرى مجهولة تعود إلى ثقافات متعددة .

يمكن أن نجد للسرد العربي جذورا في الماضي، بدليل أنّ ما نمارسه اليوم على مستوى حداثة الاشكال، هناك الكثير من الكتّاب العرب يعودون للسرد التقليدي من أجل تطويره، الغيطاني مثلًا أو القعيد أو سليم بركات.

من هذا المنظور نحن إزاء أسئلة متعددة في الرواية ، قضية النشأة ، قضية الأجناس ، قضية الأنواع القائمة فيها ، علاقة الرواية بالسيرة الذاتية . لذلك لا يمكن للرواية العربية أن تُدرس بمعزل عن قضايا الأدب العربي . لا يمكن أن تُدرس بمعزل عن قضايا الأدب العربي . لا يمكن أن تُدرس بمعزل عن الأسئلة الأساسية الأولى ، لأنّه يمكن أن نرتفع بسؤال الرواية إلى ما هو أشمل، وهودراسة السردالعربي دراسة نماذج من السردالعربي التقليدي والقول بأنّ النصوص التقليدية العربية هي أيضاً تمتلك خصائص سردية ، الشيء الذي يمعل في الرواية العربية نبوعاً من التأثر بالغرب من حيث الظهور ، لكن يمكن أن يُبحث في السرد عن صيرورة عربية لأنّ أدب الضحك وأدب السخرية الذي يقول به باختين في دراسته لجذور الرواية الغربية موجود عندنا الكثير منه في الأدب العربي : في دراسته لجذور الرواية الغربية موجود عندنا الكثير منه في الأدب العربي : المقامات ، الأدب الغرائبي كما يوجد في عدة نصوص ، كالسِير الشعبية .

إذن لا بد من ممارسة منهج حفري ينقب عن النصوص الميتة ويحاول أن يعود بها إلى الواجهة لكي يركّز عليها ويربط الواقع الذي تعرفه حالياً الرواية العربية بجذور السرد العربي . هذا أمر ضروري ما دام أنّ الغرب قد عاد وربط الرواية بالجذور الأولى . هذه الفكرة توجد عند باختين خاصة في كتابه عن شعرية دستويفسكي . وهو في كتابه الثاني نظرية الرواية يقول إنّ رواية دستويفسكي لا تعتبر رواية بورجوازية ، بل إنّها تطوير ضمني للأدب الذي كان قد وصل إلى حالة من التطور في القرن الثاني للميلاد. وقد جئت بمثالي الجحش الذهبي لابوليوس

وساتيريكو لبيتروف . هـذا الأدب الذي أصبح راقياً تفسخ إلى عدة أجناس أخرى قامت على أنقاضه .

نفس الشيء بمكن أن يُطرح بالنسبة للرواية العربية . هي ليست فقط نتيجة علاقة مثاقفة مع الغرب ، بدليل أننا إذا فعلنا ذلك سنسقط في نوع من الميكانيكية . الرواية العربية ليست فقط تعبيراً عن البورجوازية ، هذا سؤال يمكن أن يكون متعدداً أيضاً ، لكن هناك نصوص مثل « حديث عيسى بن هشام » لا أربطه بروايات الشطار عند الغرب ، ولكن يمكن أن أربطه بالسرد العربي القديم .

هناك نصوص حديثة يمكن أن تُدرس على ضوء مفهوم الرواية الحديثة في الغرب ، وهناك نصوص تفرض على الناقد العربي أن يعود بالسرد إلى الجذور ويربط الماضى بالحاضر.

## □ هناك من يعتبر أنَّ الرواية هي في المدينة وتعقيدات الحياة الاجتماعية فيها ؟

\_ إذا نحن أخذنا المقولة الغربية وطبقناها يمكن أن نصل إلى مثل هذا القول، بدليل أنّ الرواية لم تظهر إلا بعد أن تركزت البورجوازية . ولكن بالنسبة للعرب رجاكان أحد النصوص الأولى التي ظهرت في الأدب العربي رواية ريفية هي « زينب » . الرواية التي يمكن أن نقول إنَّها مدينية هي الرواية التجريبية التي ظهرت في العالم العربي : الرواية النفسية ، السيرة الذاتية ، الرواية السياسية « كالسفينة » أو « شرق المتوسط» التي تطرح قضايا تتعلق بوضعية المنطقة ، بالعلاقة القائمة في المجتمع الحديث إلى آخره . هذه المشكلة لم تطرحها الرواية . عندما نأخذ الرواية العربيـة بعد الستينات ، والنهاذج التي قرأناها ، يمكن القول إنَّ هذا المشكل كان قد طـرحه الشعـر العربي ، عند حجازي ، عند البياتي ، عند السياب . مسألة الإشارة إلى تعقد العلاقة الاجتماعية ، هذه لم تأت بها الرواية . عندما أقرأ حيدر حيدر وأكتشف نمط اللغة الأيديولوجية في نقد المجتمع والفرد العربي وفشله نتيجة تراكم عقد نفسية متوارثة في السلطة ، في الدين ، إلى آخره ، هـذه الأشياء ربمـا هي مفتعلة في صياغـة الواقـع ، لذلك تظل بعض النصوص أقرب إلى تصور الكيان والكينونة والوجود العربي من نصوص أخرى . هنالك نصوص تفتعل اللحظة الرؤيوية . أي أنَّه يكن أن تتحوَّل الرواية إلى بيان سياسي ، لكن النصوص الأصيلة هي التي تقدم لك نوعاً من الرسوم الناطقة عن تحولات المجتمع . هذا وارد عند نجيب محفوظ ، وارد عند حنا مينة حالياً ، وارد عند كتاب عرب آخرين . لكن هذا لا ينفي القيمة الجمالية للنصوص اللاحقة التي تحاول أن تنفي العلاقة وتقيم كتابة جديدة ، وهذا نابع من طبيعة الحداثة في العالم العربي والمراهنة على التغيير. لكن هذا لا يمنع من أنّ لنا الحق في أن نكتب. لنا حق الكتابة من موقع معين ، وأن ننتسب إلى وعي إنساني بهذه الكتابة هو الذي يمكن أن يضمن للرواية العربية عالميتها .

□ عند قراءتنا للنص بنيّة نقده ، هل ينبغي الاكتفاء به كمرجع أول وأخير ، أم أنّه لا مناص من الاستعانة بمصادر أخرى ؟

أنا أعتبر أنّ النص هو البنية الأساسية في التحليل ، بعد ذلك إذا وجدت داخل النص بعض المظاهر التي قد تربطني بما هو خارج النص قد أعود إلى مرجعية أخرى ، قد أستفيد من مقاربات سوسيولوجية وفلسفية إلى آخره . هذا حدث لي عندما حللت رواية « كتاب التجليات » للغيطاني في أجزائه الثلاثة ، فعندما وقفت على مستوى اللغة الأيديولوجية ربطتها بلغة المتصوفة عند العرب ، تشغيل العالم في الرواية ربطته بالأحداث السياسية التي عرفها العالم العربي ،خاصة التجليات على مستوى متابعة شخصية جمال عبد الناصر كممثل للناصرية وكاستمرار لمنظومة مذهبية على غرار ما حدث لبعض الفِرق في العصور السابقة . بحثت عن الجزئيات المختلفة للغة الأدبية في التجليات لأربطها بلغة المتصوفة والعلماء ومستوى التقديس . هذه المظاهر أخرجتني من بنية الخطاب الروائي إلى بنيات مختلفة ، رمزية واجتماعية وغير ذلك . ولكن يبقى النص أو الطرح البنيوي الوثيقة المركزية ، لكن إذا كان هناك سؤال مركزي يتعلق بربط النص بعلاقة أخرى فإنّ البنيوية تتجاوز حينئذ من تلقاء ذاتها .

( القبس ١٩٨٩/٤/١٠ )

### 🗖 يقولون إنّك كاتب وناقد مقلّ . .

لقد كتبت كثيراً ، وأكثر ما يتصور الناس ، وخاصة في قضايا الأدب وقضايا الفنون التشكيلية والسرسم ، وترجمت إلى اللغة الفرنسية . والأدب العسري ، ليس صحيحاً أنني درّست في الجامعة فقط . كتبت مقالات كثيرة وتحليلات كثيرة . هناك مداخلات ومقدّمات للكثير من النصوص . إنّما جمع كل ذلك بالنسبة لي هو قضية . ينبغي أن أجمع هذه وأرتبها . وفي كتاب بالفرنسية «مختارات من الأدب التونسي » لي مقدمة طويلة مشهورة ، وهناك نماذج عدة ترجمتها أو تعاونًا على ترجمتها ، وكتابات في الفن التشكيلي عن رسّام كبير تونسي ، وعن رسّام تونسي آخر هو حاتم المكي ، وعن رسّام جزائري هو القريشي . القريشي هذا وضع لوحات من نوع خاص لقصائد من محمود درويش وقصائد أخرى خططها الخطاطون من مصر والعراق ، ووضع لما النص الفرنسي الصديق الزميل عبد الكبير الخطيبي ، ووضعت أنا النص العربي . وكتبت عن محمود المسعدي وعن كتّاب تونسيين آخرين كتبوا السنة الماضية .

وهذا كله منشور في مجلات شتى: في « الكرمل »، في « الآفاق » المغربية ، في «الحياة الثقافية» التونسية، في « فصول» المصرية، في «المعرفة» السورية إلى غيرذلك.

ثم هناك سوء اطلاع . أهل المشرق لا يطالعون لأهل المغرب . .

□ المغاربة يقولون دائماً ذلك . يقولون ان المشرق يتعالى على المغرب .

- القضية ليست قضية تعالى ، القضية قضية سوء معرفة . في واقع الحال الإخوة المشرقيون يجهلون أحياناً كثيرة المغرب، ولذلك لا بـدّ من مجهود كبير لتصحيح معرفتهم بنا . لا بدّ أن يكون ثمة اطّلاع عـلى نتاج أهل المغرب. وإن كـان لمثل هـذه

اللقاءات الثقافية العربية ، هنا أو هناك ، من فضل ، فإنّما هو في ما تتيحه من فرصة التعارف والتبادل بين الأدباء العرب . في الواقع المعرفة قليلة ، نحن نستورد كثيراً من الكتب الشرقية ، وندرّسها ، ونعرّف بها في الكليات ، ونعرّف بها في المحافل والأندية الثقافية . ولكن ليس ثمة تعامل بالمثل من قبل المشارقة . إخواننا الأدباء المشارقة يفدون علينا في تونس ، هم مطّلعون ، لكن جمهور القرّاء المشارقة لا يكادون يعلمون شيئاً ، وحتى إن سمعوا بالأسماء لا يعرفون حقيقتها . وهذا برهان حقيقي يرجع ربما إلى اعتقاد المشرقيين أن القلب هو الشرق ونحن الأطراف في المغرب . هذه النظرة ينبغي أن تُصحَّح لأنّ فيها الكثير من الخطأ . طبعاً للمشرق تراثه الثقافي والحضاري العظيم وهذا من حسن حظ العالم العربي أن تتكامل أجزاؤه كلها في تنمية ثقافتنا والنهوض بأدبنا والخروج من حالة التخلّف في سائر المجالات .

□هو جهل أكثر مما هو تجاهل . علينا أن نبحث عن أسباب هذا الانفصال المصطنع بين المشرق والمغرب . ثمة انفصال قسري حصل ، لا شك أنّ الاستعار أحد المسؤولين الرئيسيين عنه . . ولكن ألا تلاحظ معي أنّ هناك نوعاً من تخصص في النتاج الثقافي لكل من المشرق والمغرب ؟ألاحظ أنّ الإبداع المشرقي انصبّ أساساً على حياة الوجدان كالشعر ، إذ أبدع فيه المشارقة إبداعاً عظيماً ، في حين أنّ الإبداع المغربي ، قديمه وحديثه ، انصبّ على حياة العقل ، فهو يتمثل في نتاج الفقه والنقد والفلسفة والتصوف . . كأنّ هناك ما يشبه الناموس .

\_ هذه ملاحظة سيقت لنا في مهرجان الشابي منذ نحو خمس سنوات، وقد قالها صديق لنا من كبار الأدباء العرب هو الأستاذ خليفة التليسي . لقد لاحظ على أهل تونس على الأقل أنهم أبرع في النقد (كابن رشيق) ، في التحاليل الاجتهاعية ، في التفكير ، منهم في الشعر ، في مستواه الراقي . ثم يتساءل : هل ثمة شيء من شأنه أن يكشف عن ثوابت ؟ عندنا الآن جيل صاعد عمن يباشر الشعر لم يبلغ بعد مرتبة كبار الشعراء العرب ، وليس كل ما أنتجه كبار الشعراء العرب بالبديع . تسمع كثيراً من قصائد المناسبات فلا تجد فيها شعرا إلا بعض الومضات القليلة . ويعجب المرء أن لا يزال هذا النوع من الشعر مستمراً وهو ليس من الشعر في شيء . هي سنة رديئة عندنا . نطلق اللسان ونطلق الكلام على عواهنه ونغرق في المبالغات دون إبداع حقيقي .

في المغرب العربي كله ، بما في ذلك الجزائر ، جيل جديد يبشّر بالخير . ثمة

بوادر نهضة شعرية ، ولا نتحدث عن الفنون الأخرى. وثمة ربما لحن آخر غير اللحن المشرقي والألحان المشرقية الطاغية التي ربما تفاجئنا مفاجأة سارة بعد سنوات إذا استمر هذا الشباب الشاعر على الدأب والعمل من أجل الإبداع . لأنّ الإبداع الحقيقي عسر وليس يسرآ ، ويتطلب عنادآ ومداومة ومواظبة ، ويتطلب أيضاً اطّلاعاً واسعاً على حركة الشعر في العالم العربي وفي العالم كله .

قلت ثمة ربما لحن أو ألحان مغربية جديدة ليست منسجمة مع ما نسمعه من أدونيس أو من محمود درويش ولا مع ما كنا نسمعه من البياتي أو من صلاح عبد الصبور أو من غيرهم جميعاً . ثمة ألحان خاصة هي الآن في حالة اختبار ، في حالة تكون . ثمة شعر ، وعلامات سارة ، ولكننا ننتظر الحصاد .

□ ولكن استقراء الماضي والحاضر وصولًا إلى يومنا هذا يدل على أنّ المغرب لم ينتج شاعراً عظيماً كالمتنبي أو المعرّي أو أبي تمام ، وإنّما أنتج شعراء من الصنف العادي، وفي هذا القرن لم يكن الشاعر المغربي أو المغاربي في مستوى الشاعر المشرقي أيضاً . كأنّ هناك ناموساً . .

ـ ليس هناك قانون جغرافي واجتهاعي ، لكن كان عندنا كثير من الشعراء . شعراء يتعاطون الشعر حسبها كان يجري في عموم الساحة المشرقية . الشاعر الملتزم في الوطنية ، في الاجتهاعيات ، في الأخلاقيات . كان لنا نصيب في النهضة ، ولكن دون تمييز . صحيح ثمة شيء فريد يختص فيه المغرب . في تونس كان هناك الشابي . صحيح أنّ الشابي كان متأثراً بالأدب الشرقي ، ولكن أيضاً كان له تربة نشأ فيها ، أو تربة أدبية . وكان حوله جماعة من أصدقائه كالقصاص ومحمد بشموش ، جماعة كانت تعمل بنوع من التآلف ، وبرز الشابي . والآن الجامعة التونسية منذ نحو ربع قرن قد أعادت النظر في أسس التكوين الأدبي وفتحت للشباب باب الفهم المتجدد في الشعر عامة ، والشعر العربي الحديث المشرقي على عامة ، والشعر العربي الحديث المشرقي على الأخص ، دراسات أكثر مما يُظن . الجامعة التونسية ، كلية الآداب ، تغطي كل هذه الميادين المتكاملة . وقمة شباب نشاعلي هذا الفهم الجديد المغربي ، ولكنها تتناوله بروح عريقة وعارفة بالسنن الثقافية العميقة التي هي سنن الشعر العربي ، ولكنها تتناوله بروح عصرية جديدة ، ومن شأن هذا النوع من التعليم أن يهيء المواهب الشعرية الجديدة عصرية جديدة ، ومن شأن هذا النوع من التعليم أن يهيء المواهب الشعرية الجديدة للإبداع وإنتاج أضرُب من الشعر قد تتميز عها هو معروف في الشرق . وهذا ما يلوح للإبداع وإنتاج أضرُب من الشعر قد تتميز عها هو معروف في الشرق . وهذا ما يلوح

ني في الأفق القريب العاجل. وثم قسم من الشباب ما يزال يجتر أنماط الشعر الحديث كما نشأت في المشرق، وهذه قضية عندنا في تونس حساسة بصفة خاصة لأن ما ينشأ في الشرق أقرب إلى المغرب من الشرق، لا أقرب إليها جغرافياً بل أقرب إليها حساسية لاتصالات أوثق.

وبصراحة لا أتصور لهذا الشباب الشاعر الطالع من مستقبل إلا بقدر ما يتخلص من حكاية المشارقة من ناحية التقليد ، وهذه ظاهرة طبيعية . التقليد ينبغي أن يُنبذ لأنّه يسدّ طريق الإبداع . في البداية ، لكل تلميذ أن يتشبّه بالأستاذ . ثم يهضم التجربة هضماً عميقاً فلا يردد هذا الأستاذ في نظراته وعباراته وفي مواضيعه ، كما هو شائع عند قسم من الشعراء الشبّان . وهناك قسم آخر متجه الجّاها جديداً يحفظ منجم الشعر في الأعماق وربما هو الذي نتوقع منه أن ينتج هذا الشيء الطريف . قد يكون هذا .

□ وهل تتصور أنّ النفوذ الثقافي المشرقي ما يزال قوياً إلى هذه الدرجة بحيث أنّ شباباً مغربياً ما زال متأثراً بإنتاج أدباء وشعراء المشرق؟ أحب أن أسمع منكم رأياً في هذا الإنتاج المشرقي الذي يلحّ أحياناً كثيرة على الحداثة . .

ـ ينبغي أن نفرق بين شيئين: بين الشاعر المبدع وذاك أتعامل معه بصفته شاعراً. أقرأ نصوصه ، وأحكم عليه من خلال نصوصه ومن خلال ما يقول . شم صاحب المذهب ، المنظر الذي ينظر ، وله فكر ما، لا في شعره فقط ، بل في الشعر عامة وفي سواه .

ينبغي أن نفرق بين المستويين بين مستوى النص الإبداعي ومستوى النص الفكري السياسي الذي تشوبه شائبة معارف لها مساس بالأدب ولكن ليست أدبآ خالصاً.

مفهوم الحداثة ، نحن في تونس ، وهذا موقف جوهري ، أساتذة اللغة والأدب في كلية الأداب ، كلنا من ذوي اللسانين ، لغتنا الطبيعية هي العربية ثم نعرف إلى ذلك لغة أخرى هي في الغالب الفرنسية ، ونعرفها معرفة عميقة . ليست معرفة سطحية . شخص مثلي ومن هو من أندادي وزملائي كنا نتقن الفرنسية منذ السنة الأولى للتعليم إلى آخر سنة من الدراسة ولنا صلة بالغرب ، عبر فرنسا ، وثيقة جداً . السفر سهل لقرب المسافة نسبياً ، ونعرف المجتمع الفرنسي معرفة متعمقة .

أنا زوجتي فرنسية . ونعرف ما الحداثة الغربية ، نعرف أصولها التـاريخية وأشكـالها ، نعرف قضاياها ، نعرف أنماط فكرها بما في ذلك الأدب . ولكنا متشبثون مع ذلك بما نعتبره هوية ثقافية حضارية بمفهوم متطور لا بمفهوم متحجر لأنّ قضية الحداثة والأصالة كلمة حق يراد بها باطل .

نحن حريصون على أن نفهم الحداثة فهما أصولياً أولاً بمعنى أننا عرب وينبغي أن نتطور حتى نصبح من أهل هذا العصر ، وحتى نكون مع غيرنا من الشعوب بنفس المدرجة من الفعالية في شتى المجالات . لكي نكون منتجين للحضارة ، لمعطيات الحضارة المادية، لقيم الحضارة الأدبية .

إذن ثمة هذا الحرص الشديد على أن نتقدم ، لكن نتقدم إلى العصر مع تراثنا ، مع خصائصنا . هذه حداثتنا ، وحداثتنا علميا هي أن نصنعها لا أن تكون مصنوعة . إنها ليست محاكاة للغرب ، فللغرب طرائقه وتقاليده وعاداته وأخطاؤه . يكن أن نتفق مع الغرب ، بل ينبغي أن نستفيد من التجارب الغربية . عملية التفاعل هذه عملية عميقة وليست بالسطحية ، وإذا طرأت موضة من موضات الغرب لا نقلدها ونسايرها ونطبل ونزمر . ثم إن الغرب يتجاوز هذه الموضة إلى موضة أخرى ، ونحن وراءه نهرول ونحاكي ولا نبدع . فالإبداع الأدبي لا يكون إلا مع تأصل عميق في الذات وفي الهوية ، لا يكن أن يأتي الإبداع من خارج ثقافتنا أبداً ، وربما ننشيء نصوصا كالمرآة الباهتة تعكس صوراً آتية من غير ديارنا . ونحن حريصون إذن على هذا الخط ، كلارآة الباهية تعكس صوراً آتية من غير ديارنا . ونحن حريصون إذن على هذا الخط ، خط الهوية . ينبغي أن ننتج إنتاجاً عصرياً ، ولكنه إنتاج عربي ، فيه نوع من التصورات، ضروب من الخيال ، حتى نبدع شيئاً ليس للغرب ، الحساسية ، فيه نوع من التصورات، ضروب من الخيال ، حتى نبدع شيئاً ليس للغرب ، وإن كان في مستوى نتاجه .

□ بعض الذين يرفعون شعار الحداثة وضعوها كتقيض للتراث أو كبديل له ، فبدت كها لمو أنّها عمل كيدي مقصود . الحداثة بنظرنا هي ما تضيفه للتراث وما تؤسس عليه . .

- طبعاً. لكن التراث تختلف فيه الأذهان . لا بد من إعادة النظر فيه . فيه عيون ، فيه أمهات نصوص ، فيه تجارب فنية أدبية فكرية عظيمة . ينبغي أن نعرف كيف نحيي تلك النصوص ، كيف نقرأها قراءة محيية ، نجعلها قوى فعالة في حاضرنا ، في واقعنا . ثمة سوء فهم حتى في التراث . أنا أختلف مع السلفيين في هذا

الموضوع ، وليس هذا من باب المفارقة . إنَّ أكثر الحداثويين متفقون مع السلفيين من حيث لا يشعرون لأنّ نظرتهم إلى الـتراث لا تبعد كثيراً عن نظرة السَّلفيـين . هم لا يرون في القصيد العربي القديم إلا المظهر الخارجي. هو قصيد عمودي ، والقصيد ينقسم إلى شطرين متساويين ، وثمة بحور رسمية معروفة لها أقيسة معروفة ، ثم قافية واحدة . . . إنَّما هذا هو شكل خارجي . ليست شاعرية القصيدة العربية القديمة عند كبار الشعراء بهذه الأشكال السطحية الذاتية . الشاعر العربي يخلق خلقاً داخل هذا الإطار ولكل نظرتُه ، ولكل صوتُه ، ولكل طرافتُه ، والإطار يكاد يكون واحداً . هي قيود مفروضة وثمة حرية داخل القيود . هذه الحرية هي الإبداع . أنا حين أسمع الحديث عن الإيقاع في ندوة من ندوات النقد أو الشعر أعجب كثيراً لبعض التصريحات التي تدلُّ على أنَّ الدراسات لخصائص الشعر العربي القديم لا تزال في بدايتها . لم نستوفِ دروس الشعر ، لم نستخلص التجربة عبر القرون قبل أن ننفيها . أنا من أنصار الجديد على شرط أن يكون الجديد من الشعر الحرّ وشعر التفعيلة ، أن يكون أولًا شعرة . التسمية وحدها : « هذا شعر حديث » ليست كافية لشعرية هذا الشعر المزعوم . ينبغي أن أتبين أين الشعر فيه . تحررت من القافية ، تحررت من الأوزان الخليلية ، تحررت من التفعيلة ، وتلعب بالتفعيلة متى تشاء ، وتمــزج مــا شئت . العصر له إيقاعه الجديد ، لا بدّ من البحث عن الإيقاع . لكن أحياناً لا تجد لا إيقاعاً ولا نظماً ولا حتى طرافة . ثم تراكيب أصبحت كالجُمَل الجاهزة تجدها في كل القصائد الحديثة . عن الأسطورة وعن القناع والحلاّج وما إلى ذلك . هذا لا يدلُّ على طرافة . ينبغي إذا قرأنا قصيدة من الجديد أن نجد فيه على الشعر ، قدراً الفاشل البارد الذي ليس فيه ولو مقدار أدنى من الإبداع .

ثم ظاهرة أخرى نجدها في الشعر الحديث هي الظاهرة التي أنعتها بنوع من الانغلاق بمعنى الغموض ، كأتما الشاعر دائماً مخدّر يهوم في أجواء أشبه بالحلم ، وتقرأه وتعيد قراءته وليس ثمة في ما تقرأ بعض المعاني المتعمقة ، هذا الشيء الذي يمكن أن يوحي إليك ببلوغ القصد . وهذا النمط قد طغى على الأجيال الصاعدة في المشرق مع الشعراء ، وأسمع وأقرأ ما ينسجون وهي ظاهرة مخيفة . هل أفضى الحال بالعرب إلى فقدان مقدار من العقل المدبر لحكمة القصيدة ، أم هو انسياق مع نوع من الأوهام ؟ وتتردد في قوالب من اللفظ أحياناً قد تكون واحدة كالمعجم . يمكن

إحصاء عدد من الكلمات التي هي قاموس الشعر الحديث. عدد من التراكيب المكررة المعادة من قصيد إلى قصيد. ونشأت هذه الظاهرة المخيفة التي تجعلني أشك هل العربي كان مخدراً. لست أدري أين هو. التهويم، إلا بعض قصائد هامة طبعاً لبعض كبار الشعراء. وإذا تركنا المناسبات والخطابة أو التملق. نواة ينبغي التأمل فيها تأمّلاً جدياً لتجربة ما يُسمّى بالحديث. لأنّ نصيب الإبداع فيها حينها يتحقق يكون كسبا فلا بدّ من تمثل هذا الكسب ولا بدّ من تثمينه، ولا بد من تخليصه من الشوائب التي تبدو كأنّها هي الحداثة وليست من الحداثة في شيء. تبدو كأنّها الشعر كما ينبغي أن يكون اليوم وليست من الشعر في شيء.

هذه عملية كبرى. انهم يسلطون مناهج ببراعة وبعلم وبمعرفة يقدرها المرء لهم، ولكن حينها يستشهدون تجد أنّ هذه الشواهد أبعد ما تكون عن الشعر. ويبدو كأنّ المناهج الحديثة للتحليل مجعولة لتكريس أنواع بمنتهى الرداءة من الشعر، أخطاء لغوية فاضحة ، يخلط بين « الفوق » و« على » فوق الماء بمعنى أنّه يقف في مكان يشرف عليه ، و« على الماء » . . وثمّ فرق بين « فوق » و« على » . . هم لا يعرفون العربية ودقائق الحروف والكلهات .

□ أكثر ما نفتقده في الساحة الأدبية العربية هو « المعلم » أو « التعليم » السوي السليم الذي ينبغي أن يتصدى لتنظير فاسد يملأ السوق ومنه تنظير يتصل « بالتجاوز » . لقد خضع كثير من الأدباء والشعراء لمفهوم فاسد عن التجاوز بموجبه ينبغي أن تكون قصيدة الشاعر هذا الصباح مختلفة عن قصيدته البارحة . .

- هذا مستحيل . هذا مستحيل . المبدع لا يجاوز نفسه إلا بعد أن يستوعب التجربة . هذا الشاعر لا تجربة صحيحة عنده ، إنّه كالفراش يتنقل . كبار الشعراء في الغرب يختارون نهجاً خاصًا ويذهبون فيه إلى أقصى حدّ ، وحينها يستنفدون مادة التجربة ، إذ ذاك تلوح لهم آفاق تجربة جديدة . أمّا هذا الذي يتنقل بين عشية وضحاها من تجربة لتجربة ، فهذا لا تجربة حقيقية عنده ، وما يقوم به ليس من الفن في شيء .

ينبغي أن يستكمل الشاعر تجربته لأنّه إذا استكملها يمكن أن يينع فنه ويمكن أن يعطي ثمراً ، وإلّا فإنّها تجارب خاطفة ، سريعة وسطحية لا يمكن أن تنتج شيئاً .
(الحوادث ١٩٩٠/٣/٣٠)

### □ ما هو مفهوم الحداثة عندكم ؟

ـ دعنا أولًا تستبعد مجموعة من المفاهيم التي لا أظن أنَّ لها علاقة بالحداثـة أولها قصّة العداء بين الحداثة والتراث . في هذا الإطار علينا أن لا نسى أنّ كلمة الحداثة نفسها مرتبطة بالتراث وأنبا تردنا إلى الخصومة بين القدماء والمحدثين وتلك حدثت ابتداء من القرن الثاني للهجرة . ومن هنا فالأصح ، بدل أن نفترض أنّ هناك عداء بين الحداثة والتراث ، أظن أنّ من الأجدى أن نتصور ، لأنّ هذا هو الواقع ، نـوعاً من الصلة بين الحداثة والتراث . لكن السؤال الأهم أي تراث . فمن الواضح أنَّ التراث العربي ، شأنه شأن أي تراث آخر ، ينطوي على عناصر كثيرة متفاعلة متعارضة متصارعة . التفاعل والتعارض والتصارع يرجع إلى طبيعة ظروف اجتماعية وتاريخية لا مجال لذكرها . هذه الظروف الاجتهاعية والاقتصادية تجعل عناصر من الـتراث تُضادّ عناصر أخرى . فالذي يحدث أننا فيما يتصل بالحداثة تنبعث مجموعة من التقاليد الإيجابية يمكن أن نسميها بتقاليد التجاوز تبدأ من كل الذين خرجوا على الإطار الجامد للقصيدة العربية وأرادوا تحريرها . ابتداءً من أبي نواس ، مروراً بالأندلسيين ، انتهاءً بأبي العلاء بل ما بعد أبي العلاء أحياناً . فأظن أنَّه في علاقة الحداثة بالتراث علينا أن نفهم أنَّ هذه العلاقة ليست علاقة نفي مطلق وإنَّما هي علاقة اتَّصال وانفصال. اتصال بالعناصر الإيجابية في التراث ، تلك العناصر التي تدفع إلى تجاوز الحاضر . وانفصال عن العناصر غير الإيجابية التي تثبت الحاضر ولا تـدفعه إلى التجـاوز . وبهذا المعنى فكل حداثة في آخر الأمر ، خصوصاً الحداثة العربية ، هي حداثة تراثية بالمعنى الخلاق لكلمة التراث . وهذا ليس أمرا خاصاً بالعرب ، فكلمة « مودرنيزم » الأوروبية لو تأملناها جيَّداً لوجدناها تنطوي على عنـاصر تراثيـة لأنَّ كل تجـاوز أدبي ، إذا أردنا أن نتحدث عن الحداثة من زاويتها الأدبية ، ينطوي على نفي لمجمـوعة من

التقاليد السالبة والاتصال بمجموعة من التقاليد الموجبة .

هذا ما يتصل بقضية الـتراث . فالحـداثة لا يمكن إلّا أن تكـون تراثيـة بالمعنى الموجب . ولكنها تستبدل جانباً من التراث بجانب آخر لا يقـل خطراً عن الـتراثية في تشويه مفهوم الحداثة ، علاقة الحداثة العربية بالآخر الغربي .

لنتفق منذ البداية على أنّ كل حداثة مرتبطة بمرحلة تــاريخية معينة ، وأنّ الحداثة تقع في اللحظة التاريخية التي تتوتر بين الماضي والمستقبل . هي لحظة متـوترة يتخلق فيهـا مشروع يحــاول أن يتجـاوز عنـاصر المـاضي الجــامــدة في الحــاضر إلى مستقبـل ينبغي أن يتحقق . وبهذا المعنى فالحداثة باستمرار مشروع متجاوز ينفي المشاريع القديمـة ويستمد فاعليته من قــدرته عــلى حلّ المشــاكل التي عجـزت المشاريــع السابقــة أو المعـاصرة عن حلّها .

ما دامت الحداثة تقع في هذه اللحظة التاريخية المتوترة ، الحداثة تمثل تعارضاً بين ماض ومستقبل من ناحية ، وفي الوقت نفسه تمثل علاقة متوترة بين آخر تراثي وآخر غربي من ناحية أخرى . فأي شاعر ، إذا تحدثنا عن الشعر في داخل منطقة الحداثة هو ليس أبا العلاء مثلاً ، وإنما علاقته بأبي العلاء هي علاقته بآخر تراثي . وفي القدر نفسه ، مع التسليم بقدر من المغايرة ، هذا الشاعر المحدث له علاقة بالآخر الغربي . وما دام هذا الشاعر محدثا ، فهو لا يمكن ولن يقلد الآخر التراثي ، بل يحاول أن ينفي جوانبه الجامدة ويطور جوانبه الخلاقة لصالح اللحظة الحاضرة التي ينتمي إليها .

فعلاقة الشاعر المحدث بالآخر التراثي لا تختلف جذرياً عن علاقته بالآخر الغربي من منظور الإبداع. ذلك لأنه لا يقلد هذا ولا يقلد ذاك. ولهذا فبقدر ما الحداثة، في لحظة تاريخية من لحظاتها، ليست تقليداً لماض ، فهي ليست تقليداً لحاضر آخر. ومن هنا تتميز أصالة أي حداثة ، بما تنطوي عليه من عناصر الذاتية. هي وليدة هذا الجدل وهذا التوتر بين الماضي والمستقبل من ناحية ، وبين الأنا التي تبدع الحداثة في هذه اللحظة التاريخية والآخر ، سواءً كان هذا الآخر في التراث ، ممثلاً في المحلاء ، أو في الضفة الأخرى من البحر أو المحيط ممثلاً في اليوت مثلاً ، أو غير اليوت.

فإذا اتفقنا على نفي هذه المشاكل، وهي أنَّ الحداثة تقليد « للمودرنيزم » ، وإذا

اتفقنا على أنّ الحداثة ليست مناقضة كل المناقضة للتراث ، تصبح الحداثة حركة خلاقة تقع في عصور الأدب وفي حياة المجتمعات في لحظات التغير الحاسمة التي تنتهي فيها مرحلة من مراحل المجتمع وتبدأ فيها مرحلة أخرى .

وبهذا المعنى يمكن أن نقول إنّ الحداثة موجات تمر بها الأمّة، ومفهوم الموجات هذا يمكن أن يكون مفهوماً عربياً خالصاً حتى نبرر ما حدث في القرن الثاني للهجرة ، وفي القرن الثالث للهجرة ، وفي القرن الخامس للهجرة ، وفي مطالع النهضة ، وفي فترة ما بين الحربين ، وجهود طه حسين والعقاد ، وما يحدث الآن ، فكأنّ الحداثة هي فعل يتكرر ظاهرياً عبر التاريخ في مراحل الانتقال عندما يحصل هذا التعارض بين الماضي والمستقبل ، والأنا والآخر ، لكنه يتكرر كل مرة بشكل مختلف ترتبط خصوصيته بخصوصية اللحظة التي يقع فيها .

بعد ذلك ستصبح الحداثة في نهاية الأمر هي الحداثة التي نصنعها نحن ، هي الحداثة التي نصنعها ولا نستهلكها . المشكل الثقافي في جانب منه أشبه بالجانب الصناعي والاقتصادي . نحن في مرحلة تتسم بأننا نستهلك ولا ننتج . نحن نستهلك السيارة ولا نصنع السيارة . في الثقافة يحدث نفس الأمر . لكن علينا أن نفرق بين عملية الاستهلاك الثقافي وعملية الإنتاج الثقافي . عملية الاستهلاك الثقافي قرينة الصرعة ، الموضة ، هي طارئة وعارضة وعابرة ولا تبقى طويلاً ، لكن عملية الإنتاج الثقافي عملية ترتبط بالأصالة بعنيين : بمعنى أنّ الأصالة هي إعادة توليد للأصل في ضوء معطيات جديدة ، حتى يتجدد ، وفي نفس الوقت الأصالة تنطوي على قدر هائل من الصدق ، فأنت أصيل بمعنى أنّ ك أنت أنت ولست غيرك ، أي أنك لا تستعبر من غيرك .

بهذا المعنى أظن أنّ الحداثة التي تحدث في جانبها الأساسي هي حداثة إنتاج بهذا المعنى . أمّا الجوانب التي يمكن أن توصف بأنّها حداثة استهلاكية فهي حداثة عابرة بدليل أننا لو تأمّلنا مثلاً أفكار مجلة «شعر» في بيروت، وتأملنا أفكار أدونيس شخصياً، سنجد قدرا من التحول في هذه الأفكار، وان هناك باستمرار تحوّلاً نحو تأكيد فكرة الخصوصية ، وبالتالي فكرة أن تكون هذه الحداثة مرتبطة به ، نابعة منه . أنا أريد أن أفهمها في إطارها الأوسع ، على أساس أنه لا يمكن أن نتجاوز مرحلة التبعية إلى الاستقلال إلا بنوع من التحرر الاقتصادي ، لا بد أن يوازيه نوع من التحرر

الاجتهاعي والتحرر الثقافي . لكن لا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو غير . لا نستبدل الآخر التراثي بالآخر الغربي ، علينا أن نظل واعين أنّ علاقتنا بالآخر التراثي لا تختلف جذرياً عن علاقتنا بالآخر الغربي . نحن لسنا هذا ولا ذاك . أنت مثلاً لست أبا نوّاس وبالقدر نفسه أنت لست همنغواي ، أنت شيء مختلف عنها . وقد تكون في علاقة معها لكن العلاقة مع هذين الطرفين لا تعني الاتّحاد ولا المهاثلة ، بل تعني أخذ المعطيات التي تسهم في عملية الإنتاج أو عملية إعادة الإنتاج ، عملية الإنتاج هي التي تصنع الخصوصية وهي التي تصنع الحداثة وهي التي تجعل حداثتك متميزة عن حداثة غيرك .

ودعني أذكرك ببعض النقاط الإيجابية . كنّا نسمي الشعر مثلاً بقصيدة النثر . على مستوى التسمية فقط : قصيدة النثر ، ونقول الشعر الحرّ ، الآن هناك ما يسمّى بالقصيدة المدورة وهي تسمية عربية خالصة ، قصيدة النثر مترجمة ، والشعر الحرّ مترجم ، أمّا القصيدة المدورة فهو مصطلح عربي قديم عروضي . هذا الوعي المضمن عند الشاعر الذي جعله يلح على هذه التسمية ويبتدع شكلاً للقصيدة لا تستطيع أن تنسبه إلى الآخر الغربي علامة من علامات حداثة الأصالة بالمعنى الذي تريده أنت وتقصده .

أترك الشعر من حيث التسمية وتأمّل مثلاً ما يحدث في التعامل مع الأسطورة . قلد أطن أنّه يمكن أن تلاحظ بسهولة ان أسطورة أدونيس ، والأسطورة التموزية ، قلد حلّت محلّها في الغالب مجموعة من الأساطير العربية ، أو الأسطورة العربية والإسلامية . تأمل مثلاً ما صنعه أمل دنقل ، وبعض من جيل أمل دنقل ، والتركيز على المحتوى والرموز الأساسية للأسطورة العربية الإسلامية . القصة ، الشكل المستعار الذي كان يستهلك من الرواية الأوروبية قلد بدأ يتغير. وهناك محاولات للتجريب لابتداع شكل يتسم بقدر من الخصوصية تغاير بينه وبين الشكل الأوروبي . ودعني أذكر على سبيل المثال بأعال جمال الغيطاني ويوسف القصير في مصر ، ومحاولات كثيرة في المغرب وفي تونس وفي الشام ، كأنّ هناك مشكلة يعانيها الروائي وهي محاولة البحث عن خصوصية له تظهر على مستوى الشكل بقدر ما تظهر على مستوى رؤيا العالم . أنت تذكر طبعاً المحاولات التي حدثت في المسرح : الطيب مستوى رؤيا العالم . أنت تذكر طبعاً المحاولات التي حدثت في المسرح : الطيب صديقي ، الإفادة من مسرح السامر ، سعد الله ونوس في مغامرة رأس المملوك

جابر ، عز الدين المدني في تونس ، مجموعة أشكال لا تستطيع أن تقول إنّها أشكال مستهلكة وإنّا هي أشكال منتجة بمعنى من المعاني . شخص يأخذ مقامات الحريري وينتجها من جديد في ضوء علاقته بالآخر الغربي منطلقاً من اللحظة التاريخية التي يعيشها باعتبارها لحظة توتر بين الماضى والمستقبل وهذا وذاك .

بهذا المعنى أظن أننا في حالة الأدب يمكن أن نكون أقرب إلى التفاؤل . ان جانباً جذرياً من الحداثة قد صار حداثة أصالة وليس حداثة استهلاك . حداثة إنتاج ، حداثة تسعى إلى تأكيد خصوصية اللحظة ، تطرح مشروعاً يحل ما عجزت المشاريع السابقة عن حله .

قد يكون الوضع في لبنان ينطوي على بعض المفارقات، لكن علينا أن نتذكر أنّ لبنان ليس كل الوطن العربي ، وإنّما علينا أن ننظر إلى الصورة في كليتها وفي شمولها . سنجد أنّ حركة السهم الأساسية هي حركة سهم يقترن بهذا الذي أسميه حداثة الأصالة ، وليس حداثة الاستهلاك ولا الاستيراد ، ولا تقليد الآخر التراثي ولا الأخر الغربي .

□ حـداثة البَهْـر ، والإغراب ، الحـداثـة التي تقـع خـارج اللحـظة التــاريخيـة الراهنة ، وخارج كل تاريخ ، حداثات تملأ السوق الأدبي الآن . .

- حداثة الإغراب التي تتحدث عنها ليس هناك علاقة علمية أو سببية أو حتى تلازم بين الحداثة والإغراب . إنّ كل حداثة تنطوي على صدمة . لماذا؟ لأنّ الحداثة تنطوي على مشروع مغاير يطرح في لحظة التوتر التاريخية هذه ليحلّ ما عجزت المشاريع القديمة عن حلّه . لأنّ هذا المشروع جديد فلا بدّ أن يحدث صدمة ولا بد أن تتعارض استجابات الناس إليه . ابتداءً من هذا الرجل القديم الذي قال : إن كان هذا شعراً فها قالت العرب باطل ، وانتهاءً ببعض الجالسين في هذا المهرجان اللذين يسمعون قصيدة فيقولون: ما هذا الكلام الفارغ ؟ فكل حداثة بهذا المعنى تنطوي على صدمة لأنّها مغايرة ، ولأنّها تنطوي على وعي ضدّي . بدون وعي لا توجد حداثة . وعي مضاد للوعى الموجود .

هذه الصدمة على مستوى تلقي الحداثة ، وهذا الوعي الضدي الذي تقوم عليه الحداثة ، لأنّها تجاوز وانتهاك واختراق ، لا يعني الإغراب بالضرورة وإنّما يعني المغايرة أولاً . أمّا الذين يكتبون أدباً ينطوي على إغراب لمجرد الإغراب فهؤلاء ليسوا أدباء

أصلًا ، لا يوصفون بحداثة أو بغير حداثة . هؤلاء تسقط منهم ابتداءً صفة الأدب. هم لا يدخلون في دائرة الأدب سواء كانوا في الحداثة أو غير الحداثة .

لكن المهم أنّه يحدث أحياناً أنّ الفارق بين الإغراب والصدمة ، وإن الفارق بين الاغراب والوعي الضمني المتضمن في الحداثة فارق كالشعرة ، وإننا كثيراً ما نهاجم الحداثة لأنّها نفي للجوانب الجامدة فينا . فإذا تجاوزنا هذه المسرحلة وكنا مع الحداثة ، بمعنى أننا مع المشروع الجديد الذي يحل ما عجزت المشاريع القديمة عن حلّه ، لن نجد هذا الاغراب . أمّا تقليد شاعر مستقبلي إيطالي ، أو شاعر مستقبلي روسي ، فهذا يظل تقليداً مها كان فيه اغراب . إذا حاولت أن تكتب بالطريقة التي يكتب بها سان جون برس فأنت لست محدثاً ، وإنّما أنت شاعر تقليدي من طراز رديء لأنّه لا فارق بين الذي يقلد سان جون برس وبين الذي يقلد بشار بن برد . الموقف واحد . لا فارق بين الذي يقلد مثلاً الشاعر السوريالي ، وليكن فلاناً ، وبين الذي يقلد أحد شوقي . الموقف واحد ، هذا تقليد وذلك تقليد ، فالحداثة بهذا المعنى لا تعني الاغراب في ذاته ، وإنّما تعني الصدمة لأنّه لا يمكن أن تحدث الحداثة بلون صدمة . هذه أول علاماتها .

#### □ يستدعى هذا سؤالاً آخر هو ما علاقة الحداثة بالتجريب ؟

العداقة في الحقيقة محيرة . في حالات كثيرة تقترن الحداثة بالتجريب لأنّ الحداثة ما دامت وعياً ضدياً ومغايرة ومفارقة للأشكال المطروحة فلا بد أن تفرض على نفسها تجريب أشكال جديدة . لكن في حالات يحدث أن يكون الأديب محدثاً تماماً ، ومع ذلك يكتب باشكال ليست تجريبية على الإطلاق . الفرق هنا ، كها يقول البعض ، أشبه بالفرق بين أبولو وديونيسيوس . يمكن أن يكون لكلا النموذجين حداثته . نموذج متعقل ، فكّر مثلاً في صلاح عبد الصبور ، هذا الانضباط الذي يقوم عليه شعره . ونموذج آخر لا ينطوي على هذا القدر من التعقل والانضباط ، وإنّا التجريب المستمر لا يتحول إلى غاية في التجريب المستمر ، مشل أدونيس . المهم ان التجريب المستمر لا يتحول إلى غاية في حد ذاته لأنّه عندئذ يصبح لعبة شكلية ، ويتحول الشعر بوجه خاص إلى لعبة لغوية تصبح جا القصيدة سجناً للوعي ، وليس سيفاً أو وسيلة لتغيير العالم . المهم ألا يتحول التجريب إلى غاية في ذاته ، بنفس الدرجة التي لا ينبغي أن يتحول بها إلا إلى عاية في ذاته .

□ هل تعتقد أن هناك شعرية عربية إذا تجاهل الشاعر العربي الحديث مقوماتها لم يكن شعره شعراً عربياً ؟

- السؤال ينطوي على أكثر من سؤال . نأخذ ابتداءً هل هناك شعرية عربية ؟ سؤال صعب لأننا يمكن أن ننظر للموضوع من أكثر من زاوية ، ولكن على كافة الأحوال أميل إلى افتراض أن هناك نوعاً من الشعرية العربية ، وان هذه الشعرية العربية تنطوي على خصوصية يصفها التاريخ بالقدر الذي هي تصنع التاريخ ، وان هذه الشعرية العربية يمكن أن نبحث لها عن ملامح أساسية سواء في الماضي أو في الحاضر ، على أمل أن تكون هذه الملامح مدخلاً إلى خصوصية تميز الشعر العربي في مجمله عن غيره من الشعر .

لكن هذه الشعرية العربية ، إذا تحدثنا عن خصوصية ، ليست على علاقة تناقض مع الشعرية بمعناها العام ، وإنّما العلاقة بين الشعرية بمعناها العام والشعرية بمعناها العام والشعرية بمعناها الخاص علاقة أشبه بعلاقة الجزء بالكل ، أو الوحدة التي تقوم على التنوع . فهناك شعر على الإطلاق ، لكن هذا الشعر على إطلاقه ، وإن انطوى على مجموعة من الخصائص العامة الفارقة التي لا تتباين ، هذا الشعر بالمعنى المطلق ينطوي على مغايرات تاريخية تغيره من مرحلة إلى أحرى ، كأنّ الشعر فيه جانب مطلق وجانب نسبي يتغير من عصر إلى عصر ومن زمان إلى زمان .

وبالمعنى نفسه ، فهناك الشعرية بمعناها العام وهناك الشعرية بمعناها الخاص . من هذا المنظور يمكن الحديث عن شعرية عربية تميز الإبداع العربي عن غيره من أشكال الإبداعات الأخرى . إذا كان المقصود بالشعرية العربية هذا المعنى ، فليست هناك مشكلة . أمّا إذا كان المقصود بكلمة الشعرية العربية ، والذوق العربي ، تكوين أفكار محافظة تتأبي على التجديد وعلى التفاعل ، فهذا أمر خطر بالضرورة .

إذا كانت الشعرية العربية بالمعنى الذي حددناه هي نوع من الخصوصية داخل التجربة الإنسانية لا يتناقض وإنّما يأخذ ويعطي ، ويتفاعل بقدر ما يتغاير ، إذا كان الأمر كذلك ، فليس هناك ما يمنع منطقياً ولا فلسفياً ولا نظرياً من أن يعطي الشعر العربي تجربته إلى الشعر العالمي ، وهذا حدث قديماً ، وليس ما يمنع من أن يعطي العشر العالمي تجربته أو ثهار تجاربه إلى الشعر العربي . وهذا ما يحدث الآن . تصبح المسألة علاقة تأثر وتأثير متبادلة بين كل الأطراف ، أو بين الكل والجزء .

لكن علاقة التأثر والتأثير ليست علاقة نقل ولا استنساخ . بمعنى أنني عندما أتحدث مثلاً عن قصيدة النثر يصعب أن أتخيل أن هذه القصيدة يمكن أن تنتقل من هذه الشعرية العالمية إلى الشعرية العربية كما تنتقل الحقيبة من سيارة إلى سيارة . مستحيل ، هذا ضد طبيعة الأشياء . وإنما لا بعد أن يحدث هناك نوع من التأثر والتأثير . هذا التأثر والتأثير يحول العملية التي تنتقل بها قصيدة النثر مثلاً من الأصل إلى الفرع ، يجعلها عملية إعادة إنتاج ، وليست عملية استهلاك ، بمعنى أن قصيدة النثر التي تنبت في هذه الشعرية العربية ، وفي هذه الذائقة العربية ، وفي هذا المجال الذي ينطوي على خصوصية ، قصيدة النثر هذه الواردة ، إذا لم تتكيف مع هذه الخصوصية ، وتتصل بها ، وتنبع منها ، وتلتقط العنصر الفاعل الذي يصنع خصوصيتها لا بدّ أن تنتهي ، شأن أي شيء جديد ، بمعنى وافد غريب أجنبي . أمّا النفاعل الخلاق الذي فيه تأثر وتأثير ، فهذا ليس فيه مشكلة .

باختصار وبشكل ساذج يمكن أن نقول: لتأخذ هذه الشعرية العربية المتميزة باعتبارها مجموعة من التصورات والمارسة ، لتأخذ ما تأخذ عن الغير ، المهم أن تعيد إنتاجه في الوقت الذي تعيد إنتاج نفسها. لكن دعني مرة أحاذر من أن التسليم بشعرية عربية لا يعني التسليم بإطار جامد مطلق لا يتغير ، وإنّما يعني فقط مجرّد التسليم بأن الشعر العربي ، في كل مرحلة من مراحله ، وفي مجموع مراحله ، ينطوي على خصوصية تميزه عن غيره . هذه الخصوصية ليست حكراً على أحد ، وليست نفياً لأي جديد ، وليست معاداة لأي تقدم ، وإنّما هي خصوصية ترتبط بالتاريخ ، وتنبع من التاريخ ، وتؤكد عملية التأثر والتأثير .

ان أخشى ما أخشاه من عملية الخصوصية العربية أن نكرر في عبارات معاصرة: نحن عرب وهذا غرب ولا يجوز أن نأخذ من الغرب وهذا خطر. نحن في عصر لا يمكن لأحد فيه أن ينفصل عن أحد. فلنأخذ ما نشاء شريطة أن نعيد إنتاج ما نأخذ. وأخشى في حديثنا عن التراث والأصالة العربية والهوية العربية أحياناً أن تأخذ طابعاً سلبياً كما لو كنّا نقيد أنفسنا بأنفسنا ، فأرجو ألا تكون هذه الخصوصية حكراً على شيء ، أو عائقاً لأي شيء من الأشياء .

□ إنني متفق معك في ما أشرت إليه : حداثة الأصالة ، الانفتاح ، إعادة إنتاج ما تأخذه ، التأثر والتأثير . هل تعتقد أن مجلة « شعر » كانت لها مثل هذه البوصلة في

التجديد ، أم أنّه كانت لها بوصلة أخرى بحيث وقعت في حالة استلاب وتقليد لحداثات الآخرين .

- مجلة «شعر» ينبغي الحديث عنها بصيغة الفعل الماضي لأنّها انتهت عملياً، والفارق بين أدونيس الذي كان يكتب في مجلة «شعر»، وأدونيس الذي يكتب الآن فارق كبير وواضح، والفارق بين التنظير الذي كان يكتب في مجلة «شعر»، والتنظير الذي يكتب الآن، فارق واضح وهائل. لكن على أي حال، يبقى لهذه المجلة، الذي يكتب الآن، خانبان: جانب إيجابي يتمثل في صدمة الوعي العنيفة التي طرحتها هذه المجلة، وفي بعض الفترات التاريخية لا بد من قدر عنيف من الصدمة حتى يتيقظ الوعي. وإلى جانب الصدمة هناك بعض الإسهامات الشعرية المتميزة التي قدمتها. ولا تنسر أنّها المجلة التي نشر فيها السياب بعض قصائده بعد أن كان نشر في الآداب».

الجانب هذا ، وغيره ، يرتبط بالجانب الإيجابي . الجانب السلبي أن مجلة « شعر » كانت في بعض منطلقاتها النظرية تتصور إمكانية التجديد خارج ما يسمى بفضاء الشعر العربي ، أو كانت تؤمن في بعض منطلقاتها بنوع من التقليدية الجديدة ، بمعنى أنَّها أحياناً تستبدل بتقليد الـتراث في بعض جوانبه تقليد الشعر الأوروبي في هـذا الأمر قـد تغير ، وان هناك خلافاً قد حـدث بين أدونيس شخصياً وبـين مجلة «شعر». ولماذا لا تتحدث عن مجلة «شعر» وحدها. لماذا لا نأخذ الحديث بمعناه العام فنتحـدث عمَّا سبق مجلة «شعـر»، ولا يجب أن نغفل هنـا إطلاقــا الـدور الهـام والخـطير والإيجابي الذي لعبته «الأداب». عندنا «الأداب» وعندنا مجلة «شعر» وغيرهما من المجلات . وأنا أظن أننا إذا أردنا أن نتحدث عن التجديد الشعري في الشلاثين سنة الماضية ، والجيل الذي بدأ الإبداع بعد الحرب العالمية الثقافية ، ونتحـدث عن المجلة التي أشرت فعلاً والتي أوصلت الصوت فعلاً ، فعلينا أن نتحدث عن " الأداب " وليس عن مجلة « شعر » لأنّ مجلة « الأداب » كان تأثيرها أقوى وأخطر ثم جاءت مجلة « شعر » في فترة من الفترات لتحقق نوعاً من الجذرية في الحداثة ولكنها في تقديري وفي بعض الأحيان كانت جذرية التقليد ، ان صحّت العبارة ، يعني جذرية من يقلد الشعر الأوروبي بدل أن يقلد الشعر العربي القديم ، ومن هنا خفتت بعض أصواتها ولم يبق إلَّا

الشعراء الذين يهدفون إلى إنتاج الشعر ، وليس إلى تقليد هذا الشعر الغربي ، أو الشعـر الآخر .

يبقى تحفظ صغير، هو تحفظ فلسفي في الحقيقة. هل يمكن لأحد أن يبدع خارج فضاء عربي ؟ أنا أظن أنّ هذا مستحيل . إذا تحدثنا عن « مواقف » مثلاً لأدونيس . هل تظن أنّ هذه المجلة ، أيّا كان الرأي فيها ينشر فيها ، هل تظن أنّها تعمل حقّا خارج الفضاء العربي ؟ أنا أظن أنّها تعمل داخل ما يسمى بهذا الفضاء العربي لكن باعتبارها عمثلة لشريحة من شرائحه واقترح في هذا الإطار أن ننظر إلى الأمر نظرة كلية فنتعامل مع هذه الجهود باعتبارها جزء آمن جهود أخرى متعارضة ، متصارعة ، وندرسها بطريقة مغايرة . وأخشى ما أخشاه أن ننقلب نحن إلى من نكرههم فنحظر على هذا أن يفعل ذاك ، ونقول لهذا لا تفعل ذاك . لماذا لا نترك الجميع يكتبون ؟ المهم أن نرد نحن على ما كتب ، وأن يُناقش هذا الذي يُكتب لأنّ الفكر لا يناقش إلّا بالفكر . ونستبعد من قاموس المثقفين هذه العبارات : لا ينبغي ، المعربية من وجهة نظرك أو من وجهة نظري هو تجذر في الثقافة العربية من وجهة نظر أخرى . فمن الذي يحكم ؟ أظن في هذه المرحلة لا ينبغي لأحد منّا أن يزعم لنفسه القدرة المطلقة على الحكم . يقدم اجتهاده ، ويترك على الأقل الحكم النهائي الأخير معلقاً في يد القارىء ، ما دمنا نفترض أنّ هذا القارىء مستنير .

□ كيف تنظرون إلى الساحة الشعرية العربية الآن ؟ أين مواطن النبض والجدة ؟ وهل لديكم من ملاحظات على حركات التجديد المختلفة في ساحتنا ؟

حقيقة، الشعر العربي الآن في أزمة حقيقية لا أظنها حدثت له من قبل. هناك أصوات كثيرة انتهت بحكم الوفاة المادية، وبحكم الوفاة المعنوية. وهناك أصوات كثيرة بدأت تكرر نفسها، والشعراء الكبار يمرون بحالة صمت منذ فترة. ويخيل إلي أنّ هذه الظاهرة ليست خاصة ببلد دون بلد، وإنّما تكاد تكون ظاهرة عامة. تأمّل العراق الآن. منذ فترة طويلة لم يكتب البياتي شيئاً، وليست هناك إضافة جذرية لما فعل. وشعراء الجيل اللاحق لا أظن أنّهم قدموا إضافة حقيقية وجادة ولا أكاد استثني من هذا إلا سعدي يوسف، ولكن سعدي يوسف يظل ظاهرة فردية متميزة.

في بلاد عربية أخرى الحال مشابه . مصر مثلًا . بعد وفاة أمل دنقل ، هناك

طبعاً شعراء من جيل أمل دنقل، لكن من الصعب أن تقول إنّهم يسميرون بنفس الدرجة من التميّز الكمي والكيفي .

قل نفس الأمر على بلاد عربية أخرى . اليمن مثلًا، بعد عبد العزيز المقالح لا تجد شاعراً قادراً على أن يخترق صوته الأسوار ليصل إلى القارىء العربي .

في فترة الخمسينات والستينات كنت تستطيع أن تتحدث عن قصيدة للسياب أو لأدونيس أو لصلاح عبد الصبور هي نوع من معلقات العصر ، قصيدة تمثل روح المرحلة . الآن لا تستطيع أن تتحدث عن هذه القصيدة لسبب بسيط هو أنَّها لا توجد . هناك شيء ما قد حدث . الوحدة التي كانت تنطوي عليها القصيدة قد أصبحت تفتتاً . وأنا عندي تشبيه أكرّره كثيراً هو تشبيه المرايا، هو أنّ القصيدة قد صارت مرايا متفتتة متكسرة مهشمة، ومن هنا لم يعد للقصيدة نفس التأثير القديم. من حيث القيمة ، أنت تبحث عن الشعر لتقرأه لكن دائماً يتذكر المرء كلمات أحمد حجازي : ماذا جرى للكلمات /لم تعد تهزنا / قد تثير الضحك / وقد تثير السخرية/ لكنها تنام تحت الأغطية . أحياناً كثيرة يتذكر المرء هـذه الأبيات وهـو يقرأ حجازي لكن من الحق ، أو ربما كان السبب في هذه الظاهرة ان هناك أزمة حقيقية فعلا . لا شاعر كبير متميز ، ليس هناك إنجاز شعري متميز ، الأجيال اللاحقة لا تحدث نفس الأثر ، أو حتى أثر مغاير لكن لـ القوة وهـذا كله يمثل أزمة . هل سبب هـذه الأزمة يرجع إلى الظروف الاجتماعية التي نعانيها ؟ أنا أظن هذا ، وأظن أنَّ هذه السنوات السوداء التي نعيشها ليست سنوات باعثة على الشعر بمعنى من المعانى . ربما لأنَّ الأمور تختلط فيها اختلاطاً غريباً . فلا يوجد الألم العظيم الصافي ، ولا يوجد الفرح العظيم الصافي ويبدو أنَّ الشعر هو وليد هذين الإحساسين ، ولكن كـل شيء الآن رمادي ، كل شيء مفتت وأكاد أتخيل ، وهذا من قبيل الفرض على الأقل ، ان هذه السنوات ليست السنوات المولدة للشعر ، بل هي السنوات المولدة للقصة وللمسرح ، ولهذا السبب أجد مبرراً للقول بأنّ القصة تحقق الآن وفي هذه السنوات إنجازا أخطر من إنتاج الشعر ، وإن القصة تكاد تكون قد حلَّت مكان الشعر ، أو بدأت تنتزع منه فكرة التأثير أو فكرة الأولية . وأظن أنَّ هذا التغير الذي حصل والذي جعل القصة تلعب دوراً أكثر أهمية مما يلعبه الشعر ، ينبغي أن يُدرس وأن يتأمل . ونحن ندرسه ولم نتأمله من قبـل . ويبدو أننا لا نريد أن نراه لأننا تقليديون بمعنى من المعاني وما زلنا نصر على أنَّ الشعـر هو

فن العربية الأول ، وأكاد أقول إنّ هذا لم يعد صحيحاً ، وإننا ننتقل مما يُسمّى بفن العربية الأول إلى فنون العربية الأولى ، أي أننا ننتقل من صيغة الواحد إلى صيغة المتعدد ، وليس في الأمر تعدد فقط ، بل أكاد أشعر أنّ القصة تسرق الشعر ، وأنها بما تنطوي عليه من خصائص شعرية أحياناً تكاد تدمّر الأرضية التي يقف عليها الشعر وتسرق منه جمهوره ، إن لم تكن قد سرقت هذا الجمهور بالفعل . ودع عنك المهرجانات الشعرية فهذا من قبيل العادة أو العرف .

ولكن فيما يتجاوز هذه الملاحظة ، هناك ملاحظة أخرى في غاية الأهمية . هذه الملاحظة ألخصها بما يلي : ان بعض الكبار قد صاروا صغاراً ، وان بعض الصغار قد صاروا كباراً . وأظنك توافقني على أنّ الشعر المغربي كان اكتشافاً : الشعر التونسي والشعر الجزائري والشعر المغربي . الشعراء الشباب من هذه البلدان الثلاثة قد قدموا صوتاً متميزاً كل التهايز وكنت أقابل بينهم أحياناً وبين صوت شاعر كبير ضخم كنزار قباني فأرى أنّ هؤلاء الشباب قد قدموا ، على الأقل لي كمتذوق ، صوتاً أكثر خصوبة وأكثر جدية وأكثر تجاوزاً وأكثر حداثة من هذا الشاعر الكبير الضخم الذي تلتف حوله أجهزة الإعلام . وقد تحددت في ذهني هذه العبارة : لقد صار بعض الصغار كباراً ، وصار بعض الكبار صغاراً . وأظن أنّ الناقد العربي في السنوات المقبلة ينبغي أن يوجه عينه صوب المغرب العربي ، وأن يحرص على أن يستمع إلى هذه الأصوات الجديدة ، فمن المؤكد أن فيها إضافة سوف تُغْني حركة الشعر وان لم تتجاوز به حتى الآن هذه الأزمة التي أتحدث عنها ، والتي أتصور أنّها ينبغي أن تُتأمل تأمّلاً أوسع من ذلك .

□ ما هو رأيكم بالشعر المصري الحديث منذ عبد الصبور وحجازي حتى الآن ، وما الذي أعطاه هذا الشعر ؟

الشعر الجديد في مصر ، أو حركة الحداثة الشعرية في مصر يمكن أن تقول انها مرّت أو تمرّ بأجيال ثلاثة . دعنا أولاً من التمهيد الذي قدمه الرّواد مثل لويس عوض وعبد الرحمن الشرقاوي وسواهما . لكن هناك جيل التأسيس، والمحاولة الأساسية لهذا الجيل هي تأسيس الجيل الجديد في مصر، وهذا ما تولاه صلاح عبد الصبور وأحمد حجازي . ومع الستينات ظهر جيل أمل دنقل وظهر إبداع محمد إبراهيم أبو سنة ومحمد عفيفي مطر . وهؤلاء الثلاثة أمل ، محمد عفيفي مطر ومحمد

إبراهيم أبو سنة ، جيل حاول أن يخطو خطوة أبعد على أساس ان التأسيس قد تم ، وان هناك شيئاً آخر ما بعد التأسيس . لكن لم يتميز في رأيي من بين هؤلاء الثلاثة سوى أمل دنقل . ربما لأن عفيفي مطر بدل أن يتجاوز وقع لوقت طويل بين براثن أدونيس فظل يدور في داخل الدائرة الأدونيسية فترة طويلة . ومحمد إبراهيم أبو سنة لم يتخل عن رومانطيقيته بدل العصف . أمّا أمل دنقل فقد حقق شيئا خصباً . فهو قد حول الشعر إلى قضية تصبح معها حياة الشاعر قضية بنفس الدرجة التي يكون فيها شعره هو الآخر قضية . وحقق إنجازاً بالغ الأهمية وهو تأكيد ما يسمى بالأسطورة العربية وتوظيفها ، وأنت تذكر الرموز الأساسية : البكاء بين يدي زرقاء اليامة ، لا تصالح ، من أوراق المتنبي ، إلى آخر كل هذه الأشياء . وفي الوقت نفسه حرص على أن يقدم إنجازه الخاص ، وإضافته الخاصة .

هذا فيها يتصل بجيل الستينات . فيها يتصل بجيل السبعينات ما زال هذا الجيل في حقيقة الأمر يحبو في مصر وهـ ويتكلم أكثر مما يبدع . يقـ ول كلامــا كثيراً عن الشعر ، ويحاول بعضهم أن يصوغوا تنظيرات كثيرة ، ويا ليتهم يكفون عن الكلام وعن التنظير، ويركزون على الإبداع. وبينهم شعراء أظن أنَّه سيخرج منهم شيء، لكن ما زالت تنقصهم الثقافة ، امتلاك القدرة اللغوية ، المغالطة النظرية . فبعض شعراء السبعينات في مصر يتصور أنّه يتجاوز أدونيس ، مع أنك عندما تقرأ قصائده تجده يستخدم لغة أدونيس ومعطيات أدونيس وأفكار أدونيس. فكيف تتجاوز أدونيس وأنت ترفل في حلته ، أو ترقص في سلاسله ؟ إذن الأمر مستحيل منطقياً ونظرياً . ولهذا السبب كان إبداع القصة القصيرة في السبعينات في مصر أكثر جدية وخصوبة من إبداع الشعر. ومن بين الشبان الـذين بدأوا الكتابة في السبعينات كُتَّاب قصة أفضل بكثير من كُتَّاب الشعر . وعموماً ، وأنا أعلم ان هذا سوف يغضب الكثيرين ، لا أظن أنَّه برز من بين شعراء السبعينات من يبدو أن قامته ستطاول أو تتجاوز قيمة هؤلاء الذين سبقوه . فكأنَّ الحداثة المصرية بهذا المعنى هي ثلاثة أجيال : الخمسينات والستينات والسبعينات ، بشرط ألَّا نفهم الأجيـال هنا بـالمعنى النقدي العميق ، وإثمـا أنا أستخدم كلمة أجيال بمعنى مجازي ربما ، بمعنى مسطح ، ربما لأنَّه في حالات كثيرة بعض الذي يكتب في السبعينات ينتمى إلى الأربعينات والثلاثينات. لا أستخدم كلمة « جيل » هنا بالمعنى النقدي الدقيق وإنَّما أستخدمها بمعنى التعقب الزمني لا أكثر ولا أقل .

إذا نظرنا إلى الخريطة الشعرية العربية بوجه عام ، وتأملنا التجربة الشعرية المصرية بوجه خاص ، فمن الواضح ان التجربة الشعرية المصرية في أزمة سببها ، في جانب ، النظروف التي تمرّ بها مصر ، وسببها في جانب آخر ، الشعراء أنفسهم ، ما ينطوون عليه من كســل وحـديث عن الشعر أكــثر من إبداع الشعــر ، وسببها النقاد من جانب ثالث لأننا يجب أن نعترف أنّ النقاد لا يهتمون بهؤلاء الشعراء الاهتهام الكافي ولا يتحدثون عن أشعارهم الحديث الوافي. وخذ مثلًا مجموعة من النقاد الكبار ورؤساء التحرير في مصر ، مثل عبد القادر القط في مجلة « إبداع » ، أنا أظن أنَّه لا يعرف هؤلاء الشعراء ، ولم يقرأ لهم بالقدر الكافي ، ولم يتحدث عنهم بالقدر الكافي ، وقس على ذلك بقية النقاد . أظن أنَّ كل هذه الظروف مجتمعة ، النظروف التي تمرّ بها مصر ، كسل الشعراء أنفسهم ، كسل النقاد أنفسهم ، هذه العوامل الثلاثة تصنع ما أسميه حالة الوخم الشعرى التي تسود الحياة الثقافية في مصر الأن . لكن لحسن الحظ ، حالة الوخم الشعري هذه تقابلها وفرة غريبة في إبداع القصة القصيرة . ويبدو أنَّ هناك شيئاً يتم ، وشيئاً آخـر يصاب بالازدهار. وربحـا كان هذا واحداً من الدوافع التي جعلتني أقول إنَّ الشعر عموماً في أزمة وأنَّه بدأ يتخلَّى عن مكانته لفن آخر لعلَّه أقوى منه ابتداء من القصة القصيرة إلى الرواية وغيرهما من الأشكال.

□ قلتم إنّ الشعر في أزمة . ألا تعتقد أنّ الأزمة موجودة في ميدان آخر هو ميدان النقد ؟ هناك من يقول ان النقد الحقيقي الصحيح نقد نادر ، وان مشكلة النقد لا تقل عن مشكلة القطاعات الثقافية الأخرى .

أنا أظن أنّ ما يمرّ به النقد واحدة من الأزمات الخطيرة لأنّ النقد العربي يمرّ الآن بمرحلة تحول حائلة . فهو يطرح على نفسه ، وبجدية بالغة العنف ، قضية الإنتاج والاستهلاك . هل يكون الناقد العربي مستهلكاً لنظريات نقد غربي أم منتجاً مسهما في إنتاج نظرية متميزة يكون لإسهامه فيها دور ؟ هذا هو التحدي الخطير الذي يطرح نفسه على الناقد المحدث الآن بدرجة من الحدة لم تكن مطروحة على الأجيال السابقة ومن دون أن يهتم هذا الجيل من النقاد بقضية التنظير اهتاماً خاصاً إلى درجة يبدو معها للمتأمل السريع أنّ النقد الآن قد صاريتجه إلى التنظير أكثر منه للتطبيق . وأنا أظن أنّ هذا بسبب الأزمة لأنّ النقد كان قبل ذلك أشبه بالقاطرة

التي يسيرها سائق. والقاطرة كانت تسير بأمان الله بدون مشكلات، ولكن فجأة توقفت القاطرة وأدرك السائق أنَّ عليه أن يكتشف سرّ هذه الآلة العجيبة وكيف تعمل وكيف تودي وظيفتها ، أي باختصار أن عليه أن يتأمل تكوينها قبل أي شيء آخر لأنّ معرفته بسرها هو الدي سيعينه على دفعها من جديد مرة أخرى . فنتيجة لهذه الإشكالية الضخمة التي يمرّ بها النقد الآن ، ان يكون منتجا وليس مستهلكا ، فإنّ النقد قد بدأ يتأمل نفسه، ومن هنا غلب التنظير أكثر من التطبيق . وليس معنى هذا بالطبع غياب التطبيق . وهذه الأهمية ضرورية جداً التطبيق . التطبيق موجود ، لكن التنظير صارت له أهمية ، وهذه الأهمية ضرورية جداً وينبغي أن نلح عليها لأنه في مرحلة من المراحل ينبغي على النقد أن يجتلي نفسه ، أن يتأمل بنفسه في نفسه حتى يعرف ما هو ، وما عليه أن يفعل ، وكيف يفعل ، وبأي يتأمل بنفسه في نفسه حتى يعرف ما هو ، وما عليه أن يفعل ، وكيف يفعل ، وبأي كيفية يفعل . النقد الآن يمرّ باشكالية تعرّف النفس وإشكالية البحث .

ومع كل أطروحة يقدمها النقد في هذا المجال فإنه يزيد من قوته ليتجاوز أزمته. وأظن أنّ هذا يفسّر لك لماذا شاع ما يسمى بنقد النقد ، أو ما يسمى « بالهرمينوطيقا » ، أو علم التأويل الأدبي . ذلك لأنّ نقد النقد شأنه شأن الهرمينوطيقا ليس سوى جوانب من عملية تعرف النفس هذه ، من تأمل النقد في نفسه حتى يعرف سرّ القاطرة وعناصرها ويعيد تفكيكها وتركيبها حتى يجعلها تنطلق بشكل أسرع .

المهم أنّ عملية التعرف هذه أحسبها تفصل بين أجيال من النقاد . أظن أنّ هناك الآن جيلًا من النقاد قد بدأ يؤكّد مغايرته وبدأ يعلن على الأقل تسليمه بعجز الحلول التي كانت مطروحة سلفاً ، ويرى أنّ الكثير من هذه الحلول كانت حلولاً استهلاكية ، كانت نقلاً ساذجاً عن هذا ، أو نقلاً ساذجاً عن ذاك ، وانها أصبحت عاجزة عن مواجهة اشكالية النقد نفسه . ومن هنا بدأت عملية التعرف هذه التي تفصل بين أجيال من النقاد ، والتي تمثل في تقديري مفرقاً مهماً من مفارق فصول النقد الأدبي سوف يظهر أثره البارز في السنوات اللاحقة بأثره لم يظهر كاملاً حتى الآن ، ربحا لأنّ ممثلي هذا الاتجاه الجديد ليسوا نجوماً بالمعنى المألوف ، أو بالمعنى الذي اعتدنا عليه . ثانياً لأنّهم ليسوا كتاب تعليق يُكتب بالمعنى المألوف ، أو بالمعنى الذي اعتدنا عليه . ثانياً لأنّهم ليسوا كتاب تعليق يُكتب في جريدة أو في صحيفة ، وإنّا هم كتاب تحليل وكتاب درس ، والفرق بينهم وبين الكتاب السابقين عليهم أشبه أحياناً بنقد هو أشبه بحديث ما بعد العشاء، ونقد هو

دخول في مختبر علمي لتحليل الظاهرة . طبعاً هذا النوع من النقد الجديد صعب على القارىء لأنّه لا يمكن أن يقرأه مسترخياً في جريدة أو مجلة ، وإنّما ينبغي أن يقرأه كما لوكان يدرس لأنّ هذا النقد يتجاوز مرحلة الانطباعية إلى مرحلة التحليل والتشريع العلمي الدقيق .

المهم أنّ هذا النقد موجود ، وان النقد نفسه يمرّ بهذا التحول الهائل ، وأهم ملمح من ملامح هذا التحول الهائل ان النقد قد بدأ يتوقف ليجتلي نفسه ويتعرف نفسه حتى يكتشف سرّ قوته وضعفه فينطلق مسهماً إسهاماً أكبر من الإسهام الذي كان موجوداً ، وأظن أنّ هذا سوف يحدث .

□ هل تنظر إلى النقد على أنّه علم أو فن ، وأي منهج من المناهج النقدية العلمية تطبق ؟

- أنا أنظر إلى النقد لا على أنّه علم بمعنى العلوم التجريبية ، وليس النقد فنا أيضاً كإبداع أدبي ، إنّا النقد في آخر الأمر علم بالمعنى الموجود في العلوم الإنسانية ، شأنه في ذلك شأن علم التاريخ ، شأن علم اللغة . فالنقد ليس علما بالمعنى التجريبي كالطبيعة والكيمياء ، ولكنه علم بالمعنى الموجود في العلوم الإنسانية على أساس أنّه مجموعة من التصورات والمفاهيم تتكامل فيها بينها داخل أنظمة عقلية قابلة للاختبار بمعنى من المعاني وتتحرك على أساس من منهج . هذا المنهج يحكم التعامل مع معطيات الظاهرة الأدبية بطريقة أشبه أبستمولوجياً بالطريقة التي يقوم بها العلم ، أو يتأسس في العلوم الإنسانية . وبهذا المعنى فهو ليس فنا لأنّه من الفضيحة الآن أن يتحدث الناقد مستخدماً عبارات رنانة عذبة إنشائية كأنّه يكتب شعراً . هذا أمر فاضح الآن وصار الجميع يتخلون عنه .

النقد بهذا المعنى علم ، وهذا العلم ينطوي بالطبع على ممارسة وعلى نظر، بمعنى أنّ النقد بوصفه علماً ينبغي أن يجيب عن الأسئلة الفلسفية الكبرى التي تتصل بماهية الأدب ووظيفة الأدب ، وبالقدر نفسه تتصل بماهية النقد ووظيفة النقد . ويواكب هذا الجانب النظري الجانب التطبيقي الذي يتراوح ما بين عمليات التحليل والتفسير والتقييم ويحقق نوعاً من التزامن بينها . فالنقد تحليل بمعنى أنّه بحث عن العناصر المكونة للعمل الأدبي ، والنقد تفسير، بمعنى أنّه اكتشاف للعلاقات بين العناصر المكونة

للعمل الأدبي ، والنقد تقييم ، بمعنى أنّه اكتشاف للقيمة التي تنطوي عليها العلاقات التي تجمع بين عناصر العمل الأدبي .

بهذا المعنى سيكون النقد عملية مركبة تركيب العلم بمعناه الموجود في العلوم الإنسانية .

هذا الفهم يخلصنا من فوضى الأذواق ، ويخلصنا من الانطباعية التي سيطرت على النقد الأدبي طويلًا ويدخل بنا في منطقة الدقة التي لا تجعل كل كاتب عمود في جريدة يومية ناقدا ويمزعم لنفسه صنعة النقد ويحدث من الكوارث ما يمكن أن نتحدث عنه طويلًا .

ولكن هذا العلم لا بدّ أن ينطوي طبعاً على منهج. هذا المنهج يتغاير من ناقد إلى ناقد بحسب موقفه الأيديولوجي في آخر الأمر. ولست ضد منهج معين أو مع منهج معين. أظن أنّ القضية الآن لم تعد التحيز لمنهج ضد منهج ، القضية الآن هي قضية المنهجية نفسها ، وقضية العلمية نفسها . نحن نفتقر إلى هذه المنهجية أصلاً ، ونحن نفتقر إلى الصيغة التي تجعل من النقد علماً . فلنؤسس أولاً هذه الصيغة ولنعمل على أن يسلم الجميع أولاً بضرورة أن يكون النقد علماً بالمعنى المرجود في العلوم الإنسانية ثم بعد ذلك نختلف في المنهج الذي أتحمس له أنا والذي تتحمس له أنت . هذا شيء أظن أنّه لاحق . أمّا الآن فقد جاء أوان الحسم لنتخلى عن هذه الثنائية العجيبة : ثنائية : النقد علم وفن ، كأنّه علم بالمعنى التجريبي ، أو فن بمعنى أن الناقد ، كما كان يقول طه حسين ، الناقد أديب بأدق معاني الكلمة وبأصح ما تكون الكلمة وتكون النتيجة عبارات إنشائية .

لقد آن الأوان لتجاوز ثنائية العلم « الأميريكي » والفن الإبداعي ، إلى صيغة النقد/العلم بالمعنى الموجود في العلوم الإنسانية. فإذا أسسنا هذه الصيغة يمكن أن نتناقش أو نتحاور في محركها المنهجي وصلته بالأيديولوجية . وفي تقديري هذه قضية لاحقة ليست هي الحاسمة الآن . الحاسمة أن يكون هناك نقد/علم أو لا يكون . هذا هو الاختيار الأول والسؤال الأول .

□ أريد أن أعرف رأيك بما حققه المنهج المادي التاريخي في الساحة الأدبية العربية . أنت تعرف أن هناك محاولات عدة في هذا المجال قام بها باحثون عرب

ومنهم حسين مروة والطيب تيزيني وسواهما .

ـ سؤالك يتضمن مكراً وينطوي على إيحاء بإجابة في داخل السؤال. ولماذا لا نطرح السؤال بصيغة أخرى: ما الإيجابيات التي حققها هذا المنهج ؟

أولاً أنا أظن أنّ هذا المنهج قد حقق مجموعة من الإيجابيات، على الأقبل قد كشف الدور المهم الذي تقوم به العناصر المادية في حركة المجتمع العربي، وكشف عن طبيعة التكوينات الاجتهاعية ، والعلاقات الاجتهاعية المتصارعة التي صنعت حركة التاريخ .

في تقديري أنَّ ما قد يمكن أن يكون من ملاحظة هو أنَّ هذا المنهج لم يكشف كل الكشف عن المطلوب منه أن يكشف عنه . وسيظل هذا المنهج مفتقداً إلى كثير من المعطيات التي تساعده على أن يحقق نفسه لأنّه إذا كان التفسير المادي الجدلي للتاريخ يهتم بحركة الصراع بين الطبقات ، المشكل أننا ليس عندنا وصف دقيق حقيقى للطبقات ولا لمكونات الطبقات . ومن هنا فإنّ كل حديث عنها مغامرة تنطوي على قدر هائل من الخطر. وما دام الأمر في داخل منطقة الظن فلنقبله، لكن لن يصل الأمر إلى اكتهاله الحقيقي إلا بعد أن تتكامل المعطيات التاريخية بمعنى أنَّ المفكر الـذي يتأمل التراث العربي تأمّلًا جدلياً مادياً لا بدأن يأتي عليه يوم وتتاح له كمية وفيرة من المعلومات ليست متاحة حتى الآن . الدخول مثلًا ، الوظائف الاجتماعية ، التكوينات الدقيقة لما يسمى بالطبقة أو بالشريحة الاجتهاعية ، العلاقات الحاسمة والمحددة بين هذه الطبقات وبين الشرائح . أظن أنّ هذه المعطيات ليست متوفرة . ومن هنا أكاد أزعم أننا ليس عندنا حتى الآن تاريخ اجتماعي للماضي ، لأنَّه ما زالت المعطيات مفتقدة ، وإنَّما دعنا نتحدث عن هذه الجهود باعتبارها محاولات خصبة تنطوي بالتأكيد على قدر من المغامرة ، وانها ضرورية من حيث أنَّها بـدايـة ، وان الإيجـابيـات التي تحققها تدفع إلى مزيد آخر من الإيجابيات ، وان السلبيات التي قد تكون قد ارتبطت بالمحاولة سوف تدفع إلى تجنبها ليسير الفكر العربي خطوة أبعد في تأمل نفسه .

ولا أظن أنّ أصحاب هـذا الاتجاه يـرون أنّ اتجاههم هـو الاتجاه الـوحيــد المفـروض ، إنّما هـو اتجاه أو منهـج من المناهـج التي تستخدم مـع غيرهـا من المناهـج لتحقق نوعاً من التكامل في النظر ، والتكامل في التعرف والتكامل في الوعي .

( آفاق عربية تموز ١٩٨٥ )

# حوار آخر مع د. جابر عصفور

#### □ كيف تتصور مستقبل النقد عندنا ؟

- تصوري للمستقبل بحكم الضرورة تصور يتوقع ما سوف يسفر عنه التطور لأنّ النقد العربي يتطور فعلاً . وأنا أظن أنّه في ربع القرن الأخير ، وليس العشر السنوات كها يزعم البعض ، بدأت عملية يكن أن نسميها بعملية التأسيس للنقد ، وذلك لأنّه قبل هذه الفترة يمكن أن نقول انها كانت فترة بدايات وفترة تمهيد . وقد قام الرواد بإزاحة العقبات ، واستنبات مناهج جديدة ، ونظرات جديدة ، في الفكر العربي الحديث . دور الرواد انتهى ، وتقريباً منذ ربع قرن ، بدأت عملية التأسيس الحقيقية في النقد العربي . لكن هذه العملية التأسيسية لم تبدأ ولم تحرك إلا بوصفها جزءاً من تاريخ ، ومن مراحل سبقت في النقد العربي الحديث . وهذا هو سرّ جزءاً من تاريخ ، ومن مراحل سبقت في النقد العربي الحديث . وهذا هو سرّ وتوقف عند إحسان عباس ومن جاء بعده على وجه التحديد لأنّي أزعم ، خاصةً على مستوى الشام ، ان في نقد إحسان عباس أصالةً لا تتوفر عند بعض البنيويين الذين مستوى الشام ، ان في نقد إحسان عباس أصالةً لا تتوفر عند بعض البنيويين الذين تطاولوا على إحسان عباس في بعض الأحيان ، إذا شئت العبارة على هذا النحو من الوضوح والصراحة .

 □ وهذا ينسحب برأبي على الحداثة مثلًا. فالحداثة الحقة لا يمكن أن تنقطع عن الجذور . .

. إطلاقاً . ولكن أي جذور ، هذا هو السؤال .

□ هنــاك نقـاد يــرون أنّ عمليـة النقــد هي الأخــذ من كــل منهــج بــطرف ، وهنــاك نقاد يـرون أنّ التزام نــظرية نقــدية ، أو منهــج نقدي معـين لا يحيد عنــه هو الطريق السليم . أين أنت من هاتين الطريقتين ؟

\_ لا . أنا لا مع هذا ولا مع ذاك . فتح الباب أمام الناقد لأن يختار من كل مذهب ، هذا فهم للنقد يشبه مفهوم الأدب قديماً عندما كانوا يقولون إن الأدب هو الأخذ من كل شيء بطرف، وكأن النقد ، على هذا الفهم ، هو الأخذ من كل فن بطرف . فخذ من أي مذهب كما تشاء . . هذه تلفيقية . ودعني . . أحكي لك قصة مسلية . في مؤتمر من المؤتمرات رأينا بعض الباحثين ، أو بعض الباحثات ، قد بدأ بحثه بالقول انه ليس هناك منهج يُلتزَم ، وإنما ينبغي على المرء ان يأخذ من كل المناهج ، وإذا بنا نقرأ البحث فنجد انه تلخيص رديء لكتاب أحد البنيويين . . هذه من قبيل التفكه . لكن ، على التأكيد ، ليس هناك شيء اسمه الأخذ من كل شيء بطرف . . ومعني هذا أن كل ناقد لا بد أن يكون عنده نظرية نقدية ، وإلا فلن يكون ناقداً أصلاً . لكن عندما نقول ان كل ناقد يجب ان يكون عنده نظرية نقدية لا يعني هذا جمود الناقد داخل النظرية ، وتحجره في قوالب جامدة لها . عليه ان يطور دائماً هذه النظرية ، وان يعيد صياغتها ، وإنتاجها ، وان يعيد تأمل علاقتها بالواقع الأدبي لحركته المتغيرة من خلال عملية المارسة .

وباختصار ، يمكنني ان أقول إنني لستُ مع الأخـذ من كل مـدرسـة ، فهـذه تلفيقية تؤدي إلى الفوضى وتضارب المفاهيم وأحياناً يكون وضع الناقد الذي يأخذ من كل شيء بطرف أشبه بوضع جهاز الراديو الخرب الذي يـذيع عشر محـطات إذاعية في نفس الوقت ، ولن يكون هناك أي شيء سوى التشوش .

#### □ وكيف تعرّف النقد ؟

ـ أعتبر ان النقد علم بالمعنى الخاص بالعلم في العلوم الإنسانية ، بمعنى أنّ النقد نشاط إنساني يخضع لنموذج تصوري ، هذا النموذج هو الذي يحدد الحركات أو

الإجراءات العملية للناقد ، وهذا النموذج التصوري يتأثر بالمادة الموضوعة .

ولا بد من الإلحاح على علمية النقد ، ليس بالمعنى التجريبي في العلوم مثل الكيمياء ، وإنّما بالمعنى الفلسفي المستخدم في العلوم الإنسانية . ومن هنا يمكن أن نقسم النقد إلى القسمين المعروفين : نقد نظري ، ونقد تطبيقي ، إلى آخره . ولكن أيّا كانت التقسيات لا بد من الإلحاح على ان النقد علم ، وان المسألة ليست مجرد ذوق وإلّا تصبح فوضى . وعندما نتحدث عن ان النقد علم لا نفعل شيئاً أكثر من الحديث عن ان النقد قائم على نظرية ، وان كل ناقد لا بد أن يكون له نظرية ، وان علمية كل ناقد هي استوى المفاهيم في علمية كل ناقد هي التعامل مع النصوص النقدية الموجودة في الواقع .

□ كثيراً ما يرد على السنّة غير النقاد ان النقد ليس إبداعاً ، وان الناقد غير مبدع أو غير المبدع . . كيف تستقبل هذا القول ؟

بعض النقاد يردون على هذه العبارة بأنّ النقد إبداع ، وأنا لا أريد أن أذهب إلى هذا الحد . أنا ألحّ على أنّ النقد علم بالمعنى الموجود في العلوم الإنسانية ، ومن المؤكد انني سأوافق هؤلاء على ان النقد ليس إبداعاً ، بمعنى أنه نشاط تصوري على عكس الأدب الذي هو نشاط تخيلي . فإذا كان الشاعر مشلاً يفكر بالصور ، فالناقد يفكر ابتداءً بالمفاهيم ، ومن هنا ، فالناقد لا يمكن أن يكون شاعراً عندما يكتب نقدا وإلا تخلى عن مهمته ، أو تحول إلى شيء آخر . فالنقد ، ما دمت أتحدث عنه بوصفه علماً بهذا المعنى ، فإنّه ليس إبداعاً بالمعنى الموجود في الشعر مشلاً . أنا عندما أكتب دراسة نقدية لا أزعم لنفسي أني أريد أن أنافس الشاعر في إبداع قصيدة مغايرة . أنا وظيفتي مختلفة ، أنا أفكر بالمفاهيم التي أحوّل بها نصّ القصيدة إلى لغة أخرى تجعلها أكثر دلالةً من الناحية النظرية .

□ هل يمكن الجمع بين النقد والإبداع ؟ ألا تعتقد أن هذا الجمع قد يسيء إلى النقد وإلى الإبداع معاً ؟

- عند العمالقة الكبار الأمر ممكن . وكون النقد نشاطاً تصوّرياً والإبداع نشاطاً تخيّلياً لا يسعني أنّ كلا السنشاطين بمكن أن يستوفرا لإنسان واحد ، لكن في أوقات مختلفة ، وهذه حالة الكثير . مثلًا هناك ، قبل إليوت ، الرومانسيون أمثال

كولوريدج وولدز روث، وقل نفس الشيء في فرنسا، وفي ألمانيا، حتى تصل إلى إليوت وغير إليوت، وعندنا أيضاً في العالم العربي هذه الظاهرة غير موجودة. ستجد مثلاً لكولوريدج شعراً عظيماً ونقداً عظيماً، وتجد لأليوت أيضاً شعراً عظيماً ونقداً عظيماً، وتجد لأليوت أيضاً شعراً عظيماً ونقداً عظيماً. الجمع بين الشعر والنقد يبدو انه لم يتوفر إلا في المرحلة المتأخرة التي هي مرحلة الحداثة. قبل ذلك لا. مثلاً العقاد كتب نقداً وكتب شعراً. لكن اقرأ شعر العقاد وإقرأ نقده ستجد أنّ العقاد الناقد غير العقاد الشاعر، وان الجانب النقدي عند العقاد هو الذي له الأهمية ، وان الشاعر ليس شاعراً . . قُل نفس الشيء على المازني . لكن في المرحلة الأخيرة ربما تغير الأمر قليلاً فالكتابات النظرية للشعراء ازدادت ، وواضح انها لم تقلل من زخم الإبداع عندهم . هناك مشلاً حالة صلاح عبد الصبور . هناك مثلاً بعض الكتابات التي يكتبها عبد العزيز المقالح . أسهاء كثيرة حداً .

هذه الغلبة الموجودة في المرحلة الأخيرة ربما كانت مرتبطة بكون الحداثة تُهاجَم كثيراً ، وان إحساس شعرائها بالهجوم يدفعهم إلى توضيح أنفسهم نقدياً وتوضيح إبداعهم نظرياً . ويبدو ان هذا هو السبب في وفرة الكتابة النقدية عند شعراء الحداثة بالقياس إلى غيرهم من الشعراء السابقين، ذلك لأنّ الشعراء في مرحلة تُعادي إبداعهم يضطرون إلى الدفاع عن إبداعهم تنظيراً ونقداً وشعراً ونثراً في الوقت ذاته . ومن حقّ الشاعر أن يدافع عن شعره ، ويبرر طريقته ، ما دام في دفاعه عن هذا الشعر وفي تبريره لهذه الطريقة لا يخلّ بالشروط الأساسية للنقد ، وهي موضوعية العلم بالمعنى الموجود في العلوم الإنسانية . فإذا لم تتحول المسألة إلى « بروباغندا » ، أو إلى علاقات عامة ، وان يكتب بطريقة موضوعية متكاملة ، فلا جناح على ذلك .

□ أعرف إنك ناقد يساري ، ولكن أية أفكار تلتزمها في النقد ؟ المنهج المادي التاريخي مثلًا ؟

- إنك تستطيع أن تقول إنني ناقد محسوب على اليسار ، أو إنني ناقد يساري بشكل أو بآخر ، وهذه الكلمة يمكن أن تحدد منطلقاتي النقدية . لكني يساري منفتح إذا شئت الدقة ، أقبل وأسعى للحوار مع كل النظريات والمناهج النقدية المتاحة . ومادمت أثن بمنطلقاتي الفكرية الأساسية ، ولا أنظر إليها نظرة دوغهاتية ، ولا أمنع نفسى من الإفادة من المنجزات الموجودة حولي ، فلا أخشى على نفسى من حرية

الحركة في هذه الأطُر . ولهذا السبب أقوم أحياناً بنوع من المغامرات النقدية التي يراها بعض أصدقائي عندما ينقدونني خروجاً ، كما حدث في خطاب طه حسين عن « المرايا المتجاورة ». فهذا الكتاب أخذ عليه بعض الأصدقاء أنه تجاهل الأبعاد التاريخية في تطور طه حسين ، أنه لم ينظر إلى طه حسين من منظور تاريخي . وأظن أن هذا الاتَّهام الذي وُجه للكتباب ناتج عن طبيعة منهج الكتاب لأنّ كنت أحاول أن أنظر إلى طـه حسين نظرة آنية لا نظرة تعاقبية . والبعض وصف الكتاب بأنَّه تطبيق للبنيـوية ، وأنــا في حقيقة الأمر لم أكن أطبق البنيـوية ، مع أنني استخدمت كلمتي بنيـة وبناء . وأنــا لستُ بنيويا ولكن هذا لا يمنعني من أن أستفيد من البنيوية . وإذا أصر البعض على أن ينسبني إلى البنيوية فلينسبني إلى البنيوية التوليدية وليس البنيوية الشكلية . لكن على أي الأحوال. فالحركة الأساسية عندي هي الاهتمام والبحث عن الدلالة الاجتهاعية للعمل الأدبي ، لكن بطريقة مغايرة للطراثق التي كانت موجودة من قبل . وفي هـذا المجال أحـاول أن أقوم بنـوع من الكشف الخاص بي . وهـذا هو السبب في الهجوم على كتاب « المرايا المتجاورة » ، وهذا غريب لأنَّ الكتاب حصل على جوائـز لم يحصل عليها كتاب آخر . أخذ جائزة معرض القاهرة ، كما أخذ جائزة معرض الكويت . لكن بالنسبة لي أصبح هذا الكتاب تاريخاً . انتهى . لكن الشاهد في هذه القصة أنَّ هذه النظرة الرحبة للنقد ، وعدم التقوقع في قوالب جامدة ، ويمكن أن تُحدد باسم اليسار ، هي التي أدّت إلى مثل هذه المواقف .

### □ هل أنت متشائم من واقع النقد العربي ؟

ـ لا . لست متشائماً ولكني غاضب أحياناً من واقع بعض النقاد . هناك نوع من الاستخفاف بالعقول وإطلاق لدعاوى كبيرة أحياناً بلا مبرر ، وبلا سند، إلى درجة أنني قرأت لواحد من النقاد « البنيويين » كلاماً يزعم فيه أنّ النقد العربي لم يبدأ إلا منذ سنوات قليلة ، وكأنّ هذه البنيوية هي التي ستؤسس النقد العربي . أما قبل ذلك فلا شيء . وهذا لا يستطيع أن يقبله عاقل . ولكن مع الأسف هذه الدعاوى كثرت في هذه الأونة .

□ هـل تعتقد أن الإبداع مرتبط بالعمر ، وان شمر الصبا أكثر حيوية من الشعر الآخر ؟

ـ أنا أعتبر أن الإبداع يتأثر بالعمر. وهنا يبدو أنَّه من الممكن تذكر بعض ما قاله

ت.س. إليوت . إليوت عنده حاجة يسميها سنّ النقد . يقول إنّ الشاعر حتى الأربعين تقريباً ، أو الثلاثين ، يكتب بالانفعالات ، لكنه عندما يصل إلى الأربعين تهدأ كل هذه الأشياء فيه ولا بد أن يكتب الشعر بشيء آخر غير الإنفعالات ، وهو الفكر . وهذه الفكرة كان إليوت يبرر بها صمت رامبو : رامبو ترك الشعر في صباه واشتغل في أمور لا علاقة لها بالشعر والأدب إلى أن مات . قد صاغ إليوت من تفسيره لرامبو هذا المبدأ .

المبدأ لا بأس به ، لكنه ليس صحيحاً على إطلاقه . فمن المؤكد أن كل مرحلة من العمر لها انفعلاتها ، ولها فكرها . وأنا أشعر بقربي الشديد لدواوين البياتي المتأخرة مني لـدواوينه الأولى . على سبيل المثال ، أنا شخصياً ، وليس بحكم شيء ، ولكن عندما أشعر بالرغبة النفسية في قراءة البياتي أقرأ مثلاً «سيرة ذاتية لسارق النار» . أقرأ قصائد «حب على بوابات العالم» . أقرأ «قمر شيراز» . وهذه هي دواوينه المتأخرة ، ولا أقرأ دواوينه الأولى . وقد يكون السبب هو خشونة الانفعالات في الـدواوين الأولى التي تجعل الشعر وكأنه صراخ ، لكن في المراحل التي يتوازن فيها الانفعال مع الفكر ، ويصبح الانفعال شعوراً متأمّلاً ، والفكر تأمّلاً مشعوراً به ، تكون هناك القطرات الصافية من الشعر . ولذلك علينا أن نفهم علاقة الشعر بالعمر على هذا النحو ، والمسألة ليس لها قانون مطلق لأنك قد تجد شاعراً في سن الخمسين يتفجر كالقنبلة . ولكن لا نستطيع أن نقول إنّ هناك قانوناً صارماً في هذه المسألة ، رغم احترامنا كثيراً لكلام إليوت .

( آفاق عربية )

### □ كيف تنظرون إلى واقع النقد العربي ؟

\_ يظهر ان النقد في السنوات الأخيرة صار قضية بالنسبة للأدباء العرب . فأينها ذهبت تجد الأدباء ، بشكل خاص ، يتشكون بأنّ النقد ضائع ، أو غير موجود ، وانه متخلف عن الإبداع . . . ، ويحملون من يتصورون أنّهم نقاد مسؤولية انعدام النقد بالرغم من التناقض في هذا الكلام .

الذي أراه هو أنّ الهوس بقضية انعدام النقد هوس في غير مكانه. القضية هي قضية هل هناك إبداع أم لا ؟ وهذا قد يؤدّي بنا إلى نتائج مؤلة. ربما سنضطر للقول إنه ليس هناك إبداع ، وبالتالي ليس هناك نقد ، أي لو كان هناك روايات كبيرة على سبيل المثال لكان هناك نقد يواكبها ، أو يحاول أن يحللها وينقدها .

الذي نعرفه في تاريخ آداب العالم ، بمنا فيه تناريخ آدابننا نحن ، ان الإبداع كثيراً ما يوجد ويتصاعد وينتشر نفوذه لفترة قبل ان يواكبه النقد . نحن كنا نقول ان النقد يواكب الإبداع . أنا في الواقع بدأت أشعر في المدة الأخيرة ان النقد يتخلف عن الإبداع زمنياً إلى أن يلحق بما تحقق من إبداعات ، لأنه لا يعتمد على جزئيات محدودة من العملية الإبداعية الكبيرة ، وإنما يحتاج إلى إبداعات كثيرة كي يستطيع ان ينظر، لأن النقد في أساسه تنظير ثم تطبيق لهذا التنظير ، أو تطبيق ثم استنتاج التنظير . وفي كلتا الحالتين النقد يحتاج إلى أعمال كثيرة لها من الوزن والخطورة منا يجعل المهتمين يفكرون تفكيراً فلسفياً ومنطقياً وجمالياً ، وكل أنواع التفكير هذه معاً في الاقتراب من هذه الأعمال .

عن وضعية النقد في بلادنا العربية أقول إنّ الدارسين العرب في السنوات الخمسين الأخيرة أخذوا يتزايدون بسبب نوع الدراسات الجامعية التي بتنا نراها في العواصم العربية ، سواء في بغداد أو في بيروت أو في القاهرة أو في عواصم المغرب ،

ويتدارسون وضعية النقد ومحاولة وصل العملية النقدية التقليدية بالعملية النقدية الغربية كما عُرفت خصوصاً في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ، ووصل هذه العملية أيضاً بالإبداع المعاصر لأنَّ الدارسين العرب لم يكونوا ميالين إلى إدخال الأعمال المعاصرة في نطاق بحوثهم . عندما تنبّهوا إلى إدخال النتاجات المعاصرة بحيث صرنا نرى أنَّ هناك من يدرس بـدر شاكـر السياب ، وهـو معاصر جـدآ ، أو حتى شعراء أصغر منه عمراً ، صُدموا بالنقد الفرنسي الجديد الذي جاء بالبنيوية وما تلا البنيوية ، وأصيبوا بما نسميه الآن بصدمة الثقافة . النقاد العرب مصابون الآن بصدمة الثقافة النقدية . وهذه الصدمة بتّ أشعر كرجل ساهم في العملية النقدية في الثلاثين سنة الأخيرة على طريقتي وعلى طريقة الذين درست عليهم ، هذه الصدمة أصابت الكثير من النقاد والدارسين بنوع من الـذهول بحيث لا هم الآن يستطيعون أن يفهموا حقيقة ما يجري في الساحة النقدية في فرنسا لكثرة الأسماء ولكـثرة الأساليب ولكثرة الطرق أو الطرائق النقدية ، ولا هم يرضرون بما استلموه عن أساتذتهم من أساليب النقد وطرائقه. وبذلك اضطررنا أو اضطرّ بعضنا إلى القول إنّه ليس هناك نقد لأنَّ الناقد بات لا يتقن الطريقة الفرنسية الجديدة بحيث يستطيع تطبيقها على الأعمال العربية ، ويرفض استعمال الطريقة القديمة التي كان بإمكانه ان يطوّرها بما للغة العربية من عبقرية خاصة ، وبما للتراث الأدبي العربي من أساليب خاصة ، فوقع الجميع بين شقى رحى .

يخيل إلى أن المسألة صارت كما يلى: نحن الآن نُطْحَن طحناً بين شقى الرحى ، والبارع من يستطيع أن يخرج من هذا المأزق بمجابهة الأعمال الإبداعية التي تتواتر الآن في العالم العربي بشكل ما . وإذا لم تكن هناك مجابهة لهذه الأعمال فإننا سنبقى ندوّم في الدوّامة النقدية الفرنسية المعاصرة التي لم تلق قبولاً عالمياً كما يتوهم البعض ، وإنّما هي ما زالت مدارس متمثلة بأفرادها . عندما تذكر أنت « رولان بارت » أو « فوكو » أو « داريدا » أو « تودوروف » أو الآخرين لا تجد إلاّ من يكرر دائماً أنّ هذه طريقة فلان أو فلان ، وهذا يعني أن هذه الطريقة طريقة شخصية تتصل بالناقد نفسه وليست طريقة عامة يمكن ان يجعل منها ما يشبه الدستور أو النظرية التي يمكن قبولها كما كانت تُقبل نظريات أفلاطون أو أرسطو مشلاً في مسائل الفكر .

□ يتحدثون في فرنسا الآن عها بعد البنيوية . .

ما بعد البنيوية ، كل شيء أصبح الآن ما بعد . . . ، كلها كانت في الواقع طفرات وأصبح التنظير النقدي أشبه لسوء الحظ بالصرعات .. وكما قلت إنّ هذه الصرعات تنتمي إلى أصحابها الأفراد ، وليس إلى مدارس تُعَمَّم لأنّها تكشف عن خوافٍ فكرية أو نفسية أو أدبية أو ذهنية تجعل للإنسان فهما أكبر لما يبدعه كل يوم .

□ المؤسف أنّ الأشياء توهب لها حياة عندنا بعد أن تكون قد انقضت حياتها عند سوانا . .

ـ وهذه هي المصيبة . . .

□ أعتقد أنك مع تطوير ما لدينا من طرائق ومناهيج نقدية لا مع التطرف والمغالاة في توسل مناهج نقدية أجنبية لها طابع الطفرة أكثر تما لها أي طابع آخر .

- إنني مع التطوير . التطوير بمعنى انك تعرف ما قاله السلف لكن يجب أن تكون على صلة بالفكر ، لكن الخوف تكون على صلة بالفكر ، لكن الخوف انك عندما تتصل بالفكر اليوم تصاب بهذه الصدمة التي تحدثت عنها ، فترفض أنت ما تسلمته من معرفة ، ولا تكتسب المعرفة الجديدة . المؤسف أننا نعود إلى حكاياتنا القديمة : مشية الغراب ومشية الطاووس .

أنا ما زلت أؤمن أننا إذا أبدعنا إبداعاً كبيراً فإننا نجد الناقد الكبير. صدمتنا سببها أننا لسنا مقتنعين بما نبدع إمّا لأنّنا لسنا مقتنعين بمستواه ، أو لأنّنا لسنا مقتنعين بكميته ، أو بالاثنين معاً .

### □ ما هو المنهج النقدي الذي استخدمته أنت ؟

- أنا من أتباع المدرسة التي كانت تُسمّى إلى عهد قريب بمدرسة النقد الجديد . النقد الجديد كان من أساتذته الكبار ، إلى عهد قريب ، ا.ي ريتشاردز ، وليغز ، وآخرون في أمريكا ساروا على نهج هذين الناقدين الكبيرين . وكل هؤلاء أصرّوا على الاهتمام بالنص كنص مجسردا من الاعتبارات الأخسرى التي كانت فيا مضى هي السائدة ، وكانت تعتبر النص خادماً للاعتبارات الأخرى .

اهتهامي هو دائماً في ما يقوله الشاعر أو ما يقوله الروائي بالكلهات التي يقولها . أنا أدرس الصور التي توجيها هذه الكلهات ، أدرس الأحداث التي توجدها هذه

القصص ، أتأمل في الجذور التي توحي بها الكلمات والصور ، أتأمّل في مـا يحيط هذا كله من النبزعة الإنسانية العميقة نحو الأسطورة والتفكير عن طريق الأسطورة ، وتفاصيل كثيرة من هذا كلها محصورة في النص الذي هو أمامي . أي أنَّني لا يهمَّني في النهاية من هو الشاعر ، وإنَّما يهمني ماذا يقول الشاعر . لا يهمني من هـو الروائي ، وإنَّما يهمني ماذا يقول هذا الروائي . هذا أولاً ، ثم أهتم ثانياً ، على طريقة النقاد الجدد ، بالتركيبة التي يحققها النص . طبعاً هذه متداخلة بقضايا البنيوية التي أتت كسليلة شرعية لطريقة مدرسة النقد الجديد . أي أنّ التركيبة التي سميناها فيا بعد « البنيوية » هـي في الواقع مبنية على فكرة التركية على النص والجزئيات التي تُنشىء كياناً معيناً هو الذي سيحدّد في الواقع مسار الدراسة . لكن فيما بعد ، أهل البنيوية ، وما بعد البنيوية ، انطلقوا من هذا الأساس باتّجاهات تنظيرية كثيرة جعلتهم ينسون العودة إلى النص بالشكل الذي بدأه أهل النقد الجديد. هم من ناحية طوروا النقد الجمديد فأصبح هذا المنهج الجمديد ، ولكن من نماحية أخرى ، أوحوا بأنَّه لا يكفي لما يريدون أن يقولوا ، في حين أنَّ أهل النقد الجديــد كانــوا يؤكَّدون على النواحي الإنسانية والنواحي السيكولوجية وعلاقة هذا كله بالوعي واللاوعي . لماذا اللاوعي ؟ لأنَّ يونغ كـان مؤثِّراً كبـيراً في جماعـة النقاد الجـدد، وكذلـك فرويد، ولكن يونغ كان المؤثّر الأكبر.

هذا كله أصبح الآن في عداد الأقل أهمية بالنسبة للبنيويين لأنّ البنية ، التركيبة السطاهرة أو الستركيبة التي ليست ظاهرة ، وإنّسا التي يبرزها الناقد ، بنظرهم أصبحت هي الأهم من الإشارات الخفية التي تعود بنا إلى قضايا الوعي واللاوعي .

أنا في الحقيقة ما أزال من أنصار مدرسة النقد الجديد ، وما أراه أنّ أهل النقد الجديد أوجدوا نهجا سيبقى لمدة طويلة هو الأساس في أي مقترب نقدي ، وتبقى الأشياء اللاحقة أشياء لاحقة تأتي وتذهب ، والأساس يبقى هو المشع دائماً في هذه المناهج .

□ لا شك أنّ الانطلاق من النص انطلاق سليم ، ولكن الإحاطة بجوانب هذا النص المختلفة ، ومنها شخصية كاتبه وظروفه ، يمكن أن تساعد أكثر في العملية النقدية . .

\_ أنا أعتقد أنَّ هذا صحيح . الذي حصل هو أننا عندما ركزنا على النص كان

في الواقع نوعاً من رد فعل على التاريخانية التي كان من دعاتها « تين » وسواه من نقاد القرن التاسع عشر . رفضنا التاريخانية من أجل أن نركز على النص .

الطريقة التي استلمناها نحن النقاد العرب كانت التاريخانية لاتزال موجودة فيها. ولا نزال حتى الساعة نعتمدها لأنّه لم يكن عندنا نقد كثير تاريخانيا . كنت أنا بالذات أحاول الاستفادة بقدر قليل جداً، وبدون أن يتدخل في حكمي ما أستفيد منه، من الخلقية التاريخية للشخص الذي أنقده . ولكن كان ذلك اعتباراً ثانوياً وكنت أحاول أن ألقى ضوءا أستمده من النص على النمو الفكري أو الإشكال النفسي الموجود عند صاحب النص ، وأربط هذا كله أحياناً بمراحل تطوره هو ومراحل التطور القومي في البلاد العربية ، يعنى تطور المدينة أو المشاكل السياسية وسواها . وأنت عندماً تقرأ كتابي ( النار والجوهر/دراسات في الشعر) تجد انني أخذت ستة شعراء عن طريقهم درست التحولات الاجتماعية التي كان هؤلاء الشعراء جزءاً منها ، ولكنه كان جزء آ فاعلًا في هذه التطورات هذا ما أراه . إلى وقت قريب كنت أرى أنَّ الشعر بخاصة في العالم العربي كان له دور فاعل في تغيير المجتمع العربي . الآن قد يكون هذا الأثر خف كثيراً وصار منفعلًا أكثر منه فاعلًا ، أي أنَّه أصبح تابعاً أكثر منه رائداً . ولكن عندما تقرأ هذا الكتاب ، سواءً عن نزار قباني أو توفيق صايع أو الجواهري ، تجد أنني أبدأ من نصّ وأعود إلى المرحلة التي عاشوها هم سواءً كأفراد أو كأجزاء أو عناصر في هذا المجتمع . وأحياناً أراهم كتيار ضد التيار ، كشيء يقف في وجه ما هو سائد ، وبذلك هو يعاني من النتيجة لكن ما هو سائد يتأثر بهذه المقاومة فيختلف مجراه .

ولكن لا شك أنَّ بعض الأساليب الحديثة في النقد يمكن الاستفادة منها في دراسة الشعر الحديث ، أو دراسة الرواية الحديثة إذا أجاد الناقد العربي فهم هذه الأساليب .

أكثر ما قرأته أنا في الفترة الأخيرة من « نقد » هـ و إعادة صياغة المناهج كما ينص عليها فلان وفلان من الفرنسيين . وكل هـ أنه الدراسات عائمة في الحواء ، لا تستطيع أن تنزل بها إلى النص الذي هو أمامنا . حالما ينزل الناقد إلى النص الذي أمامه تجد أنه إمّا عاد إلى التاريخانية ، أو في أحسن الأحوال في نظري يعود إلى النصية ، أى إلى طريقة النقاد الجدد .

وأريد أن أقول شيئاً هو أنّ هذا الاتجاه موجود في فرنسا ، وموجود في انكلترا أيضا . لقد بدأوا يعودون الآن إلى التاريخانية مرةً ثانية لأنّهم أدركوا أنهم عزلوا الإبداع عن سياقه التاريخي والاجتماعي لدرجة أنّه أصبح شيئاً مستقلاً بذاته ، وما عاد يغري الإنسان بالتمعن فيه ، والتأثّر به . الآن يريدون أن يعيدوا هذا الإبداع إلى سياقه التاريخي والاجتماعي لكي يتأثر الإنسان به من جديد ، يصبح فيه غنى للنفس الإنسانية وقوة أخرى تساعد في تطويره .

وهذا كله تأكيد لكلامك وهو أنّ هذه المدارس تأتي وتزول. قد نجد بعد خس سنوات، أو عشر سوات، أن التفكيكية التي قضت على البنيوية تكون أيضاً قد زالت، أو ما يُسمّى الآن «ما بعد الحداثة» سيعني في الواقع عودة إلى ما قبل الحداثة. هنا الطرافة: ما بعد الحداثة تعني العودة إلى ما قبل الحداثة فتكون هذه الفترة، فترة الثلاثين أو الأربعين سنة من الحداثة واشكالاتها وما إلى ذلك، كأنّها نزوة حضارية طبعاً، نزوة غريبة في الذهن الإنساني أغنته في بعض النواحي، ولكنها لم تُؤدّ إلى ما يمكن أن يُبنى عليها، فاضطر الإنسان أن يتجه في تفكيره وعاطفته باتجاه أخر.

□ يجمع بعضهم بين الشعر والنقد ، يصدر هذه السنة ديوان شعر وفي السنة المقبلة كتاباً في النقد . أعرف أنّ هذه الظاهرة ليست مقتصرة على أدبـنا وحده ، ففي الغرب يكتب بعضهم شعراً ونقداً أيضاً ، لكن أليس لهذه الظاهرة وجه سلبي ؟

\_ كها قلت هذه ليست ظاهرة جديدة في عالم الأدب ، ولا هي ظاهرة خاصة بالأدب العربي المعاصر .

لا بد من القول أولاً إنّ هذه الظاهرة ليست من ظواهر الأدب العربي في القرون الماضية . أنت لا تجد في من نقدوا الشعر في القرن الثاني أو القرن الثالث أو القرن الرابع للهجرة مَنْ كان يكتب شعراً أيضاً . لكن الظاهرة جاءتنا في المائة سنة الأخيرة لأنّ الضرورات استوجبتها . والضرورات التي استوجبت من الشاعر أن يكتب نقداً ربما كانت تشبه المضرورات التي جعلت العديد من شعراء الغرب أن يكونوا أيضاً نقاداً . كل من يدرس الأدب الإنكليزي بوجه خاص يعرف أن العديد من الشعراء الإنكليز كانوا نقاداً . وقد قويت هذه النزعة منذ القرن السابع عشر، والنزعة التي رأيناها في إنكلترا رأيناها في الوقت نفسه في فرنسا ، ووجدت فيها بعد في

الآداب الأوروبية الأخرى . لكن أنا أتحدث على الأقل في المواضيع التي لي أنـا صلة مباشرة بدراستها .

لماذا كان الشعراء يكتبون نقدا ؟ هناك نقاد لا يكتبون شعراً ، وهناك شعراء لا يكتبون نقدا ، ولكنك تجد شعراء كباراً يكتبون نقدا ألا نهم يعتقدون أنّ ما يكتبونه هم بحاجة إلى دفاع ، إلى إيضاح ، فلا بد من تنظير ما يبرر هذا النوع من الشعر الذي يكتبونه ، وبالتالي يجعلون منه نوعاً من الدستور أحيانا يُسقطون بجوجبه الكثير من الشعر الآخر ، أو الذي يكتبه الآخرون . تجد هذا مثلًا عند الكسندر بوب ، وعند درايدن قبله ، ثم نجده فيها بعد عند الحركة الرومانسية وعند أكثر الشعراء . أكثر الشعراء كانوا يكتبون نقدا بصورة مباشرة مثل كولردج ، أو بصورة غير مباشرة مثل ودزورث وكولردج اللذين كتبا مقدمة لديوانها المشترك . ثم تستمر الحركة في تصاعد طوال القرن التاسع عشرة وطوال القرن العشرين . إليوت ، كها تعرف ، كان ناقدا كبيراً كها كان شاعراء اليوم .

الشعراء العرب الذين يكتبون نقداً أيضاً قد يكونون مهمين وقد لا يكونون . قد يكونون تركوا بصهاتهم على الحركة الشعرية العربية المعاصرة وقد لا يكونون فعلوا ذلك . لكنك تجد في جميع الأحوال أنّ هؤلاء الشعراء الذين يكتبون نقداً يريدون أن يفلسفوا ناحيةً ما في الشعر، لها ، على الأكثر ، صلة بما يكتبون من شعر . ولكنهم بذلك يصبحون في خطر : في خطر أن يكونوا تبريريين فقط فلا يرون من القضية إلا بعداً واحداً يتصل بأسلوبهم الشعري . في حين أنّ الناقد الصحيح ، وهناك شعراء هم نقاد ممتازون ، يرون القضية من جميع نواحيها .

إنني أرى أنّ الكثير مما كتبه الشعراء من نقد كان لا بدّلهم أن يكتبوه لأنّهم عادة يكتبونه في فترات المنعطفات الكبيرة في الأسلوب ، وفي فترات المنعطفات الكبيرة في الرؤيا بحيث يضطر الشاعر إلى تنظير العملية التي هي في الواقع تلقائية بالنسبة له ، ولكنه يرى أنّها في الواقع عملية متروسة ومتصلة باهتهامات وبنواحي من الفكر لا بد له من أن يجمعها في نظرية ما .

□ هذا النقد الذي يكتبه الشعراء ، وكها لاحظتم ، ينقصه الكثير من شروط العملية النقدية . هذا الشاعر/الناقد منحاز أولاً . ما يكتبه من نقد إنّما يكتبه للدفاع

عن نظريات الشعرية أو لتبريس شعره . إليوت قال مرة إنّ الناس عوّلوا كثيراً على نقدي ، في حين أنّ ما كتبته هو من وحي مناسبات معينة ولا أهمية له . .

ـ هذا من قبيل التواضع المذي كان إليـوت يعلن عنه بـين وقت وآخر بعـد أن أصبح شخصية فكـرية كبـيرة في الأدب الإنكليزي والأدب الأوروبي إجمالاً ، فكـان يستطيع أن يقول هذا الشيء .

في واقع الأمر أنّ إليوت كتب نقدا باستمرار منذ شبابه . وهذا النقد كان يُنشر في مجلات مختلفة لها نزعة أدبية خاصة ، ولكنه لم يكن كثيرا . ثم إنّ إليوت لم يكن ليفهم هذا النقد بشكل يحدد فيه القضية الشعرية بواحد واثنين وثلاثة إلى آخره على الطريقة الفلسفية . كان هو يكتب في مناسبات معينة ، تعليقاً على شاعر معين أو كاتب معين ، تحليلاً لمدرسة معينة ، فهما لشكسبير والمعاصرين والأليزابيثيين ، لكنك فيها بعد عندما تقرأ هذه المقالات مجتمعة تجد أنّ هناك خيطاً متصلاً هو خيط تفكير ت .س . إليوت . وكان على النقاد الآخرين والدارسين الآخرين أن يروا ما هو هذا الخيط ، وكيف يمكن تحديده كنظرية في الشعر لأليوت .

هل هذا النقد لأليوت كان منحازاً في الأصل ؟ هو حقّاً منحاز . لا أظن أنّ هناك شاعراً يدّعي أنّه أوجد النظرية التي تحسم قضية الشعر إلى الأبد . هذا شيء غير وارد ، ولا أعتقد أنّ شاعراً سيكون له من البلاهة ما يدفعه إلى مثل هذا الرأي .

كثير من الشعراء يكتبون نقدهم بحاس ما يكتبون من شعر ، ولذلك يبدو انحيازهم واضحاً . بعضهم أكثر دقة في تفكيرهم ، أو أقبل غلياناً أو حرارة في تفكيرهم ، وبذلك يبدو أنّ كلامهم مبني على المنطق ، أو الفعل التاريخي ، وهكذا . ولكن ، في الواقع ، كلا النوعين هو في الأصل منحاز إلى ما يؤمن به الشاعر نفسه ، ولو أنّه لا يكتب دائماً بما يوحي هو به في نظريته . الكثير مما يكتب الشعراء النقاد إمّا أن يتخطى ما يكتبونه ، وإمّا أن يكون قاصراً عمّا يكتبونه من شعر . الحالتان موجودتان ، سواء في الأدب الإنكليزي أو في الأدب الفرنسي أو في الأدب العربي .

ماثيو أرنولد كان شاعراً كبيراً في الأدب الإنكليزي في أواخر القرن الماضي . كان أستاذاً كبيراً وقد كتب نقداً ثم جمع ما كتبه في مجموعتين سيّاهما «مقالات في النقد »، لكن كل مقالة له كانت أشبه بدستور للنظر في العمل الفني ، أي كيف تنظر في العمل الفني . في النهاية قد يكون توصل إلى حقيقة أو حقيقتين أكَّد عليها بإصرار استنتاجاً من النقد الكثر الذي كتب فيه .

طبعاً لسنا كلنا مثل ماثيو أرنولد ، ولا أعتقد أنّ شعر ماثيو أرنولد كان بمستوى نقده . لكن المهم لأنّه كان شاعراً ، ولأنّه كان يكتب قصائد من نوع معين ، فإنّه أراد أن يثبت أنّ الشعراء الكبار الآخرين أيضاً كانوا يفكرون كما كان هو يفكّر ، فاستخلص مما كانوا يكتبون هذه النظريات التي هي في الواقع تفسير لشعره هو .

في النهاية ، النظرية هي شيء منحاز ، لكنها أيضاً شيء مهم . هذا الانحياز هو إضافة إلى العملية الشعرية لأنّ الشاعر ، خصوصاً الشاعر الذي يكتب النقد وخصوصاً الشاعر الذي بلغ من الدرجة في شعره بحيث يعيش في قلب القضية الشعرية ، يعلم أنّه ليس هناك أسئلة نهائية وليست هناك أجوبة نهائية في القضية الشعرية .

البنيويون عندما دخلوا الميدان في الفترة الأخيرة على أعقاب النقاد الجدد، أرادوا أن يبتعمدوا عن هذا الإنحياز، انحياز الفنان لفنه، ودخلوا إلى ميدان النقد وكأنَّهم آتون من عالم آخر وهم في الواقع جاؤوا من ميادين اللغة ، من فقه اللغة ، أو جاؤوا من الأنتروبولوجيا أو من الفلسفة . وبعضهم ، مثل باشلار ، جاء من ميدان العلم الصرف ، كالفيزياء والكيمياء . أرادوا أن يوحوا لنا أنَّ القضية الإبداعية قضية لا علاقة لها بما ينظِّر الشاعر ، أو الرواثي إذا كان الموضوع هو الـرواية ، لأنَّ هنـاك عوامل أخرى خارجة عن إرادة هذا المنظّر ، كما هي خارجة عن إرادة الشاعر والروائي ، هي التي تحدد مسار العمل الإبداعي وهي التي هم يتحدثون عنها في القضايا البنيوية . وهذه هي خلاصة البنيوية . وبعبارة أخرى ، فقد أراد البنيويون أن يقولوا إنَّ هناك قضية نستطيع أن ننظر إليها نظرة مطلقة من انحيازات أصحابها وأوجدوا النظرية البنيوية . لكن الذي حدث هو أنَّ البنيويين ومن تلاهم مما بعد البنيويين ، والتفكيكيين ، أرادوا أن يقضوا على الناحية الجالية في العمل الإبداعي ، كأنَّ الناحية الجمالية لا علاقة لها بموقف الإنسان من الحياة ، وإنَّمَا هنـاك أشياء أخـرى تهمهم . وهذا هو الذي انتبه إليه بشكل خاص النقّاد الانكلوسكسون الذين يكادون يرفضون البنيوية جملةً وتفصيلا لأنَّهم ما زالوا يعتقدون أنَّ الناحية الجمالية في الفلسفة ، والجماليات في الواقع موضوع حديث النشأة ، عمره يعود إلى أواسط القرن الماضي كفرع من فروع الفلسفة ، هؤلاء يريدون أن يقولوا إنّك إذا قضيت على الناحية الجمالية فأنت قضيت على المبرر الأكبر للإبداع ، مهما كان الإبداع متصلا بنوازع النفس ونوازع الوعي واللاوعي مما أكّد عليه السيكولوجيون . وفي نظرهم أنّ الناحية الجمالية متصلة أيضا باللغة ونوع اللغة المستعملة سواءً من ناحية الصوت أو من ناحية اللورة الشعرية المجازية التي هي قلب القضية الشعرية في الواقع بالنسبة لهم وبالنسبة للكثير من النقاد ، وبخاصة بالنسبة للذين كانوا يسمّون النقاد الجدد .

البنيويون نفوا هذا كله عن أنفسهم ، وهم ينظرون إلى القضية بشكل مطلق أشر كثيراً في موقف النقّاد من قضية الشعر . ويخيّل إليّ أنّ الكثير من الشعر سوف يتحطم بين أيدي هؤلاء النقاد بحيث أنهم في النهاية سيضطرون أن يجدوا مخرجاً آخر غير مخرج البنيوية .

□ هل تعتقد أنَّ توزع ذوي المواهب الكبيرة ، كمن ذكرنا أو سواهم ، على أجناس أدبية مختلفة كالشعر والنقد والقصة ، هو الأصل أو الاستثناء ؟ هل الأفضل هو تفرَّغ الكاتب لجنس أدبي واحد أو توزعه على أجناس أدبية أخرى ؟

ـ هذا سؤال كثيراً ما يُثار . الذي يبدع لا يفكر أصلًا في القضية بهذا الشكل . لا يفكر ما هو أفضل : ان يؤكد على الشعر ، أو النقد ، أو الرواية ، أو القصة ، أو المقالة .

أنا أعتقد أنّ الدافع الأكبر إلى كل ما يبدعه الإنسان هو دافع قوي عنيف من الداخل، دافع شيطاني، سيعبر عن نفسه، أراد المبدع أو لم يُرد، بشكل ما . هذا الشكل قد يكون شعراً . قد يكون نثراً ، قد يكون رواية، قد يكون شيئاً ليس في الحسبان . وبما أنّ القضية قديمة أيضاً ، إذ كان هناك منذ أقدم الأزمان من يكتب موزعاً نفسه بين أشكال الإبداع المختلفة ، فإنّني أعتقد أن هذه النزعة نزعة إنسانية ومهمة لأنّ معظم الذين وزعوا أنفسهم بين هذه المجالات حققوا في الواقع الكثير في المجالات المختلفة ، لكنهم لا يكونون شعراء بمقدار ما هم نقاد . وبالعكس قد يكونون نقاداً أهم منهم شعراء ، وهكذا . هذا شيء رهن بموقف من الأدب وتطوره وتطور الأجيال ومواقفها . بعض الأحيان كانوا يقولون هؤلاء شعراء جيدون ، لكنهم كنقاد ليسوا جيدين . ثم في جيل لاحق تلقى حكماً معاكساً . يقولون : هؤلاء نقاد كنقاد ليسوا جيدين . ثم في جيل لاحق تلقى حكماً معاكساً . يقولون : هؤلاء نقاد

جيدون لكنهم لم يكونوا شعراء جيدين ، وهكذا . أي أن هنـاك موقفــا يتغير مــع تغير الله وتغير النظرة وتغير الرؤية ، وهذه عملية مستمرة .

أنا ، لأنني أحد هؤلاء اللذين تحدثت عنهم ، لم أفكر في يـوم من الأيـام أيهم أفضل بالنسبة لي : أركّز على هذا الشيء أو ذاك . أنا في الواقع باستمرار أسلم نفسي لهذا الدافع الداخلي القوي الذي يدفعني دفعاً حيث يريد . وأحقق ما يريد هذا الـدافع . ولكن لكـوني أهتم بالنقـد أصلًا ، وكـون دراستي الجامعيـة هي في الأصل دراسة نقدية ، أحكّم طاقتي النقدية في ما أكتب ، ولو أنني أحاول أن أكبح هـذه الطاقة في أثناء الكتابة لأسلطها فيها بعد على ما كتبت . لكن أعتقد أنَّ التدريب الذي تدربته نقدياً جعلني أربط باستمرار بين النقد والإبداع. لقد درست على عدد من أفضل النقاد في الأدب الإنكليزي خصوصاً « ليفيز » الذي كان ناقدا كبيرا جداً ، , وطبعاً كنت في أيام التلمذة معاصراً للفورة النقديـة الهائلة التي أوجـدها ت .س . إليوت سواء معه أو ضده ، والفورة الحاصلة أيضاً بسبب كتابات د.د. لورنس الذي كان هو في الواقع روائياً وشاعراً، ولكن كان لنقده أثر اشتدّ بعد وفاته عام ١٩٣٠، أنا كنت في الواقع حصيلة هذا الجو الذهني الذي كان يربط باستمرار ما بين العملية النقدية والعملية الإبداعية . ولما حاولت أن أنقل هذا كله في التجربة العربية ، لم أكن دائماً موفقاً بالشكل الذي أردت ، ولكن في خلفية تفكيري ، أو في لاوعيي ، أنا أدرك الآن ، بعد مرور السنين ، أن هذا الجو الفكري الذي نشأت عليــه كانَّ له أثر كبير في توجهي . لم يكن هناك ما يدهشني . إنني أكتب شعراً وأكتب رواية وأكتب نقداً لأنَّ النهاذج التي أعجبت بها كانت من هذا النوع بالضبط. كانوا روائيين وشعراء ونقّاداً وكتاب مقالات . وكانوا أيضاً يكتبون السيرة الذاتية خصوصاً ، ويكتبـون حتى أدب الرحـلات . وأنا أتمنى لـو يتاح لي أن أكتب شيئـاً عن رحـلاتي . والآن أنا بدأت أتطرّق إلى كتابة السيرة ، على الأقل بشكلها الذاتي . هنري ميللر كان من هذا النوع . لا أريد أن أخوض في ذكر أسهاء لأنَّهم كثيرون . إنَّما أدب القرن العشرين كان في الواقع نتيجة التداخل في الميادين الإبداعية في مخيلة هؤلاء المبدعين الكبار: جان كوكتو مثل مشهور على هذا الشيء.

□ ما أعرفه أنّ الطبيب المتخصص أفضل من الطبيب العام ، وان الشاعر إذا الضرف إلى الشعر أفضل من أن يجمع بين الشعر وسواه ، خاصة وان اللهن

الشعري هو غير الذهن النقدي أو العلمي ، لذلك V بد أن يجني أحد « الذهنين » على الآخر . .

مذا صحيح . موقفك هو الذي أدّى إلى البنيوية ، وأنا أعتقد أنّ البنيوية نتيجتها عبثية . طبعاً لم تكن البنيوية عقيمة أو عدمية . لكن أنا ما زلت مؤمناً بالموقف الذي ظهر بشكل خاص في المهجريين . جبران في الواقع كان من هذا النوع . جبران كتب الرواية والشعر والنقد والتأمّل في الحياة وكل شيء . ميخائيل نعيمة أيضاً ، ولو أقل شأناً من جبران ، والكثيرون الأقل شأناً منها كانوا من هذا النوع . وبعبارة أخرى ، كان هذا التوجه موجوداً . الشعراء كانوا كلهم شعراء ونقاداً . حركة أبولو في مصر من أبو شادي والآخرين . العقاد كتب شعراً . حتى طه حسين كتب شعراً . المازني كتب قصة وكتب شعراً . عبد الرحمن شكري . وسواهم .

هذه الظاهرة يُخَيِّل في أنّها من ظواهر الفوران في المخيلة العربية بعد الحرب العالمية الأولى ، لما بدأ العربي يحسّ بذاته بشكل يطفر نحو الكلمة ، ويريد أن يجعل من الكلمة وسيلة قفز ، وسيلة صعود إلى أماكن يبدو أنّها كانت في السابق محظورة عليه . وقد وجدت أنّ الشاعر كان يكتب شعراً ويكتب قصة ويكتب نثراً وكان أكثرهم مبدعين . نستطيع أن ننقدهم الآن بعين البرودة والعقل والحكمة ، لكننا يجب أن نعترف بأنّهم كانوا محركين هائلين لا للمخيلة العربية فقط ، بل للنفس العربية وبكل تجلياتها . وأعتقد أنّهم ما زالوا محركين بشكل من الأشكال .

(القبس ١٩٨٨/٧/٢١)

## حوار آخر مع أ . جبرا إبراهيم جبرا

□ ثمة جوانب إنسانية في عمل الناقد لا يظهر لها أثر مباشر فيها يكتب وإنّما يصدر عنها في ما يكتب . ثمة نزعة إنسانية في أعمالكم النقدية من مظاهرها تركيزكم على « الإيجابيات » وإهمالكم « للسلبيات » . .

ـ قد يكون من المبالغة أن ندعوها فلسفة ، لكن لا بد أنّ للمرء موقفاً تنتج عنه طريقة في معالجة ما يريد أن ينظر إليه ويمحصه فينقده . يتبلور هذا الموقف فيها بعد إلى ما يشبه الفلسفة ، إذا كان لا بدّ من استعال هذه الكلمة الكبيرة .

أنا منذ أن بدأت أكتب نقدا لم أكتب نقدا عن عمل لا أُعجب به . كان مبدأي في النقد منذ البداية أن أنظر في أي عمل أثارني ، عند أول قراءة ، وإذا كان عملاً فنيا فعند أول مشاهدة . أريد أن أعرف لماذا أثارني هذا العمل ، أو لماذا جعلني أُبهر إذا كان قد بهرني ، فأعيد النظر مرة أخرى ومرّة ثالثة . وإعادة النظر هذه بالنسبة لى تؤلّف ما يُسمّى بالعملية النقدية .

إذا كنت سأتصدى لأي عمل ـ ومعنى ذلك أنني سأقضي معه وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً \_ فمعنى ذلك أن هذا العمل ، في نظري ، يستحق مني هذه الوقفة الطويلة ، وهذا الجهد . إذن فهو عمل أنا معجب به . سيكون همي بعد ذلك أن أرى لماذا أثارني ، لماذا أنا معجب به . والتفاصيل التي أبدأ أستغورها ، أبدأ أنفذ إلى أعماقها ، هي التي تكوّن لى المادة النقدية النهائية .

□ ولكن مهمة الناقد أن يعرض للعمل الأدبي من كل جوانبه ، أن يعرض لما يعجب به ولما. لا يُعجب ، وبخاصةٍ لهذا الأخير . .

مهمة الناقد ، كما تقتضي الكلمة نفسها ، هي أن يفرز الجيد عن الرديء ، أو الغثّ عن السمين ، وهكذا . لكن هذا بالضبط ما كان لي رأي فيه . لقد اتّبعت

طريقتي التي ربما تأثرت من أجلها بما درست في الأدب الإنكليـزي وحيث وجدت أنَّ الذين يعنون بنواحي الضعف في كتابةٍ ما ، هم عادة أميل إلى النقّاد الهجّائين . وأمّا الدارسون الذين يهمهم أن يبرزوا الصفات التي على كل كاتب أن يتحلى بها أو يحـاول أن يتحلى بها فهم اللذين يريدون أن يعرفوا أسرار عبقرية الإنسان ، يريدون أن يعرفوا أسرار العمل الجيد . يريدون أن يعرفوا خفايا القوى التي تنتج عملًا تكون فيه صفة الديمومة . وهذا بالضبط ما همّني ، ولم يهمني أبدآ أن أتناول الكتّاب الـردبيّن ، أو الشعراء الرديئين، أو الرسامين الرديئين، إلى آخره. وهذا في الحقيقة شيء معروف مني في السنين الأخيرة . فبعض من لم أنقدهم عندما عرفوا هذا الموقف شعروا كأنني أعرضتُ عنهم لأنني لستُ معجباً بهم . قد يكون هذا صحيحاً . ولكن أنت لا تكتب عن كـل من أعجبت بهم لأنّ العمر قصير ، والـذين يستحقون الإعجاب كثيرون والحمد لله . إليك القطعة التي كتبتها عن ( تاج محمل ) في أطراف الهند. ذهبت بريئاً لكى أتفرج على هذا النصب المشهور الذي بناه أحد ملوك المغول لزوجته فصعقني من أول نظرة . أعجبت بهذا العمل الهندسي المعماري الكبير إعجاباً هاثلاً جدآ وللحال أردت أن أعرف لماذا أعجبتُ بهذا الشكل. لماذا شعرت بتلك النشوة العجيبة . شعرت كأنّ هذا البناء يرتفع نحو السماء وكأنّ به شيئاً يعيده إلى الأرض لكي أستطيع أنا أن أكون جزءاً منه . وفي الواقع درست الموضوع ، درسته تاريخياً ، ودرسته معهارياً ، وكتبت عنه مقالة أنا أعتبرها من أعزّ ما كتبت بعنوان ( تأمّلات في بنيان مرمري ) .

إنّ موقفي من أي عمل فني هو موقف التأمّل في بنيان مرمري . أريد أن أدور حوله ، أريد أن أتسرّب في ثناياه ، أريد أن أخترقه إلى بعض سرّه . أريد أن أعرف أسسه ، وهكذا . وهذه العملية مجموعة هي بالنسبة لي العملية النقدية . وأعتقد أنك إذا قرأت بعض دراساتي النقدية لبعض الشعراء ، أو لبعض الروائيين ، تجد أنني كنتُ أميناً لهذا المدأ .

□ تحدثت عن تأثر في هذا المنحى بالنقاد الإنكليز والنقد الإنكليزي . أنا أعتقد أنّ لهذا المنحى الرحماني ـ إن صحّ التعبير ـ علاقة بمنظومة القيم الفكرية والروحية لديكم ، ليس فقط بالنقّاد الإنكليز . .

- هذا جائز جداً. قد يكون هذا المنحى جزءاً من شخصيتي المسالة . . النشأة

عامل كبير جداً في طريقة الإنسان في تعامله مع الناس ، وفي طريقته في تعامله مع الفكر أيضاً . وأنا دائماً ميّال إلى أن أستخرج أحسن ما في الآخر ، وأتعامل معه ، وأريد أن أنسى السيء الذي أنصرف عنه .

طبعاً هذا لا يعني أنني لا أعي الشرّ في الحياة . بالعكس . أنا في كتاباتي الإبداعية ، الشرّ دائماً يقلقني . والشرّ عامل مروّع في حياتنا، وأعتقد أنّ كل الفنانين ينطلقون بين حين وآخر من مبدأ مقاومة هذا الشرّ بشكل ما ، فيقاومونه بأجمل ما عندهم . حتى أقوى ما عندهم هو في الواقع حشد ناحية الخير تجاه قوّة الشرّ التي تتهدد الإنسان دائماً .

قد يكون كل هذا مرتبطاً بعضه بالبعض الآخر ، فأنا أشعر أنني إذا رأيت عملًا جيداً ، أو عملًا رائعاً ، شعرت أنه إنما يطالبني بأن أقول لماذا هو جيد ولماذا هو رائع ، أشعر أنني أطالب نفسي بأن أحدد السبب في أنني أبديت ردّ الفعل هذا تجاهه .

□ عندما تكون في معرض دراسة عمل أدبي أو فني وتجد فيه الأشياء السلبية كما تجد الأشياء الإيجابية ، فكيف تتصرف ؟ .

- إذا كانت رديئة جدا حينئذ أتعرض لها ، وهذا طبعاً موجود أمّا الرداءة فأنا ميّال إلى نسيانها أو تجاهلها إذا كانت ناحية الجودة هي الطاغية . وأنا أذكر لك مشلاً هو أنني عندما كتبت دراستي عن نزار قباني شعرت أنّ هذه القصيدة التي يصر هو على أهميتها : «خبز وحشيش وقمر » ، أنا شعرت أنها قصيدة رديئة . أنا كنت أحاول أن أرى ما قيمة شعر نزار ، هذا الشعر الذي أخذ بكل الناس . هذا الشعر الذي بات الناس يجعلونه رمزا لكل ما هو شعري في تجربتهم ، في علاقاتهم مع الناس ، مع الطبيعة ، مع المرأة إلى آخره . طيب ، أنا وجدت هذه القصيدة رديثة . شعرت أنّها تفسد سياق النقد الذي كنت اتخذته ، ولذلك أهملتها نهائيا ، لم أشر إليها أبداً .

أنا أعتقد أنّ على القارىء إذا كان متعلقاً بقصيدة أن يدرك ما يلي: بما أنني لم أتحدث عن هذه القصيدة التي يُزعم أنّها قصيدة جيدة ومهمة فمعنى ذلك أنّ موقفي منها موقف سلبى ، وخلاص! □ وعندما يعرض أحد النقّاد لأعهالكم بالنقد ، هـل ترد عليـه عادةً ؟ ومـا هو شعورك الداخلي إزاء هذا النقد ؟

ـ تكسرت النصال على النصال . لا أكتمك أنني لا أقرأ كل ما يكتب عني ، وأحيانا أرفض أن أقرأ ما يُكتب عني . أمّا القدح الذي يتعرض لـ كل إنسان فقـ د كانت لى فيه حصّة لا بأس بها.

أنا لا أرد على أحد . ربما كان هذا جزءاً من هذا الذي ذكرته ، من موقفي من الحياة ، من النشأة التي نشأتها . حيثها وجدت أن النقد لم يُعطني الحق الـذي أتصور أنّه ملكي فإنني بصراحة أترفع عنه . ولك أن تسمّي ذلك ما تشاء . ولذلك أنا لا أجاوب على النقد . حتى الذي يُكتب مدحاً أنا لا أقرأه ، وقد لا أقرأه ، وقلها أقرأه .

هناك أطروحات ورسائـل ماجستـير ودكتوراه تُكتب عني لا أستـطيع أن أقـرأها كلّها . وعندما أقرأها أحياناً أشعر أنّ الباحث في وادٍ وأنا في وادٍ آخـر . لا بأس . إذا كانت كتاباتي تثير هذه الأفكار كلها وتثير هذه المنظومات الفكرية عند الدارسين ، فـلا بأس . ولن أناقش أحدا في رأي أبداه في ما كتبت وأبدعت .

وطبعاً الشيء الوحيد الذي لن أقبله هو أن يمسّني أحد في شخصي ، وهـذا ما لم يحدث ، حسبها أعلم طبعاً .

### 🗆 وهل حصل مرة أن استفدت من نقد ناقد لأعمالك .

- أبداً . أبداً . أنا أقول عادةً للمبدعين: « اسمعوا هذا النقد وانسوه » . وأؤكد لك ان الكاتب لا يستفيد شيئاً عما يقرأ من نقد لأعهاله . وأنا مقتنع بهذا الرأي مئة بالمئة لأنني أنا بالذات كل ما قرأت من نقد لأعهالي لم يُفدني في شيء . لم يفتح عيني على شيء أنا كنت غافلًا عنه . لم يُوح لي بأهمية شيء أنا كنت غافلًا عنه . لم يكشف لي عن شيء كان محجوباً عني . ولذلك أعتبر هذا النقد يُكتب لمصلحة يكشف لي عن شيء كان محجوباً عني . ولذلك أعتبر هذا النقد يُكتب لمصلحة الناقد . الناقد يريد أن يستوضح رؤاه لنفسه فيكتب نقداً . أو يريد أن يستوضح هذه الرؤى التي أثارتها الأعهال التي ينقدها للآخرين ، للقراء ، فيكتب لعلّه يضيف إلى العملية نفسها ، لأنّ العملية النقدية هي صيرورة فكرية . فهو قد يضيف إلى قضايانا الفكرية . لكني لا أعتقد أنّ الناقد يفيد المنقود في شيء إذا كان المنقود بالفعل مهما ، الفكرية . لكني لا أعتقد أنّ الناقد وتستحق الدراسة .

أنا أقول إنّ أصحاب المواهب ما عليهم إلاّ أن يتبعوا موهبتهم ، وليسمعوا ضجيج النقاد . لا بأس . وقد يفرحون لما يسمعون ، لكني لا أعتقد أن هذا النقد سيعلّمهم شيئاً . ربما في البدايات الشباب عندما يقرأون نقداً قبل أن يلقوا بأنفسهم في غار هذا البحر الهائل ، قد يستفيدون عما يقرأون من نقد . ففي النقد أحياناً كثيرة توجيه كثير لمخيلة الشباب . لكن عندما يبدأ المرء في الكتابة ، ويكون قد كتب ونشر كتاباً أو اثنين أو ثلاثة ، فأنا لا أظن أنّ النقد يؤثّر في مسيرته بشكل من الأشكال . هذه كانت تجربتي .

□ ولم يحصل مرة أن دخلت في سجال فكري أو نقدي ؟ في معركة من معارك الأدب ؟

مرة واحدة . وكان ذلك عام ١٩٥٦ ، في البدايات تقريباً أو بعدها قليلاً . قرأت مقالاً للمرحوم أنور المعداوي في مجلة « الآداب » وأنا لم أكن أعرف عن أنور المعداوي شيئاً ، ولم أكن قد قرأت له . وقد تبين لي فيا بعد أنه ناقد محترم . قرأت له مقالاً في « الآداب » فوجدتُ فيه الكثير من الخلط ، وخصوصاً من الخلط في ما نسميه اليوم المصطلح النقدي ، وفيه ذرذرة لأسماء كثيرة شعرت أنّه يلقي بها جزافاً دون أن يكون لها صلة بالموضوع ، وهذه ظاهرة لعلك لاحظتها . الكثير من النقاد ، أو ممن نسميهم نقاداً ، يحاولون أن يعطوا ما يقولونه أو يكتبونه أهميةً بحشد الأسماء ، عن ضرورة وعن غير ضرورة ، وعلى الأكثر عن غير ضرورة . وهذه طريقة أنا أكرهها أصلاً . أنا أعتقد أنّ الناقد المتمكن يكون قد استوعب المصطلح واستوعب أفكار الناس ، وعليه أن يعطينا نتيجة هذا الاستيعاب كما يتفاعل في ما ينظر إليه ، أي في العملية النقدية نفسها .

المهم أنني كتبت رسالة للدكتور سهيل إدريس حللت فيها هذا المقال للمعداوي وأشرت فيه للنقاط التي أذكرها الآن ، وأنا لم أعد أذكر التفاصيل . الدكتور سهيل أراد أن ينشر هذه الرسالة في الحال ، كانت الصفحة الأخيرة في المجلة خالية فنشرها في الصفحة الأخيرة واختصر كثيراً منها لأنّها كانت أطول من الصفحة . كعادة أي رئيس تحسرير ، أخذ حريته في التصرف فاختصر حاذفاً كلمة هذا وجملة هناك ، ونشر ما نشره .

في العدد اللاحق « للآداب » ، هاجمني المرحوم أنور المعداوي هجوماً لم يهاجمني

بمثله أحد في حياتي ، لا في السابق ولا في اللاحق . كان هجوماً مقذعاً . وقد اندهشت. لماذا هذه العصبية كلها. ولماذا هذه الشتيمة؟ كان الكلام شتائم، وطبعاً لم أجب عليه أبداً ، وإنّما توقفت عن الكتابة في مجلة « الأداب » . وقد أدهشني أن يرضى سهيل إدريس بأن ينشر كلاماً من هذا النوع . امتنعت عن الكتابة في « الأداب » لعدة سنوات ، إلى أن عدت فاستأنفت الكتابة فيها فيها بعد . كان ذلك أواسط الستينات .

□ أوكتاڤيو باث الشاعر المكسيكي الكبير ذكر مرة أنّه فجع عندما زار باريس يوماً فوجد صوت النقاد والمنظرين وأساتذة الجامعات أعلى من صوت الإبداع والمبدعين .

\_هذه تحدث . حتى في ملتقيات القصة والرواية لا تجد القصاصين والروائيين بل تجد النقاد الذين يستأثرون بالأضواء . أعتقد أن هذا من طبيعة الأمور لأن للناقد فيا يقول شيئاً من الوهج الإعلامي . وسائل الإعلام تستطيع أن تنقل رأياً للناقد قد لا تستطيع أن تنقل مثله للقاص لأن القاص معني بدواخل عمله ويجب أن يعطيك قصته بكاملها لكي يوحي بما يريد أن يقول . في حين أن الناقد له مزية أخرى ، له سطوة ونفوذ . وكثير من النقاد لا يتورعون عن الوقاحة في التعبير عما يرون ، خصوصاً وأن هناك من النقاد من يستطيعون أن يكونوا عدوانيين بحيث تشير آراؤهم الضجة ، ويهم وسائل الإعلام أن ينقلوها إلى قرائهم وبذلك يكون النقاد دائماً محطّ الأنظار .

□ ولكن لم يُصنع يوماً تمثال لناقد ، لقد كانت كل التهاثيل في عالم الأدب والفن من حظّ المبدعين . .

\_ والحمد لله . .

( القيس ٢/٢٧ )

□ اشتغلتم كثيراً في الماضي بقضايا النقـد وخصوصـاً نقد الـرواية العربية. ما الذي تفعلونه الآن على هذا الصعيد ؟

ـ الحقيقة أنني لم أكتشف فرويد مع ترجمته. كانت لي توجهات فرويدية سـابقة ، من البدايات الأولى . كنت دائما أشعر أن علم النفس وعلم الاجتماع علمان أساسيان من العلوم الإنسانية ، ولكن تعاملي مع فرويد نتيجة إقدامي على ترجمة أعماله كاملة جعلني أدرك أبعاداً كثيرة للمنهج التحليلي النفسي ، وقدرته على أن يكون مفتاحاً لكثير من الأعمال الأدبية . فكان أن توجهت في الفترة الأخيرة هذا التوجه . بدأت « بعقدة أوديب في الرواية العربية » ثم في « الرجولة وأيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية » ، وأخيرا في « أنثى ضد الأنوثة » دراسة في أدب نوال السعداوي من وجهة نظر تحليلية نفسية أيضاً . وأنا ، في هذه الأعمال الأدبية ، أحاول أن أعيد كتابة تاريخ الرواية العربية ، إذا جاز التعبير ، وإذا أتيح لي الوقت والمدى الضروري من العمر لأتابع هذا المشروع إلى النهاية . إنني أحاول أن أعيد قراءة كـل تاريخ الروايـة العربيـة على ضوء منهج التحليل النفسي . ففي «عقدة أوديب في الرواية العربية » بدأت مع البدايات الأساسية الأولى للرواية العربية : تناولت المازني ، توفيق الحكيم وأمينة السعيد وسهيل إدريس . في « أيديولوجيا الرجولة » تناولت كاتبين : محمد ديب من الجزائر ، وحنا مينة من سورية . الكتاب الثالث يتناول حالـة واحدة هي حالة نـوال السعداوي . الآن في مرحلة رابعة أنا أستعدُّ لكتابة أحد كتابين ، في الحقيقة لم أستقرُّ بعد بأيهما أبدأ: كتاب عن نجيب محفوظ ، وآخر عن فتحي غانم. وقد أؤجل الموضوعين وأفكر بكتابة كتاب عن عبد المرحمن منيف إذا صدرت روايته الأخيرة التي يقال إنَّه انتهى منها مؤخِّراً في باريس . بين هذه المحاور الثلاثة أفكر بأن يكون الكتاب الرابع . وأنا في أي حال مستمر في هذا المشروع .

### □ لماذا هذا الإصرار على التحليل النفسي ؟

ـ لقد كتبت من قبل عدة دراسات في النقد ولم أشعر قط أن هناك منهجاً قادراً على الدخول إلى قلب العمل الأدبي وإعطائه أبعاداً ، وأن يكشف فيه عن أبعاد خفية ، أو فلنقل تحتية ، كمنهج التحليل النفسي . طبعاً بشرط ألا يسقط هـذا المنهج في النزعة النفسية الخالصة، أعني إذا استطاع أن يحافظ على مبدأ أساسي وهو أنَّه منهج في النقد الأدبي في التحليل النفسي. مثلاً لنأخذ حالتي حنا مينة ومحمد ديب. أنا لم أكن حريصاً على تتبع علاقة حياة الكاتب الشخصية بأبطاله . تفاصيل حياته لستُ معنياً بها إنَّما أنا معنى بأيديولوجية الكاتب، أو بنظرته أو رؤيته للعالم. هذه الرؤية أعيد تحليلها أو أعيد بناءَها على ضوءٍ تحليلي نفسي . أعني ما هي الميّنات ، ما هي المسببات ، ما هي العوامل التي جعلت حنا مينة مثلًا ، وهو من المدرسة الواقعية الاشتراكية ، كما يسمى نفسه ، أو محمد ديب ، وهو من المدرسة الوطنية الجزائرية ، ما هي العوامل التي جعلت هذين الكاتبين يوليان الرجولة ذلك التقديس ، ذلك الإكبار الذي يصل إلى حد التقديس . هما يقدمان لنا أيديولوجية معينة ، مشلاً عندما يتغزل حنا مينة بالقبطان ، بالمعلم . عنده وجوه أساسية : المعلم ١، القبطان، الأب . تشعر أنَّ هناك مُعيَّنات معينة وراء هـذا التقديس اللَّذي قد لا يتـلاقي مع مبـاديء الواقعية الاشتراكية. هناك مثلاً الموقف من المرأة عند محمد ديب. محمد ديب يكره المرأة كراهية شديدة . لا يفهم الجزائر على أنها أم ، بل يفهما على أنَّها أب . يكره المدينة ويتعشق الريف ويعتبر أنَّ الحرية هي الحرِّية التي عـاشت في الريف وعـلى الأخص في الجبال ، في المرتفعات . أما المدينة فهي دوماً عنده مدينة واطئة . هذه السرؤيا لتحرر الجزائر يمكن تحليلها من غير « المواقف » فقط: كأن نقول إنّه أخذ « موقفاً » من الاستعمار وأيد الحركة الوطنية . هذا كلام عمام ريبورتماجي . لندخمل إلى قلب عالمه وهذا هو المهم .

لناخذ مثلاً آخر هو توفيق الحكيم . توفيق الحكيم يكره المرأة كرها شديداً ، وهو ينظر إلى كل تاريخ البشرية من خلال هذه الكراهية ، وبالتالي له موقفه من العلم والحضارة ، وهو يقول إن العصر العظيم هو العصر الذي لم تكن فيه حضارة . هذا الموقف في الحقيقة لا عقلاني ، ولا يمكن فهمه فلسفياً فقط . لا بد من فهم مُعيناته النفسية لأنّ الحكيم اعتبر أنّ كل خروج إلى العالم هو اكتشاف لخيانة الأم له . وهذه موضوعة أهل الكهف مثلاً . فأهل الكهف يرفضون الخروج من الكهف ويفضلون

الموت فيه لأنّ الكهف بدا لهم وكأنّه رحم أمّ ، فإذا خرجوا منه إلى العالم خرجوا إلى الخيانة خيانة هذه الأم . فهم يؤثرون أن يبقوا فيه أبداً، وهذا الموقف انعكس في الخيانة خيانة هذه الأم . فهم يؤثرون أن يبقوا فيه أبداً، وهذا الموقف انعكس في وعصفور من الشرق » فنراه يقف ويدعو إلى تحطيم الآلات وإلغاء القطارات والطائرات وكل الحضارة الحديثة والعودة إلى ما قبل تاريخ الإنسان ، أي العودة إلى المرحم الأولى قبل خيانة الأمّ له . والحقيقة أنّ هناك ماساةً شخصيةً في توفيق الحكيم ، هو يعتقد أن أمّه عندما أنجبت أخا ثانياً له ، خانته وأعطت كل شيء للدخيل ، لمن يسميه بالدخيل ، وحرمته هو من ثديها ولبنها . فقسم تاريخ العالم إلى ما قبل وإلى ما بعد : ما قبل مجيء الدخيل وخيانة الأم ، وما بعد . وقد عكس هذه الرؤيا ، هذه التجربة النفسية الفردية ، على مجمل رؤيته للعالم وللتاريخ والحضارة من المعامل ، إلى المصانع ، إلى الطائرات ، والعودة إلى الأيام الأولى لما قبل تاريخ البشرية .

# □ أمور طريفة بـلا شـك ، ولكن في تحليلكم النفسي هـل تـأخـذون منحى معيناً ، نظرية معيناً ، وتتركون الأخرى ؟

- أنا لست من أنصار مذهب معين في التحليل النفسي . لستُ فرويدياً ، ولا من أنصار يونغ ، ولا سواهما . أعتقد أنّ التحليل النفسي ليس أيديولوجياً بل هو علم . وطالما أنّه علم ، أو يحلم بأن يكون علماً ، فإننا ينبغي ألا نقف منه موقفاً أيديولوجياً فنفعل به ما فعله البعض بالماركسية عندما انقسمت الماركسية إلى ماركسيات ، وصار الماركسي التروتسكي يقاتل الماركسي اللينيني أو الستاليني أكثر مما يقاتل عدواً للهاركسية . أعتقد أنّ التحليل النفسي بكل مدارسه مفيد وهنا نعود إلى بعدا أساسي وهو أنّ الأثر الذي تدرسه يجب أن تسلط عليه كل الأضواء لكي تتوصل إلى فهمه . أعتقد أنّ هناك آثاراً يمكن أن تفهمها بمنهاج يونغ أكثر مما تستطيع أن تفهمها بمنهاج يونغ أكثر مما تستطيع أن سهيل إدريس : « الحندق الغميق » و« الحي اللاتيني » ، على ضوء المنهج الذي يقدمه إريك فروم الذي اعتبر عقدة أوديب لا مجرد عقدة جنسية ، بـل عقدة سلطة . الابن الذي يصارع الأب يصارعه لا على الأم أو الزوجة وإنّما يصارعه عـلى سلطته . هـذا الذي يصارع الأب يصارعه لا على الأم أو الزوجة وإنّما يصارعه عـلى سلطته . هـذا هو منهج إريك فروم في فهم عقدة أوديب . وبالمقابل فإنني أعتبر أنّ رواية « يا طالع

الشجرة » لا يمكن فهمها بما فيها من رموز غنية تخاطب لغة اللاشعور الجمعي بمهاج فرويدي صرف . فلا بد من الاعتباد بشكل خاص على يونغ في فهمها بما قدمه من تحليل لرموز تتعلق لا بالأفراد من حيث هم أفراد وإتما من حيث هم أفراد في سلالة بشرية . فالرموز وتحليلها عند توفيق الحكيم في «يا طالع الشجرة» ، أو عند زكريا تامر في قصصه ، يبدو أن يونغ يساعد أكثر على تحليلها وفهمها . وبالمقابل عند مؤلفين آخرين مثل نجيب محفوظ ، فرويد يمكن أن يلعب دورآ أخطر في تفسير أعمالهم .

أعيد تلخيص الموضوع فأقول إنّه كما أنّ الأمر المترجم هو الذي يفرض عليك أمر ترجمته ، بتصرف أم بدقة وحرفية ، كذلك الرواية تفرض على الناقد الزاوية التي ينبغي عليه أن يأخذها منه . وأعتقد أنّ أكبر خطأ يقع فيه الناقد هو أن يفرض منهجه على الرواية . عليه أن يدع للرواية أن تفرض المنهج الذي ينبغي عليه أن يعالجها منه . أقصد بذلك أن لكل أثر أدبي مفتاحه الخاص . والناقد الجيد ليس من يملك مفتاحاً واحداً يفتح به جميع الروايات وجميع الأثار الأدبية ، وإنما الناقد الجيد هو الذي يكون في جيبه عدة مفاتيح يستطيع أن يختار منها المفتاح الملائم ليفتح كل أثر أدبي على حدة . وهذا لا يعني طبعاً الوقوع في التجزيء ، أو النظرة الجزئية . عندما أقول انه ينبغي أن يملك عدة مفاتيح فلا بد أن يكون هناك علاقة مفاتيح تمسك بهذه المفاتيح جميعاً في نهاية المطاف .

□ ولكن هل تعتقد أنّه يمكنك أن تصل إلى معرفة يقينية بـواسطة هـذا المنهج النفسى الذي تتحدث عنه . ألا تخشى من الوقوع في تعسّفِ ما ؟

- أعتقد أنه ما من ناقد إلا وقد يقع في التعسف. هذا خطر دائم يواجه الناقد ، مها كان منهجه ، سواءً كان منهجه نفسياً أم بنيوياً أم ماركسياً أو ذوقياً . كل المناهج فيها قدر من الاعتساف، وهذا أكبر خطر يواجهه الناقد. وإذا كان على الناقد أن يحاذر من شيء ، فهذا الشيء هو الوثوقية . في الإنسانيات لا وثوقية ، إنما هي رؤى ، بناءات تعيد دوماً هدم نفسها وبناءها من جديد . لذلك ، وتحاشياً لهذه المطبات التي يمكن أن يقع فيها الناقد المنهجي بحكم اعتاده على منهج معين بالذات ، حرصت في تناولي التحليل النفسي لهذه الأثار على ألا أقف عند حياة المؤلف ، إنما أن أتناول التحليل النفسي لأبطال المؤلف ، أي لرؤيته للعالم ، لأقترح لها إعادة قراءة وإعادة تفسير ، لا أكثر .

أنا لست معنياً بالقول إن هـذا الكاتب مصاب بهـذا المرض النفسي أو ذاك ، وإن هذا الروائي كان يعاني من الهستيريا أو من الصرع أو من الرهاب أو من العصاب الوسواسي ، مع أنَّ أكثر من كتبت عنهم شعرت بأنَّهم يعانون من هذا المرض النفسي أو ذاك . توفيق الحكيم شعرت بأنَّه مصاب برهاب الجنازات . نجيب محفوظ كان مصاباً بالصرع . حنا مينة مصاب برهاب الأفاعي ورهاب الهجران . إذا بقى حنا مينه في غرفة معلقة بدون الاتّصال بالناس يصاب بنوبة ، أكثر هؤلاء الكتَّاب عندهم أمراض نفسية ، ولكني لستُ معنياً بهذه الأمراض إطلاقاً وقد لا أشير إليها إطلاقاً في دراستي . أنا لا أدرس الكاتب ولا أقوم بعمل تاريخ للسيرة الـذاتية ، إنَّمَا أدرس نتاج الكاتب وأبطاله والرؤيا التي يحملها هؤلاء الأبطال للعالم . إذن دراستي رغم أنَّها تعتمد على مناهج للتحليل النفسي إلَّا أنَّها تحرص على أن تبقى على صعيدً التعامل الأيديولوجي مع الأثـر ، على صعيـد التعامـل مع رؤيـة هذا الكـاتب للعالم . وأعتقد أنَّه ضمن هَذَا الإطار يمكن تحاشي الوثوقيات بقدر الإمكان لأنَّه في التعامل مع رؤية العالم تشعر أنّ القضية مفتوحة . مثلًا لماذا هذا الكاتب المصاب بالعصاب الوسواسي انتهى إلى أن يكون فاشياً ، وكاتب آخر مصاب بالمرض نفسه انتهى إلى أن يكون ، فرضا ، اشتراكيا ؟ نفس المرض إذن أنتج ظاهرتين مختلفتين . فالمرض النفسي كما ترى ليس بكافٍ لتعيين رؤية الكاتب للعالم . هناك جملة ظروف تتفاعـل مع العقد النفسية للكاتب لتنتج رؤيا معينة . فإذن أنا لستُ ممن يؤمنون بأنَّ هناك تعييناً واحداً للكاتب أو لنتاجه . إنَّما هناك تعيينات متداخلة ومتراكبة تفعل فعلها كلها في آنِ واحد لتنتج هذه الرؤيا المعينة التي يحملها كل كاتب للعالم .

□ هل حصل مرة أنك اكتشفت أنّ المنهج النفسي الذي طبقته على كاتب ما
 خطأ ؟ وماذا فعلت ؟ هل هناك هاجس عندك عن إمكانية وقوعك في الخطأ ؟

- هذا الهاجس موجود دائماً . لو كان بإمكان الكاتب أن يعيد في كل يوم كتابة ما كتبه لأعاد كتابته بشكل آخر لأنه في كل يوم تزداد ثقافته وتزداد تجربته وتزداد رهافته وحساسيته مثله مثل الموسى مع فارق وحيد هو أنّ الموسى قد تتثلّم . أما الناقد فإذا كان يوالي العمل، فهو أشبه بالموسى التي تشحذ أكثر فأكثر يوماً بعد يوم . ولكن هل تستطيع أن تطالب الناقد أو أي كاتب كان في العالم أن يوقف الكتابة إلى أن ينتهي إلى رأي نهائي ؟ هو في حياته لن ينتهي إلى رأي نهائي . حتى الوفاة ، حتى الموت ، حتى

اللحظة الأخيرة ، سيظل في حالة تفاعل مع نفسه ، وفي إعادة نظر بنفسه . لا يستطيع أي كاتب في العالم أن يقول : لن أكتب إلا الكتاب النهائي، لأنه لو فعل لن يكتب أي كتاب في حياته . إنّما على الناقد ، مثله مثل أي إنسان ، أن يعيش تجربة النقد يوما بيوم تماماً كما يعيش الإنسان فيكتب في يومه ما هو ابن يومه وما يشعر أنه أعطى فيه ، في ذلك اليوم ، كل ما لديه . وهذا لا يمنع أن تمرّ سنة أو أكثر أو أقل ثم يكتشف أنه لو أتيح له أن يعيد الكتابة لأعاد الكتابة بطريقة أو بأخرى . هذا لا يعني أن يقوم باستدارة ١٨٠ درجة ، إنّما هناك تطور . أشعر بأنني قد تطورت ، لا أشعر بأنني أخطأت بنسبة مئة بالمئة . أشعر بأنّ هناك أشياء ناقصة كان يجب أن أكتبها ، أو أشياء كان يجب أن أكتبها ، أخر . ولكني لم أشعر إطلاقاً أنّ ما كتبت كان مغلوطاً بنسبة مئة بالمئة ، وان ما أصبح لدي فيها بعد هو الصحيح مئة بالمئة لأنّ ما هو محيح مئة بالمئة اليوم سيتبدى في النقص فيه بعد حين . هذا هو واقع الكتابة وواقع الإنسان . لا يمكن للإنسان أن يصل إلى رأي نهائي وإلا سقط في الوثوقية قبل الأوان . الوثوقية الوحيدة هي وثوقية الموت ، والموت عندما يأتي يلغي كل ما بعده يكن للإنسان أن يكتب من منطلق الموت ، هو يكتب من منطلق الحياة ولأنه كذلك فإن الجياة في تقدم وتطور مستمر .

□ هناك من يقول عندنا بأنّ النقد في أزمة . النقد العربي ليس كما يجب. قد يكون لدينا أدب ، ولكن ليس لدينا نقد . هناك من يقول إن فترة الأربعينات شهدت نقداً جيداً لأنّه كان هناك أدب جيد وشعر جيد .

- هناك تدهور كمي وكيفي في النقد الأدبي العربي ، والإنتاج الأدبي الإبداعي متقدم على نقده . بعكس ما حصل مثلاً في الأربعينات وبعكس ما هو ساري المفعول في أكثر أرجاء العالم حيث الحركة الإبداعية تترافق يدا بيد مع الحركة النقدية ، أعتقد أن هناك سببين رئيسيين لهذا التدهور النقدي . السبب الأول هو الصحافة اليومية السريعة الاستهلاك التي تتطلب التعليق السريع أو التعريف السريع ولا تتطلب الناقد الواسع الثقافة . وبقدر ما تحول النقاد إلى صحافيين ، فإنهم يعانون من هذه الواسع الثقافة . ولكن هناك سبب ثانٍ أعمق من هذه الظاهرة التي تبقى عند السطح إلى حدٍّ ما . أعتقد أن تخلف النقد العربي تعبير عن تخلف أوسع هو تخلف الوعي النظري عند العرب ، فكما أنّ المحاولات الفلسفية التي شهدتها الأربعينات وما قبلها ، وما عند العرب ، فكما أنّ المحاولات الفلسفية التي شهدتها الأربعينات وما قبلها ، وما

بعدها بقليل ، قد انتهت ولم يأتِ بعدها ما يتابعها ، نـلاحظ غيابـاً تامّـاً للفلسفة في العالم العربي وحلولاً ساحقاً مطلقاً للأيديولوجيا محلّها . وهذا دليل على تراجع كبير في النظري ، وكـذلك النقـد . فأمّـا أسبـاب تـراجعـه فراجعة إلى تخلف الـوعي النظري عند العرب .

إنّ الأنتلجنسيا العربية مطالبة بأن تتحول عن الأيديولوجيا إلى مواقف نقدية ، أي أن ترى سيرورة الواقع وحركته من خلال النقد . ولكن المؤسف أن هذه الأنتلجنسيا لا تؤدّي دور النقد بما يتطلبه من هدم وبناء في آن معا ، بل تؤدّي دور المنافحة والتقريظ . إنّها تشعر بعقدة نقص تجاه الغرب ، وقد ولد هذا لديها عودة إلى التراث القديم والتغزل به بدل اعتهاد الموقف النقدي الصارم من كل شيء . تراثنا ليس بحاجة لمن يتغنى به . إنّ تراثنا بحاجة لمن يتابعه . نحن بحاجة إلى ابن سنيا جديد وإلى ابن رشد جديد .

( القبس ١٩٨٤/٩/٧ )

### مع د. حسام الخطيب

### □ ماذا أنجزتم في حقل النقد ؟

- أدرّس في جامعة دمشق وأسعى مع مجموعة من زملائي في جمعية النقد الأدبي الحديث إلى تطوير منهج نقدي غير جازم وغير حازم ، مرن جداً ، بوهمنا أن نسميه المركزية التكاملية ، منهج نقدي ينبثق من مراعاة طبيعة النص المدروس . ويراعي أيضاً كل المنجزات العلمية للغويات الحديثة ، وللبنيوية أيضاً ، القضايا الاجتماعية والنفسية . يراعي بعدا من أبعاد علمية التقرب من الظاهرة الإبداعية ولكن في الوقت نفسه يراعي البعد الآخر ، وهو ذوقية التقرب من الظاهرة الأدبية ، ويراعي أيضاً بعدين آخرين يبدوان في الظاهر متناقضين ، وهما هوية ومحلية الإنتاج وعالميته وإنسانيته . إذا استطعنا أن نتوصل إلى نوع من الخطوط العامة غير الصارمة فإننا نكون قد نجحنا. وزملائي يسيرون في هذا الطريق محاولين استكمال هذه الناحية.

كان لي إسهامات كثيرة في نقد القصة القصيرة والرواية في سورية بالذات ، وإلى الآن لدي مشروع جمع بعض الدراسات التي كتبتها عن التجربة الأدبية في الموضوع الفلسطيني أحاول فيه أن أتفحص كيف تمَّت بعض مراحل التقرّب الأدبي العربي من الموضوع الفلسطيني.

لي مقال نشرته في مجلة « المعرفة » في أواسط السبعينات اسمه النقد الأدبي بين التبعية والاستقلال وأردت فيه أن أتفحص النظام المعرفي الذي نسميه النقد . إلى أي مدى هو مستقل عن الظاهرة الأم التي هي الأدب . وقد انتهيت من هذا المقال إلى القول إنّه مها قيل في استقلالية النقد ، فإنّ وجود الأدب العظيم يساعد كثيراً على خلق النقد العظيم بينها انحدار الأدب « يعمي » قلب الناقد . وصدقني أنه لا توجد معاناة للناقد في الدنيا مثل معاناته مع حركة أدبية منحطة أو متهافتة . مثل هذه الحركة تكاد تشوّش راداره الخاص ، وهو يعيش في حالة حلزونية كاملة . ومن هنا أقول

لك من تجربتي الخاصة إنّني حينها أريد أن أنعش جوّي النقدي أو راداري النقدي فإنني أختار عملاً أجنبياً وأقرأه باللغة الأجنبية بعيداً عن كل التأثيرات المحلية حتى أستطيع أن أكتسب شيئاً من الإنعاش.

ويزداد الأمر صعوبة في البلاد العربية في الوقت الحاضر بسبب انكبابنا تبعاً للتقسيمات الجغرافية على الأدب المحلي . الأدب المحلي لا يعطينا فرصاً كثيرة لأنّ مدرج الاختيارات القطرية محدود جداً ، لذلك يدور الإنسان في وسط أعمال أدبية ليس لها مستقبل ، ويؤلمه أن يدور في مثل هذا الوسط فيصبح كلامه سلبياً أكثر مما هو إيجابي ، أو يصبح كلامه تصيداً ، أي أنّه يكبّر النقطة الصغيرة لكي لا يكون موقفه العام سلبياً .

هذا يقودنا إلى القول ان حلم طه حسين والعقاد والمازني ثم محمد مندور وإحسان عباس ما زال يراود الجيل . كل أديب يظن أنه خلال فترة وجيزة سيصبح علما . وأنا أقول لأخواني الأدباء باستمرار إنه من بين مليون كاتب يبرز كاتب كبير . إن مسألة الخلود الأدبي ليست سهلة ، وإن كانت في مراحل نشوء الأمم أسهل منها في المراحل اللاحقة . لذلك حين برز طه حسين والعقاد والزيات والمازني كانت المرحلة مرحلة إجماع عربي بينها نحن نواجه تعددية في الساحات الأدبية العربية ، ونواجه ما يكن أن يسمى « لا مركزية » للثقافة العربية ، بحيث يكن أن يكون « س » من الناس ممتازاً في العراق ، ولكنه غير معروف في الجزائر ، وهكذا . الشهرة عبر الأقطار العربية أصبحت أصعب مما مضى سواء في المجال الشعري أو في المجال الأدبي أو حتى في المجال النقدي .

ولكن كل مرحلة تفرز أدباءها الكبار وعظهاءها ، والأمور ما زالت مفتوحة .

□ متى تشعرون انكم أمام نقد عظيم أو أدب عظيم ؟ ما هي معايير الإبداع
 عندكم ؟

\_ ساعترف لك اعترافاً لأول مرة أقوله وهو أنني رجل أميل إلى نقد القصة والرواية مني إلى الشعر بسبب كثرة الروايات في هذه الأيام أصبحت أقرأ الرواية من آخرها لا من أولها . أول مقياس للعظمة عندي هو أن تجرني الرواية حتى أستكملها لأنّ هناك أعمالاً تنفّرك منذ البداية وما أكثر هذه الأعمال . والأدب العربي مبتلى بهذه الناحية . إنّ أدب المحيح السابق والهجاء السابق المرتبط بالمناسبة نقل نفسه إلى

موضوعات القصة والرواية وليس إلى الشعر . الشعر العربي مازال غارقاً في المناسبة بشكل يبعده عن الإبداع . وإذا لم يصدق أي إنسان هذا الكلام فها عليه إلا أن يأخذ ديوانا سياسياً من السبعينات ويقرأه اليوم فيجد أنّه بهت كله وانتهى أمره . ولكن في مجال القصة والرواية أو خلق عمل قصصي لمناسبة معينة ، هذا الشيء يجب أن لا يحصل . عمر القصة هو مثل ظهور الربيع ، مسألة ٢٤ ساعة أو ٢٤ أسبوعاً وما إلى ذلك .

أنا أقرأ الآن بعض الروايات من آخرها . بعض الـروايات ينصبّ سحرها في الفصل الأخير ، وبالتالي فأنت تستطيع أن تقول ما هي . هناك كـثرة الإنتاج الروائي ، وهل يمكن للناقد أن يقرأ كل هذا الإنتاج ؟ هذا مستحيل .

الشيء الآخر هو أنّ أول علامة من علامات الإبداع هو أن يجبرني العمل الأدبي على أن أنجز قراءته كاملًا .

العلامة الثالثة بالنسبة لتجربتي أنا شخصياً انني حين أحاول أن أعيد العمل من أجل النقد لا أستطيع أن أتوقف عند فقرة معينة أو عند فصل معين ، إنّما اضطرّ لأكمله لأنّ هناك سحراً آخر يأتي. وهكذا أتعذّب في قراءاتي المتعددة للعمل الجيد . بينها العمل الوضيع أو المتواضع ، فإنني أستطيع منذ الفصل الأول ، منذ القراءة الأولى ، أن أسجّل عليه ملاحظاتي. وهكذا فيها إن أنجز القراءة إلى نصفها أو إلى آخرها حتى أستكمل الملاحظات .

وهكذا فإنَّ ممارسة النقد مع الأعمال المبدعة مسألة شديدة الصعوبة بالفعل ، وهذه الأعمال تتحداك أيضاً بسبب تعددية المناهج . إنَّها تتحداك من ناحية فتستكملها ولكنك ترى أنَّك قد تظلم العمل، لذلك عليك أن تعود لتطبق منهجاً آخر ، وهكذا .

. والحقيقة انني خلال زياري للولايات المتحدة في العام الماضي وجدت بعض النقّاد يجرون الآن على النص نفسه دراسات من خلال عدّة زوايا أو مناهج نقدية ويقدمون فعلاً تجارب عجيبة في هذا المجال . ولكن أين تقع المشكلة هنا ونحن نتحدث عن « محلية » الناقد وعمله ؟ .

تقع المشكلة في التضخم الكمي للمادة النقدية . وأنا أتساءل أحياناً لمن نكتب ؟ إذا كان العمل الفني الذي صفحاته مئة صفحة سنكتب عنه مئة صفحة حتى نستكمل المناهج المختلفة فإلى أين سنصل ؟ تصور أنت كم من النقاد يُحتاج إليهم في كل عمل

فني ، كم من الصفحات يحتاج ، وما أشبه ذلك . وهذا النقد يوجه للبنيويين لأنّهم يطيلون النظر في الجزئيات وزوايا العمل ، لأنّ الأعهال الطويلة لن تحظى باستكهالات كأعهال تولستوي أو دستويفسكي ، فأيّة مجلدات نقدية يمكن أن تستوعبها .

إنّ بعض الصعوبة يأتي من أن العمل الجيد يستدعي منك كلاما كثيراً . وبما أنّ الكلام الكثير على عمل أدبي لا يجوز أن يقوم مقامه ، فأنت عليك أن تعود وتركّز مادتك النقدية . وهذا كما هو معروف مُهلك للوقت، وثانياً يحتاج لجرأة أدبية . ليس سهلاً على الإنسان أن يختصر مادته النقدية . هناك صعوبات كثيرة مع العمل الفني . ولكني أعترف أنّه بعد كل هذا الذي يحدث يظل لدينا شعور ، نحن أهل النقد ، بأنّ هذا العمل لم يُستوف ، وأنّه يستحق نظرة أخرى . لذلك أقول أحياناً إنني اكتفيت بالنظر إلى هذا العمل من زاوية كذا أو كذا ويترك لغيري أن يستكمل النواحي الأخرى .

□ أكاد أفهم من حديثكم أن هناك نوعاً من القتامة في نظرتكم إلى الأدب الحديث . .

أدباؤنا العرب يشكون من قلة فرص الإنتاج أو النشر. أمّا إذا أردت الصحيح فهم أكثر الناس فرصاً لنشر أعالهم. في البلاد العربية لا توجد معايير مشتركة رفيعة للتقييم. في البلدان الراقية لا يخرج العمل إلى السوق إلّا إذا كان له وظيفة محددة ويدرسه الخبراء: شركة نشر الكتب التجارية أو الإغرائية تخرج أشياء محددة، شركة نشر كتب إجرامية تخرج شيئاً آخر . . . الرواية الأدبية لها مقاييسها ومقوماتها ويُراجع الكاتب فيها . .

إنَّ ولادة العمل الأدبي هي مخاض حقيقي، وحين يخرج يُعامَل كمخلوق محـترم، وتثار معه أو ضده التعليقات.

المشكلة في البلاد العربية مختلفة . في البلاد العربية النشر له ظروف غير معيارية وغير فنية : أحياناً ظرف سياسي ،أحياناً ظرف اجتماعي ، أحياناً ظرف تجاري ، وهكذا . ولكن الكاتب العسربي لديه فرص لا بأس بها . أنا لا أقول بتقليل هذه الفرص ، إنّما أقول بترشيدها . ننشر ما استطعنا ثم تأتي عملية النقد . هنا تأتي لتغربل ويبقى الجيد والصالح . فلينشر من شاء أن ينشر ، ولكن فليقو النقد إلى درجة نساعد

فيها القارىء على دفع العمل الأدبي الأفضل إلى الأمام لأنَّ المسألة نسبية .

من تجربتي صحّ لدي أن معظم أدبائنا اللذين يكسبون حدّ آأدنى من الشهرة يتوقفون عن القراءة ويعتقدون أنّ وظيفتهم هي الإنتاج ، ولذلك تقرأ إنتاجهم اللاحق فتجد التكرارية أو أحياناً توقفاً عن الإبداع وما إلى ذلك، وفي طليعة هؤلاء كتّاب القصة والرواية وظيفتهم العامة أن يقطروا ويخمّروا تجربتهم الحياتية والثقافية ، وان يقدّموها بشكل عمل فني أو روائي . وهنا يأتي دور التثقف المستمر .

أريد أن أضيف شيئاً آخر هو أنّ الروائيين الذين لا يثقفون أنفسهم بثقافة أجنبية ، أو بلغة أجنبية ، لا يستطيعون أن يتقدموا . في مجال الرواية بالذات ، لا أجد عدداً وافرا من الروائيين الذين استطاعوا أن يستمروا بسبب نقص عنصر الثقافة بالذات .

لذلك من خلال تجربتي لم أعد أحكم على الأديب من عمل واحد، ولا سيما العمل الأول، لأنني أفترض في ناحية الرواية أو القصة ان كل إنسان لديه تجربة مدهشة في حياته يمكن أن يقدمها بشكل عمل فني جيد هو عمله الأول. ولكن الامتحان هو في العمل الثاني الذي يجب أن يخرج عن حدود التجربة الخاصة والشخصية ليعانق الأفق، أو ليؤنس التجربة، وهنا تأتي الصعوبة.

### □ كيف تقيّمون البنيوية ، وما الذي أعطته عربياً في رأيكم ؟

ـ إنّ ميلي العام للنقد هو ميل تكاملي ، وهذا ليس بسبب نزعة توفيقية أو تلفيقية ، ولكن مجرد قبولي أنّ النص كائن حي يعني أنني لا أطبّق عليه زوايا حادة وإلّا فإنني أجرمه جرماً كما يفعل الجزار .

البنيوية طلعت علينا بأمور ممتازة وجدية في مسألة فهم النص. أولاً فهم السرّ الداخلي للنص ، وهم يحرّمون كلمة السرّ الداخلي ولكني أستعملها ، فهم البنية الداخلية للنص أو القانون الداخلي لبنية النص . ربط القانون الخاص بالقانون العام الاجتماعي والثقافي والتاريخي ، وهذا أيضاً شيء جيد .

والبنيوية أيضاً ساعدتنا في فهم موضوعي أكثر للنص الأدبي ، وهذه ميزة خاصة بالنسبة للبلاد العربية لأنّ تراث الأدب العربي تراث شخصاني أكثر ممّا هو تراث موضوعاني إن صح أن نستعمل هذه التعابير ، وهذه ميزة جيدة للبنيوية .

ولكن المشكلة في البنيوية أنَّها ككل حركة نسبت لنفسها الثورية العلمية أرادت أن تلغى كل الأغاط السابقة من التذوق ، وأصبحت صدمة للتذوق . والتجارب التطبيقية التي قُدّمت في هذا المجال مالت إلى الاستعراضية مع الأسف. استعراض عضلات ونوع من الأكروبات أخاف الكثير من الناس. ولكن الكثيرين اللذين اقتحموا هذه الدراسات بعيون متفتحة اكتشفوا في النتيجة أنَّ البنيوية تقول ما نقوله بالعفوية والذوقية . وأود أن أذكر هنا حادثة مرَّت معي . كنت قد درست رواية أحمد الروائيين في سورية دراسة موسعة، وكنت أنا الـذي قدمت هـذا الروائي للجمهـور . طلع علينا أحد الدارسين البنيويين بعد عشر سنوات من دراستي وقدّم دراسة لنفس الرواية . وقد أقبلت عليها فرحاً لأنني اعتقدت أنَّ شيئاً ما يسوَّغ إعادة دراسة هـذه الرواية . وقيد وجدت أنَّ النَّاقد ينتهي إلى الاستخلاصات نفسها التي انتهيت أنا إليها . وقد كتبت في مجلة « المعرفة » كلمة صغيرة تساءلت فيها أننا إذا كنّا نطبّق منهجاً ونذهب ثم ننتهي إلى نفس النتيجة ، فها هي المسوغات الحياتية لهـذا المنهج ؟ وقد أجابني هذا الناقد بحدّة وغضب بعد أن شتمني بما فيه الكفاية . نعم أنا الـذي توصلت إلى ما توصلت إليه بفعل الغريزة والبدائية ، أمَّا هـو فقد تـوصل إلى النتيجة نفسها ولكن من خلال منهج علمي . ولم أسمع في حياتي دفاعاً عن منهج كهذا الدفاع القاصر ، وأخشى أن يُطبّق ذلك على كثير من التطبيقات البنيوية التي تُمارَس في البلاد العربية وإن كنت لستُ ضدها من حيث المبدأ .

إذا سمحت لي أن استنير من التجربة الأمريكية في هذا المجال قلتُ إنك لو تابعت المنشورات النقدية الأمريكية لعامي ٨٧ و٨٨ أي آخر ما صدر تقريباً، لوجدت أن البنيوية تتعرض الآن لنقد شديد من المناهج الأكاديمية والمناهج الجهالية والمناهج النفسية ، ولكن دون إعدام . البنيوية تُقابل غيرها بالإعدام ، ولكن المناهج الأخرى صامدة وواعية وتقول نعم لقد استفدنا من البنيوية كذا وكذا ، بعض الأمور التي ذكرتها لك ، ولكنها تقول أيضاً أنّ ما نحتاجه دائماً أوسع من أفق البنيوية ، ويجب أن نتجنب المزالق التي وقعت فيها البنيوية . وكل هذه الدراسات التي قدمها البنيويون الكبار كلها الآن تقع موقع إعادة النظر ، إنها معرضة لإعادة النظر بشكل واسع ومن كبار النقاد الأمريكيين المعاصرين .

### □ ولكن يتاح للبنيوية الآن عصر ازدهار عربي في حين أنَّها تأفل في الغرب . .

- هذه ملاحظة صائبة تماماً وتنطبق على مدارس كثيرة نشأت عندنا ، ولكنها تنطبق على البنيوية بشكل مضاعف لأنّ البنيوية مرّت حتى الآن بجرحلتين وليس بجرحلة واحدة : المرحلة الأولى هي ما يسمّى بجرحلة امتداد البنيوية ، وقد ترجم بعضهم المقابل الأجنبي بكلمة «ما بعد البنيوية » فخُيّل للبعض أنّ البنيوية انتهت في المغرب ، وأن مدرسة جديدة قد أتت هي مدرسة ما بعد البنيوية . هناك « امتداد » للبنيوية على يد جاك ديريدا وميشيل فوكو وسواهما . هؤلاء طوّروا البنيوية ونقلوها إلى مراحل جديدة . وقد وصلوها بمدارس أكثر تعقيدا وصعوبة منها ، كالمناهج التفسيرية . ووصلوها أيضاً بمذاهب فلسفية كثيرة . هذه المرحلة استغرقت في أوروبا وأمريكا السبعينات . الآن هناك مرحلة نقض البنيوية من قبل مجمل المناخ النقدي مع عدم الإلغائية .

التجربة الموجودة في العالم الراقي بعيدة جداً عن الإلغائية ، فيلا تأتي مدرسة تحمل محل مدرسة . مشلا عندنا في البلاد العربية ، كلمة «كلاسيكية » هي كلمة تحقيرية وهذا غير صحيح . الكلاسيكية مدرسة الضبط والاتزان، وهي مذهب قائم بذاته ، وله مكان في كل عصر ولكنه لا يحتكر كل شيء . مثلاً الروم انطيقية نقيضتها تجلس إلى جانبها وتلقحها وتعطيها وتأخذ منها . الآن البنيوية جلست بكل احترام في مكانها النقد الغربي ، وحتى في كثير من النقد الاشتراكي . جلست بكل احترام ولكن في مكانها الصحيح . ما يريده أصحاب النزعات المتطرفة في البلاد العربية هو الإلغائية ، أي أن كل نزعة تأتي يجب أن تمسح ما قبلها وتجلس محلها ، وبذلك تصبح ذاكرتنا المعرفية وذاكرتنا النقدية « السبورة » أو اللوح الأسود في قاعة الدرس ، أي أن كل أستاذ يأتي يحو ما سبقه ويكتب من جديد ، وهكذا . . . لا نبني شيئاً فوق شيء . وهذه مع الأسف ظاهرة مرضية كبرى من ظواهر تفكيرنا العربي كله ، لا الأدبي وحده ، بل السياسي والاجتماعي أيضاً . .

#### □ وما هو دور النقد عملياً بالنسبة للمبدعين ؟

- جرَّبت كما جرَّب غيري من النقاد متابعة الحركة الأدبية العربية والبحث عن دور النقد في هذه الحركة ذات التيارات المضطربة ، كما أتيح لي أن أكون مقرراً في اتّحاد جمعات النقد الأدبي في اتّحاد الكتّاب العرب في سورية عملي مدى الخمس عشرة

سنة الماضية . ومن خلال التفاعل مع زملائي النقاد كنّا نشعر دائماً بـأنّ النقد الأدبي له دور كبير، ولكن هذا الدور شبه مغيّب. وكنّا نقرأ تلك الملاحظات المختلفة التي يكتبها الأدباء عن تقصير النقد وكنًا نرى أنَّ في ذلك اتَّهاماً شديداً للنقد الأدبي وللنقاد. ومعظم هذه الملاحظات كـانت تدور حـول قضية التغيب النقـدي كأتمـا هو طـوعى ، والحق أنَّ الكلمة التي أريد أن أقولها لجميع الناس هي أنَّ مشكلة النقد تضرب عميقاً في طبيعة الحياة العربية الاجتماعية والسياسية المعاصرة ، وأنَّ القضية تعبود إلى قضية الديموقراطية في البلاد العربية ، كما تعود إلى قضية التربية . كيف ؟ في المجتمع الذي يُلَقُّن فيه الطالب في المدرسة كل المعلومات ولا يُعَـوُّد على المناقشة ، من المنتظر ألَّا يتسع صدره إذا كان أديباً أو شاعراً لأيَّة ملاحظة . كذلك في المجتمع الذي يغيب فيه الحوار كوسيلة من وسائل التفاهم، والذي تحلُّ فيه العصا دائمًا محل الإقناع، وبدلًا من الكلمة المقنعة ، أيضاً لا يوجد دور كبير للنقد الأدبي . ومع الأسف أنا الذي قضيت عمري في النقد أقول بصراحة إنّ تلك التجارب من النقد التطبيقي التي قمت بها على مدى السنوات الطويلة أكسبتني عداوات كثيرة كنت في غنى عنها لمجرّد ملاحظات بسيطة . أنا من الناس الذين هم أميل إلى الرفق في النقد الأدبي . ومع ذلك لم أسلم من الخصومات الشخصية حتى من أناس حاولت أن أبرزهم نقدياً ولكن في الوقت نفسه لم أستطع أن أقدَّمهم مثالًا للكمال ، أخذت عليهم بعض المآخذ فاعتبروا النواحي الإيجابية من حقهم الطبيعي ، أمَّا النواحي السلبية فنقموا علي من خلالها وما كنت لأقول هذا الكلام لولا أنَّ المعاناة مستمرة في هذا الموضوع ، وقد حدث في أحيان كثيرة أنني بدأت أصمت عن بعض الأعمال الأدبية حتى لا أثير إشكالات .

وهناك جانب إنساني أيضاً حين تجد أنّ المنقود يشعر بالتجريح الشخصي ويتأثر بالموضوع ، فأنت أيضاً تُضرب عن النقد . فالمسألة ليست إذن مسألة خوف أو مجانبة الخشية وما أشبه ذلك ، لكنها أيضاً مسألة إنسانية . أنت تنتقد نصّاً أدبياً رغبةً في الأكمل وفي الأفضل ولكنك تجد أنّ النتيجة هي الغضب أو الصراخ وما إلى ذلك ، فتضرب عن النقد .

أقول هذا الكلام لأنني بدأت أصمت كناقد ، فبدأ كثير من الأدباء يقولون إنَّ هناك مؤامرة صمت ضدنا . حتى لو صمتنا ، فهناك مؤامرة .

وفي مرة معينة تلقيت عتاباً من أحد إخواني بأنني أنفذ مؤامرة صمت ضده ،

فكتبت عنه بعد أن حُملته المسؤولية فثارت ثائرته ، ولـو كان لـديه جنـود لوجّـه جنوده باتّجاهي . .

هناك مشكلة كها ترى ، لذلك يجب أن نتعاطف مع كل من يكتب . ولذلك مال كثيرون من زملائي النقاد بعد التجارب المرة إلى التنظير النقدي ، وهو الجانب الآخر من النشاط النقدي . وأنا شخصياً كنت أبتعد كثيراً عن التنظير النقدي لأنني أعتقد أنّ النقد مسألة ميدانية في الدرجة الأولى ، بدأت الآن أحاول التوصل إلى بعض المفهومات النقدية التي تناسب طبيعة الحركة الأدبية العربية المعاصرة . أن أضرب عن النظريات الجاهزة التي تأتينا من الغرب ومن الشرق ، ومن المراث أيضاً ، وأن أحاول اشتقاق شبه معايير أو شبه خطوط نظرية من طبيعة الإنتاج الأدبي العربي وطبيعة معاناته . ونحن بحاجة إلى مثل هذا .

□ أليس لديكم منهج نقدي معين ؟ هل تطبقون هذا المنج باستمرار ، أم أنَّ النص برأيكم يستدعى منهجه ؟

\_ طوال حياتي تجنبت أن أتناول النصوص من خلال نظريات جاهزة، ولست أخطىء النظريات . لا . ليس هذا هو المقصود ، لكن أعتقد أنّ العمل الأدبي كائن حيّ له ظروفه . كل نص هو إنسان ، ولا أقصد مؤلفه ، فهو يختلف عن مؤلفه ، لكن النص هو إنسان ، هو روح ، هو جسم ، له مواصفات خاصة . لذلك لا أستطيع أن أسوّيه من خلال آلة نقدية تمتحنه . كل نص له مسوغاته الداخلية . ودلّتني الخبرة بالتدريج على أنّه إذا أردت أن أكون منصفاً فعليّ أن أبحث أولاً عن الخواص الخاصة بطبيعة العمل المنقود . أي كيف يقدّم العمل المنقود نفسه ، أي ما هو موطن التركيز في العمل المنقود سواء من ناحية المضمون ، أي التجربة الإنسانية ، أم من ناحية الشكل أو الصيغة الفنية .

طبعاً من الخطر الانسياق وراء الأعمال بهذا الشكل لأن كل نص يقدم نفسه على أنّه أحسن النصوص. هذا الشيء أبدأ به ولكني لا أنتهي به ، أحاول أن أطبّق معايير تناسب النص ومقولات النص ولكنها أوسع من النص نفسه . فمثلاً لا أستطيع أن أحكم من خلال معيار واحد على نص رومانسي ، عاطفي ، وعلى نص واقعي ، تسجيلي . وإنّا أعتقد أنّ موطن التركيز في كل نص هو الذي يوحي بطبيعة النص والتقرّب منه .

وبالنتيجة ما هو غرضنا ؟ إنّ غرضنا ليس تقييماً وليس تصنيفياً . غرضنا هو إبراز أفضل مواطن الإبداع والجهال والأسرار الخاصة بالنصوص وقراءة هذه النصوص قراءة أفضل حسب الزمن وحسب معطياتنا . النصوص تجربة مفتوحة باستمرار من أجل القراءة الأفضل . جذا الشكل شبه التكاملي أتقرّب من النصوص ، ومع موقف تعاطفي كامل منها .

□ ثمة بلبلة تجتاح عالم النقد والنقاد المعاصرين كأنّ سؤالاً يلح الآن هو عن ماهية النقد ، وظيفته . .

- الوظيفة النقدية معروفة . عند العرب مثلًا هي امتحان الأعمال الأدبية وتمييز الشيء الجيد من سواه . قديماً كانوا يشبهون الناقد بالصائغ ، أي الخبير بما هـو مزيف وبما هو أصلي .

اليوم النقد مختلف . النقد اليوم له مهمتان أساسيتان : المهمة الأولى هي القراءة المتفتحة للنص ، أي استخلاص أحسن وأفضل الإمكانيات التي يوحي بها النص . ومن هنا كانت تعددية النقد لأنّ كل موقع نقدي تقرأ منه النص تخرج منه بنتائج معينة . مثلاً الناقد المعتمد على اللغويات الحديثة يخرج من النص بنتيجة . الناقد البنيوي يستكشف البنية الداخلية للنص ويربط قوانين هذه البنية بكل القوانين العامة للثقافة والمجتمع من حول النص . الناقد الجالي يبحث عن الأخيلة والصور وما إلى ذلك . الناقد الاجتماعي يدرس النص من خلال وظيفته الاجتماعية أو الوطنية أو الوطنية والقومية وما أشبه ذلك .

هناك تعددية في المناهج كها أشرت ، ولكن يبقى الامتحان الأساسي للناقد ، هو كيف يستكشف الحياة الداخلية للنص ، ويبرز إشعاعية النص ، أي يمسح الصدأ عن بعض ما قد تخفيه الكلمات مثلاً . وهذه هي الوظيفة الأولى للنقد .

الوظيفة الثانية هي الوظيفة التنظيرية النظرية من نوع تأسيس المعايير الذوقية والمعايير الفهمية المسبقة . إنّها ليست وظيفة لاحقة للنص بعد ولادته ، إنّا هي وظيفة للنص . فمن خلال المناخ النقدي والفكري الذي يخلقه النقد يصبح الأدبي أكثر تهيوءاً لمجرى من مجاري الخلق الأدبي . وبذلك يؤثّر النقد تأثيراً شديداً في ولادة النص نفسه، في اتّجاه الأدبب إلى اختياراته الإبداعية . وهنا توجد مسألة شديدة الخطورة لأنّه يوماً بعد يوم ، مع انتشار المناهج النقدية ، أصبح الأديب يجهد تماماً في

تكوين فكر نقدي أو أدبي قبل أن يقدم إبداعه الفني ، وهي وظيفة مهمة من وظائف النقد .

□ وهـل النص وحده يكفي لكي يُعمـل الناقـد منهجه ، أم أنّـه لا بـد لــه من الاستعانة بمعلومات أو بمعطيات من خارج النص ؟

السؤال هو في صميم علم النقد . بالتدريج أصبحت أميل إلى التركيز على النص نفسه وألاحظ خطورة الاستعانة بالمعلومات المساعدة إذا كانت آتية من خارج النص . أصبح تسويغ المعلومات المساعدة هو تفسير مغاليق النص فقط ، وآخر شيء أريد أن أعرفه في النص هو حياة صاحب هذا النص . وقد صح لدي فيها بعد أن معرفتي لصاحب النص تسيطر علي وتقودني إلى التصنيفية قبل أن أبدأ بمعالجة النص ، وهذا شيء خطير بالفعل . ونحن نعلم أن صاحب النص ما إن يقول النص وينشره حتى تنتهي علاقته بالنص ، فيصبح النص ملكا عاماً ، ولي أن أفهمه كها أشاء . قد أستعين بقصدية الكاتب، ولكن هذه القصدية تصبح مغالطة كبرى إذا اعتمدت عليها . ولا سيها في منطقة كالمنطقة العربية المعاصرة حيث يسود خطر التصنيفية إلى أبعد حد . بكل صراحة أقول لك أحياناً يقولون هذا الكاتب بورجوازي ، وهذا الكاتب قومي ، وهذا الكاتب تقدمي وما أشبه ذلك . أنت حين تقترب من نص وفي ذهنك هذه التصنيفيات المسبقة تسيطر عليك هذه الأمور . لذلك يجب أن تتقدم إلى النص التصنيفيات المسبقة تسيطر عليك هذه الأمور . لذلك يجب أن تتقدم إلى النص بشكل أعمى حيث لا تعرف ما هو إطار النص .

إذن الشيء الطبيعي هو أن ننطلق من النص حين تجابهنا مغاليق معينة ونعتقد أنّها تؤثر على قراءاتنا . فيجب أن نستعين بما أمكن من المعلومات ولكن بشكل انضباطي كامل لأنّ النص حياة . وأودّ أن أذكر أولئك اللذين يشدّدون على موضوع المعلومات المساعدة بمسألة اللوحة الفنية . اللوحة الفنية ها هي تقوم وحدها على الجدار وأنت تتذوقها بالطريقة التي تشاء . وهناك القطعة الموسيقية وما أشبه ذلك .

هذه التشخيصية أعتقد أنّه بـولغ بهـا في النقد القـديم كها بـولغ بهـا على أثـر النظريات الفرويدية التي تجعل الأدب تعبـيراً عصابيـاً أو نوعـاً من التعبير العصــابي . إنّي لست متطرفاً ولا أدعـو إلى إلغاء صلة المؤلف بـالنص ، ولكني أعتقد أنّ المـدلول الذي منه ننطلق هو مستلزمات الكشف عن مفاتيح النص ومغاليقه .

□ في ندوة من ندوات الأدب قام ناقـد بنيوي ليشرح مغـاليق نص شعري ، شرحه على نحو لم يتطابق مع شرح الشاعر له ، واحتدم النقاش . .

مذا صحيح ويذكرني بمعركة نقدية جرت في الولايات المتحدة في الستينات بين ناقد ومؤلف روائي اسمه لويس . الناقد فهم الرواية بطريقة خاصة ، إذ فسرها تفسيرا خاصا . المؤلف احتج وقال ليس هذا قصدي من الرواية بل قصدي هو كذا . فأجابه الناقد بأنّ الرواية لم تعد ملكه ، وأنّها لا تخصّ « لويس » إنّا تخص القارىء . ومن هنا فلسفة ما يسمى « الاستقبالية » ، وهي مدرسة كاملة في النقد تدرس النص من خلال علاقته بالمرسل ، لأنّ المرسل أرسل وانتهى .

هنا أرى أنّ التحرّب الشديد خطر في عالم الأدب لأنّنا إذا اتّفقنا على أنّ النص كائن حي فلا يجوز أن نحوّله إلى قوالب جاهزة . وأنا أميل إلى الإقلال من الاستئناس بآراء أصحاب النصوص وأقول لك لماذا .

إنَّ النص هو نتيجة معاناة وفيه عنصر قصدي ، ولكن النص ليس مخلوقاً مطبعاً لصاحبه . المشكلة أن صاحب النص قد يقصد شيئاً ويريد شيئاً ولكن النص مخالفه ويقول شيئاً آخر . فشهادة صاحب النص هنا ليست ذات قيمة قضائية كبرى أو دامغة ، إنما يكن الاستئناس بها لا أكثر .

ولا تَنْسَ مثلاً قضية النصوص المنسوبة إلى غير أصحابها ماذا نقول في هذه النصوص؟قد نحلل نصّاً قديماً نعتقد أنّه لامرىء القيس مثلاً فيتبين أنّه لطرفة ، فانظر خطورة الاستعانة بقضية صاحب النص في هذه الحالة .

( الحوادث ١٩٨٩/١٢/١٥ ) ( القبس ١٩٨٩/١٢/١٨)

# مع أ . خلدون الشــمعة

□ ألا ترى أنَّ الناقد العربي الحديث أصبح بصورة من الصورة ناقداً أيديولوجياً ؟

\_ أولاً أنا أرى أنّ الأيديبولوجية في أحد تعاريفها الواقعية هي الدين العلماني اللفظي . بالتالي فإنك عندما تتحكم بالنص الأدبي من مواقع مقررة سلفاً وليس من موقع النص نفسه ، سبر النص واستجلاء بنيته ودلالاته ، فإنّ النتيجة ستكون هي الخضوع لموقف فكري لا يأخذ بعين الاعتبار حقيقة النص .

في النقد العربي الحديث كانت جهود النقاد العرب المعاصرين منصبة ، وخصوصاً في نماذجهم الأيديولوجية التي لديها نظريات جاهزة في الأدب ، على الحكم على الكاتب ، أو على الروائي أو الشاعر مثلاً ، ليس من خلال نتاجه الفني ، وإنّما من خلال انطباقه أو عدم انطباقه شخصياً ، وخارج النص أحياناً ، مع الأيديولوجيا التي يطرحها هؤلاء النقاد .

الآن تغير الوضع قليلاً وربما كان علي أن أفصح فأشير إلى أن النقد ، لا أقول الماركسي وإنّما النقد المتمركس ، حاول أن يُنقذ نفسه من ظاهرة انهيار الأيديولوجيات فقام بعملية ربط ذكية بالمناهج النقدية الصاعدة وعلى رأسها البنيوية وما تبعها من التفكيكية ، فإذا بنا نتحول من أيديولوجيا سياسية إلى أيديولوجيا سكونية هي في حد ذاتها لا تحمل أحكام قيمة ، بعكس هذا النقد المتمركس المبكر الذي كان قائماً على أحكام قيمة مقررة سلفاً .

□ وهل قدم هذا النقد الماركسي أو المتمركس خدمةً ذات شأن لحركمة الأدب المعاصر ؟

\_ أنا أعتقد أنَّه كانت لهذا النقد نقاط سلبية كثيرة وكانت له نقاط إيجابية .

النقاط الإيجابية تكمن في أنّه أثار لدى الأطراف الأخرى ردّ الفعل اللازم، وبالتالي بلور لدى النقاد القوميين الذين كانوا يتعرضون لهجمة شديدة الحاجة لكي يبحثوا أكثر ويبلوروا أفكارهم على نحوٍ أشد وضوحاً وأشد جدية . هذا لا يعني أنّ هؤلاء النقاد القوميين كانوا مجرد رد فعل . وإنّما ما أردت أن أقوله هو أنّ هذه المعارك الفكرية كانت خصبة بشكل من الأشكال وانعكست على النقد العربي الحديث عموماً .

إلا أنّ السلبيات في هذه التجربة تتجاوز الإيجابيات. فالحوار لم يكن حواراً قائماً على أسس من التعامل الليبرالي الديموقراطي. لم تكن هناك أصول لهذا الحوار، وإنّما كان النقد الأيديولوجي عموماً يعتبر أنّ مرجعياته يقينية لا يكن أن تخضع للمناقشة، فهي تعود إلى النصوص التي وضعها في أغلب الأحوال سياسيون بعيدون عن عالم الثقافة والأدب، أو فلنقل ليسوا من صميم عالم الأدب والثقافة، فكانت نتيجة ذلك أنّ السياسي هو الذي كان يملي هذا النقد باستمرار، ولذلك قلت في مطلع حديثي إنّ هذا النقد كان متمركساً وليس ماركسياً ، لأنّ في الماركسية جوانب حيوية ربا يراها البعض شيئاً شبيهاً بالجمباز العقلي ، لكنها على أي حال يكن أن تُغني الجانب الفلسفي من النقاش.

المشكلة أن هؤلاء النقاد كانوا يرفضون حتى مجرّد مناقشة المقولات التي وضعوها أساساً للنظرية النقدية كها أسلفت ، وأضرب على ذلك بمثال . لنأخذ مثلا الواقعية الاشتراكية . أنا في فترة مبكرة كتبت كثيراً عن هذه المشكلة بالنسبة للأدب العربي . إذ كيف يطالب الناقد العربي المتمركس بتطبيق مقاييس واقعية اشتراكية في مجتمعات مغايرة تماماً وليس فيها صيغ اشتراكية بالمعنى الماركسي ؟ كيف يطالب هذا الناقد الأدب العربي بأن يكون ملتزماً بهذه القيم التي لا تمثل المجتمع العربي ؟ هذه نقطة أولى . النقطة الثانية هي عدم مشروعية وضع مقياس مسبق للعملية النقدية سابق على الأدب . نحن نعلم أن الأدب يوجد ثم توجد النظرية النقدية . طبعاً هناك أمثلة غالفة لهذا الطرح ، ولكن هذا الاختلاف يصبح مشروعاً عندما يوجد النقد المبني على الأدب أولاً ثم تكون النظرية النقدية بما تطمح إليه من تحقيق إنجازات خارج إطار النص ، أو تكون بمثابة امتدادات لهذا النص الأدبي ، تكون هذه مشروعة عندما يتحقق النقد الذي يقوم على قراءة واعية متمعنة للنص الأدبي في حدّ ذاته .

أمّا بالنسبة للنقطة الثالثة المتعلقة بالواقعية الاشتراكية على سبيل المثال ، فهي ان

هذه المطلقات أيضاً ليست مطلقات ، وإنّما هي متغيرة باستمرار . وبالتالي فإنّ هؤلاء النقاد كانوا يغيرون أفكارهم ويعملون مراجعة للأفكار ليس بسبب استنفاد هذه النظريات لنفسها أو بسبب ثبوت بطلان نقاط فلسفية كانت تطرحها على أرض الواقع ، وإنّما بسبب تغير المسؤول عن الفكر في المعسكر الاشتراكي . ولدي على ذلك مثال أضربه هو رواية سولجنسين «يوم في حياة إيقان دينينوفتش» . هذه الرواية ، أنا لدي طبعة طبعت في الستينات بالإنكليزية مترجة عن الروسية ، فيها مقدمة لرئيس تحرير مجلة « نوفي مير » السوفياتية بمتدح فيها سولجنسين بشكل لا يتصوره العقل . ولكن فترة خروتشوف التي صدرت فيها الرواية كانت قصيرة الأمد . فعندما انقضت هذه الفترة أصبحت هذه الرواية نفسها مع الكاتب من قبيل المحرمات ، أصبحت تقيّم على أساس أنّ كاتبها منشق . أمّا قبل فترة قصيرة فكانت تعتبر من الروايات الجريئة التي فضحت المرحلة الستالينية .

إذن هذه الأيديولوجيا هي فعلاً بمثابة دين علماني لفظي ، وأعني بذلك أنّها كانت بمثابة دين باطل ، حتى نفس الإيمان ليس قائماً إلّا على عامل الخوف . نحن نعلم أنّ الإيمان بأي شيء مطلق قائم على عامل الخوف وقائم على عامل الحب أيضاً . ولكن في هذه الحالة كان يرجح دائماً عامل الخوف على عامل الحب .

□ كيف تقيّم ما أنجزه في إطار المنهج الماركسي ناقدان أو باحثان ماركسيان هما حسين مروة والطيب تيزيني ؟

- بالنسبة للمرحوم حسين مروة ، هذا العمل في الفلسفة العربية الإسلامية مشكلة. إنّه انطلق فيه من موقع من يبحث عن وثائق تؤيد ما ذهب إليه. أي أنّه قرر هو سلفاً النتائج ، ثم حاول أن يبحث عن النصوص والمقدمات . وفي رأيي أنّ بوسع المرء أن يضع كتاباً مغايراً لهذا الكتاب ينطلق فيه من مواقع مغايرة تماماً ويجد لهذه المواقع النصوص التي تؤيد ما ذهب إليه .

لهذا أنا أرى أنّ الدكتوز حسين مروة لم يكن ماركسياً بالمعنى الفلسفي العميق الجاد للهاركسية لأنّه لم يأخذ التراث بكليته. عندما كان بعض الدارسين القوميين ينتقون ما يرونه مناسباً من التراث كانوا يُتهمون بأنّهم انتقائيون. وتحت هذا السيف المسلّط أُجهز على حوارات ومناقشات فكرية عميقة، وحيل دون أصحابها أن يضعوها في إطار الفكر العربي المعاصر. وأنا أقول ذلك لا لأنّ الأستاذ حسين كان متفوقاً في

هذه المحاجّات ، وإنّما لأنّ المناخ الفكري العربي الذي كان سائداً ، ووجود تجمعات ماركسية يدعم واحدها الأخر بالحق والباطل ، قد جعل هذه الأصوات هي الأعلى وذات اليد العليا .

إنَّ نظرة الأستاذ حسين مروة كانت في حدِّ ذاتهـا انتقائية ، وهذا مشروع ولكنه كان يحرم الأخرين من هذه الانتقائية .

لذلك أنا أميّز في الواقع بين التراث وبين الموروث . الموروث هو كمل ما خلفّه الأجداذ، أمّا « التراث » فهو فائض الماضي على الحاضر. ولهذا فالانتقائية هي مشروعة بحدّ ذاتها لأنّنا نعيش في العصر الحاضر ونبحث في الموروث عن فائض الماضي على الحاضر وهو التراث . وهذا الحق كها أسلفت أنكره المرحوم حسين مروة على الآخرين الذين يقفون في مواقع مناقضة لمواقعه الفكرية .

انتقل إلى الطبيب تيزيني فأقول إنّ هناك نقاطاً مشتركة كثيرة بين الطيب تيزيني وبين حسين مروة ، ولكن الفارق بين الطرفين أنّ الطيب تيزيني كان على جهل كبير بالنصوص التراثية واعتمد كثيراً على الاستشراق الألماني الشرقي المتأخر زمنياً ، بينها كان مروة بحكم نشأته على تماس واطّلاع مباشر على النصوص العربية نفسها .

لهذا فإنّ الإطار الفكري للطيب تيزيني يبدو أشد فجاجة ويبدو وكأنه هيكل عظمي يحتاج إلى قدر كبير من اللحم لكي يكسوه . وقد افترض افتراضات نظرية شبيهة بالتي عرضناها قبل قليل ، ولكن هذه الافتراضات كانت تُقدم أيضاً على سبيل المسلمات وفي إطار المرجعيات السياسية للماركسية . فهو يمارس في هذا المعنى ما أسميته في إحدى دراساتي بالانتهائية Tropisme . نحن نعلم أنّ النبات يتجه بالجّه معاكس لاتجّاه الضوء . ولهذا نبلاحظ أنه يستعمل كلمات كثيرة - مثله في ذلك مثل مروة - لها معاني مقررة لها ومجزوم بشأنها كمصطلحات ، مقولات تجريدية كما يجب أن يكون عليه المصطلح . المصطلح المفتوح هو مقولة تجريدية خاضعة للتطوير والتعديل ولكنا عندما نربطه بمرجعية مطلقة كما كانوا يفعلون فإنه يصبح بمثابة كلمة وليس ولكنا عندما نربطه بمرجعية مطلقة كما كانوا يفعلون فإنه يصبح بمثابة كلمة وليس كالبرجوازية . كلمة البورجوازية عندما تدخل في محاجات هؤلاء فإنها كلمة سلبية سلفاً ، ولا تعبر عن توصيف واقع ، وإنّما هي كلمة سلبية تقطع سبل الحوار . الديموراطية مفهوم كانوا يطرحونه على أساس أنه الديموراطية البورجوازية الليبرالية

مقابل الديموقراطية الشعبية التي ثبت الآن أنَّها لم تكن ديموقراطية . من هنا التضليل .

مصطلحات أخرى في مستوى النقد الأدبي نفسه ـ وهذا ينطبق على حسين مروة ـ كالشكل والمضمون شغلت النقد الأدبي وقتاً طويلاً . ما هو الشكل وما هو المضمون ؟ كان هناك تصور وعائي لدى حسين مروة أنّ الشكل هو الظاهر والمضمون هو الباطن . بينها نحن نعلم أنّه في حالات كثيرة الشكل يحدّد المضمون ، وفي حالات أخرى المضمون يحدد الشكل . أي أنّ هناك لكل نصّ أدبي وضعيته الخاصة به . ولهذا فإنّه عندما يكون المصطلح مقولة تجريدية فإننا نقول إننا نستعمل الشكل بمعنى كذا وكذا ، إنّه يتضمن العناصر التالية ونستعمل المضمون بمعنى آخر بحيث قد تصبح بعض عناصر الشكل الموجودة في نظرية معينة عناصر للمضمون في نظرية نقدية أخرى. ولكن في النقد المعربي كان هؤلاء النقاد المتمركسون يناقشون مسألة الشكل والمضمون على أساس أنّ معنى الشكل مطلق ومعنى المضمون مطلق ، وبالتالي كانوا يتعاملون مع هذه المصطلحات على أساس أنّها كلهات لها معانٍ محددة ، وليس على أساس أنّها مقولات تحريدية مفتوحة .

□ هل أفهم من كل هذا أنك ترى أنّ للناقد العربي أن يكون حرآ أزاء هـذه المناهج وأن يقوم بمبادرات خاصة وخلاقة ؟

- لماذا لا يكون الناقد العربي حرّاً أزاء مثل هذه المناهج ؟ لماذا هناك دائماً ما ينبغي النظر إليه بقداسة ؟ إذا لم تكن الماركسية ، فإنّا تكون البنيوية ؟ لماذا هذا الجمباز العقلي المجاني الذي نشهده الآن ؟ دائماً هناك مرجعية تصادر على حرية الحركة وحرية التفكير ؟ وأنا لا أطلق الكلام على عواهنه عندما أقول إنّ هذا الخضوع والامتثال الأعمى لنظريات جاهزة أصبح علامة مميزة من علامات فكرنا العربي المعاصر .

بالمقابل ترى أنه عندما تأثر العقاد وجماعة الديوان بالنقد الإنكليزي رأينا دراسات متأخرة تزعم أنهم أساؤوا فهم هذا النقد ، بينها الحقيقة أنّ ما فعلوه هو أنهم قدموا ذوقهم الشخصي ، ولم ينظروا إلى هذه النصوص إلّا باعتبارها محرضات على التفكير ، وليست حقائق نهائية ثابتة بالنسبة لأدب آخر هو الأدب العربي .

لهذا فإنني أعتقد أنّ النزعة الأكاديمية الآن في النقد العربي أصبحت تحول دون بروز نقد عربي يكون متجاوباً مع الفكر والأدب العربي المعاصر ، وليس معاصراً لهذا

الفكر والأدب العربي . لماذا عندما نأتي إلى موضوع النقد تصبح نصوص ليقي ستراوس وغولدمان وديريدا وبارت نصوصاً نهائية ، مطلقات لا يأتيها الباطل ، تماماً كما فعل النقد الماركسي من قبل ؟ لماذا لا تكون هذه النصوص بمثابة عرضات لحوار فكري نقدي عميق بحيث تكون النظرية النقدية بمثابة حصيلة له بدلاً من هذا الوضع النقدي المتردي الآن الذي أصبح فيه . هناك وضع بمثابة التهاهي بين الناقد الحر وبين الأستاذ الجامعي الذي يحفظ دروسه جيداً ويلقنها لتلاميذه ؟ .

هذا وضع مؤسف فعلاً لأنا نقراً الآن بحوثاً تذكرنا بتجربة النقد الماركسي العربي . أنت لا تجد الناقد الذي لديه الآن من الجرأة أن يقول إن فوكو يقول مشلا كذا ، ولكني أخالفه . . هذا ليس تنطعاً . المفكر عندما يقول إنه يخالف مفكراً آخر مؤسساً في ثقافة أخرى ، فهو ينطلق من ذلك من موقع ثقافته ، وله الحق في أن يقول ذلك . الإنكليز قالوا ذلك في النقد الفرنسي المعاصر . الإنكليز ينظرون إلى البنيوية على أنّها « نقد فرنسي » . وحتى الذين يؤمنون بهذه النظرية النقدية فهم يقدّمون أطرا نقدية هي حصيلة للتفاعل بين ما توصل إليه النقد في الأدب الإنكليزي وبين ما توصلت إليه هذه المناهج ، بل إنهم - أكثر من ذلك - اكتشفوا أن في النقد الأميركي الجديد الذي ظهر في الثلاثينات نفس هذه المقولات البنيوية ، ولكنها كانت مطروحة بتجريد أقبل ، وبصلة أكبر بالنصوص الأدبية ، رغم ما يقال من كلام في النقد البنيوي عن النص وقداسة النص ، وإن علاقة هذا النقد بالنص ليست علاقة وثيقة بالشكل المطلوب بينها نبرى أن مدارس النقد الأميركي الجديد توصلت إلى نتائج مشتركة أحيانا كثيرة مع ما وصل إليه النقد البنيوي ، ولكن عن طريق محاجات وأطر فلسفية مختلفة ، ومع تفاعل أكبر بكثير مع النصوص الأدبية .

ما أريد أن أصل إليه من هذا الاستطراد هو ان الناقد العربي مُطالب بأن يكون جريئاً ، بأن لا يكون مجرّد طالب طول حياته . هؤلاء الأكاديميون لو قُدّر أن يكونوا هم نقادنا لاختلف الأمر. على نقادنا أن لا يكونوا طلبة طيلة حياتهم . الواقع الآن أنهم طلبة تابعون لمرجعيات فكرية خارجية . أنا لم أقرأ إلى حدّ الآن ناقداً عربياً لديه جرأة هؤلاء الطلائع من النقاد كالعقاد وطه حسين . لم نجد نقاداً بمثل هذه الجرأة ليقولوا : هذا رأينا . كأنه لا رأي لهم . هناك هذه المرجعيات وكفى . إذن عملية استعراض عضلات من قبيل الجمباز العقلي المجاني الذي يجعل النقد العربي المعاصر ليس إنتاجاً نقدياً ، وإنما إعادة إنتاج رديئة .

□ كانت معركة طه حسين النقدية في بداية هذا القرن هي معركة إرساء المنهج، ويبدو وكأنّ المعركة التي ينبغي أن تخاض اليوم هي معركة إبعاد المنهج لكثرة ما استعبد المنهج النقاد والدارسين . . إنّ ناقدا انطباعياً جيدا هو أفضل في رأيي من هذا الناقد « المنهجي » الذي يستخدم أدوات إجرائية لمعالجة نص شعري رقيق ، شبيهة باستخدام دبابة لقتل زهرة أو عصفور .

- الصورة جميلة فعلاً . هذا المثال الذي أوردته ينطبق أيضاً على موقفنا من الحداثة مثلاً . كأنّه ليس هناك طليعية أو حداثية رديئة متمكنة مقابلها . أصبح المصطلح بسبب المرجعية المطلقة هو قيمة في حدّ ذاته . عندما يكون الناقد ناقدا انطباعياً فهو سيء سلفاً لمجرّد أنّه انطباعي ، وليس لأنّه سيء في إطار الانطباعية نفسها مثلاً . أو عندما يكون هناك ناقد محدث يستعرض هذه المناهج النقدية الحديثة دون فهم أو استيعاب لها فإنّه يأخذ حظا من الذيوع والتأثير أكبر مما يستحقه بكثير .

هذه الدبابة البنيوية التي تحدثت عنها تعيدنا إلى مسألة المنهج ، وتعيدنا إلى مسألة وجود مناهج نقدية ونظريات تصادر على العمل سلفاً ، وليست هي حصيلة تدبر عميق من قبل الناقد واكتشاف لمنهج نقدي الأنسب لمعالجة هذه النصوص . هناك قصائد غنائية بسيطة تعامل بهذه المناهج المركبة التي تفترض وجود بني عجوبة ، تفترض وجود ظاهر وباطن في العمل الفني حتى عندما يكون هذا العمل الفني لا يحتمل مثل ذلك التأويل ، ولهذا فإن تطور النقد العربي المعاصر تعرض إلى هذه الانقطاعات الفجائية التي لم يستفد بها الناقد من النقاط التي وصل إليها الذين سبقوه . وأعني بالاستفادة إمّا نقضها والانتقال إلى نقاط أبعد منها ، وإمّا متابعتها في حدّ ذاتها .

### □ ما هو مشهد الحداثة العربية اليوم ؟

- المشكلة أولاً بالنسبة لأي محاولة لاستكشاف مشهد نقدي للحداثة هي اختلاط هذه الحداثة من الناحية المصطلحية .

أنا أعتقد أنَّه ينبغي التمييز بين ما هـو حداثـة وبين الحـداثية . وينبغي أيضـــاً التمييز بين الحـداثة والتشريعيــة وبين الحـداثة النقــدية التــوصيفية . مــا نراه الآن هــو

حداثة تشريعية هي من قبيل وضع النصوص واللوائح المقدسة بشكل مطلق يصادر على العمل الفني .

المطلوب للحداثة العربية أن تكون حصيلة قراءة عميقة ومتمعنة في التراث الفني والأدبي المعاصر ، لا أن تكون بمثابة اقتباسات عشوائية من الحداثية الغربية التي تشهد الآن ما يُسمّى بما بعد الحداثية وإعادة مراجعة، وبالأحرى هي حركة نقيض للحداثية الأوروبية التاريخية التي لديها تواريخ محددة أصبحت الآن حداثة قديمة .

الحداثة العربية لأنّها انتهجت هذا النهج النقدي التشريعي أصبحت حداثة يصعب التأريخ لها لأنّها حداثة ليست مرتبطة بحركة الشعر والرواية العربية المعاصرة ، بل هي حداثة تبحث عن شواهد في هذا التراث الشعري والروائى لكي تبرّر مشروعيتها .

عندما نميز بين الحداثة وبين الحداثية فإننا نكون أقرب إلى رؤية الحداثة العربية في إطار أشمل هو إطار التجديد . عندما نتكلم عن حداثة ونماهي بينها وبين الحداثية فإننا لا ننطلق من موقع عربي وصلنا إليه في الأدب والنقد ، وإنما ننطلق من موقع سلعي استهلاكي يجعلنا متلقين لأفكار دون أن تكون لهذه الأفكار علاقة صميمية بتجربتنا العربية المعاصرة . هي عملية زرع ولا بأس من عمليات الزرع ، ولكن في كثير من الأحيان الجسم لا يقبل هذه العملية فيلفظ جسماً غريباً دخيلاً عليه .

لهذا السبب بالذات فإنّ الحداثة العربية على الصعيد النقدي ينبغي أن تكون أشدّ صلة بالنصوص العربية من جهة ، وأن تكون أشدّ صلة بردود فعل الجمهور القارىء من جهة ثانية .

هناك مثلاً ظاهرة انتشار الشعر العمودي . هذا الانتشار ليس سببه الأنظمة كما يقول الكثير من الشعراء ، وإنّما سببه أنّ هذا هـو الذوق العـربي . إذا كنّا نبحث عن مسألة عددية نقول إنّ لهذا الشاعر رصيداً أكبر من القرّاء ولهذا فهو أفضل، فيجب أن نعترف بأنّ هذا الشعر العمودي هو الأفضل بهذا المعنى . ولكن لكي نكون منصفين لحركة الشعر الحديث التي ما تـزال تدور في فلك رواد الشعـر الحديث نفسه ، نقول إنّ عدم ظهور أجيال بنفس القوة والتمكن الـذي مثله هؤلاء هو الـذي جعل الحداثة

العربية تبدو في مظهرها الأخير ـ على صعيد النص ـ وكأنَّها حداثة يدير القارىء ظهره لها ولا يأبه بها ويعاملها وكأنّها رطانة في داخل الشعر العربي نفسه .

لقد انطلق الرواد من موقع عربي وتفاعلوا مع الشعر الأوروبي والأميركي الحديث فكان تفاعلاً خلاقاً ، فكانت بذلك حركة الشعر العربي الحديث مظهراً من مظاهر التقدم الكبير الذي أحرزه الشعر العربي، وكذلك الأمر بالنسبة للرواية العربية . ولهذا فإنّ هذا المظهر هو مظهر صحة وعافية في الحداثة . أمّا ما آلت إليه هذه الحداثة على الصعيد النقدي فقد أسهم في تغريب القارىء العربي عن النصوص الإبداعية التي جاءت بعد مرحلة الرواد . نصوص الرواد درس معظمها جيداً ، ولكن النصوص التي أعقبت الرواد لم تدرس الدراسة الكافية لأنّ هذه الحركة النقدية المعاصرة اعتمدت مرجعيات في الحداثية الغربية لا تتصل بالضرورة بهذه النصوص ، وبالتالي لا تسهم في إضاءتها وإنما تسبغ عليها قيماً وهمية مفترضة ليست خلاصة لقدرة الناقد على إقناع القارىء ، وإنما هي خلاصة لقدرة الناقد على عمارسة الابتزاز العقلي وإرهاب القارىء وجعله ينصاع لأفكار لا يفهمها ولا يستطيع أن يدرك مدلولاتها .

### □ ومسألة التجـــاوز؟

مسألة التجاوز في رأيي يجب أن تكون مرتبطة بالحساسية الشعرية السائدة ؛ وأعني بالحساسية الشعرية الذائقة الشعرية باللغة القديمة ، أن يكون هناك شيء من التلازم والتطابق بين هذا التجاوز وبين الحساسية هذه . عندما تكون هناك تغيرات في الحساسية فلا بأس أن يحدث هذا التجاوز . أو عندما ينجح هذا التجاوز يكون سابقاً للحساسية . في زحزحة الحساسية الشعرية من مواقعها في الأدب العربي يكون مشروعاً ، ولكن ما حدث كما قلت كان بمثابة تغيير للذات في أشكال كاريكاتورية ، متعددة ، وعملية تنكرية يكون فيها الشاعر غير مقنع بأي حالة من حالاته .

عندما ننظر إلى الحصاد الشعري الذي خلفه شاعر يحبه الشعراء العرب كأليوت مثلاً ، نجد حصاده الشعري كله حجمه أصغر بكثير من شاعر عربي حديث متوسط الجودة ، وهو أقل بكثير جداً من شاعر عربي حديث رديء . إنّ المطالبة الإعلامية المستمرة للشاعر العربي بأن يقدم نتاجاً من حيث الكم مستمراً لكي يكون لولب الحركة الشعرية ، ولكي يكون اللولب الإعلامي لهذه الحركة ، هذا دائماً يتسبب في مسألة التجاوز الممسوخ المشوّه الذي تحدثت عنه .

لقد ارتبط مفهوم التجاوز في نماذجه الصحفية بالتخطي وكمأنّ الشاعر محكوم دائماً بأن يكون « رياضياً » يركض باستمرار وكمأنّه يخوض مسابقة للتفوق على الآخرين ، ولا يصل إلى هدفه أبداً .

إِنَّمَا نلاحظ في الشعر العالمي الحديث الآن وجود نماذج مبكرة جداً لشعراء كبار هي أجمل بكثير من شعرهم المتأخر الذي كانت فيه درجة أكبر من التجريبية . أنا أفضل أغنية « العاشق بروفروك » لأليوت على قصائد كتبها فيها بعد ، ولا أرى أنّ ذوقي متأخر لأنّي أفضل أعمالاً مبكرة على أعهال أخرى . نجد في بعض الشعراء العرب من يغضب لأنّ ناقدا أعجب بعمل مبكر له مقابل عمل متأخر . وربما هو معذور في هذا الغضب لأنّ هذا الغضب عندما يُترجم إلى لغة نقدية يبدو وكأنّ الشاعر قد تراجع ، وليس أنّ الشاعر قد تغير أو تحوّل من طور إلى آخر .

أمًّا القصيدة الغنائية فلها اعتبارها النقدي وتميزها في الشعر العالمي . تجد الآن أمًّا أصبحت وكأنّا سبة ، وعليها أن تأخذ عدّة صفحات وكأنّا قصة لكي تكون ذات قيمة ، لكي يأبه لها النقّاد . ونلاحظ من موسوعات الشعر العالمي أنّ الشاعر يكون محظوظاً في موسوعة شعرية عندما يختار له ناقد معين أو شاعر يقوم بمهمة الناقد مختارات شعرية لا تتجاوز قصيدتين أو حتى قصيدة . أولاً هناك في الواقع مشكلة الكم التي يطالب بها الشاعر العربي الحديث باستمرار ، ثم مشكلة النوع بمعنى التغير ، انتقال من شكل شعري إلى شكل شعري آخر . هذا يسبّب إرهاقاً عندما تكون هناك دواوين كثيرة معروضة في السوق فإنّ هذا لا ينتج النوع ، لا يساهم فيه كما يقول الماركسيون . هذا الكم لا يخرج النوع ، وإنّما يجعل الحساسية يساهم فيه كما يقول الماركسيون . هذا الكم لا يخرج النوع ، وإنّما يجعل الحساسية على الاختيار بين عدد كبير جداً . وعندما يكون الناقد العربي قد أخفق أحياناً في اختيار النصوص المناسبة التي يقدمها للقارىء لأنّه انشغل بالنظرية النقدية عن التعامل مع الشعر نفسه فالنتيجة هي تكلس الدواوين الشعرية في المكتبات على نحو غير مع الشعر نفسه فالنتيجة هي تكلس الدواوين الشعرية في المكتبات على نحو غير عادي . وعندها لا تلقى الرواج الذي تستحقه .

### □ ما هي نصيحتك للشعراء الشباب ؟

ـ أنا لا أعتقد أنّ هناك من ينصح شاعراً ، ولكني أقول إنّ هناك وهم الملحمية

في الشعر . لماذا لا يحاول الشاعر أن تكون له لغته الشعرية الخاصة ، ذاتيته الشعرية داخل هذه الحداثة العربية ، وأن يكون له بالتالي حريته في كتابة قصيدة غنائية بسيطة ؟ هناك مصادرة مستمرة على الحرية تجعل المرحلة التكوينية في حياة الشاعر العربي الحديث مرحلة تلقينية لا مرحلة تكوينية . هو يتلقى مقولات نقدية وشعرية زائفة هي من قبيل المطلقات ، بينها المفروض أن يكوّن نفسه ، وألّا يكون حصاداً لهذه النزعات التي تحيط به ، وأن يكون له اختياراته الخاصة . أنا أعتقد عكس ما يتوهمه البعض أنَّ هناك ضعفاً في ذاتية الشاعر العربي رغم ما يبدو من وهم الـذاتية الموجود في الشعر العربي الحديث. المقصود بالذاتية في هذا السياق هو وجود خيارات ، وجود ذوق شخصي للشاعر . نحن لا نجد مثل هذا الذوق الشخصي الخاص للشاعر العربي الحديث. لا أريد أن أعمم. هناك استثناءات طبعاً ، ولكننا نتحدث الآن عن « الظاهرة » . ونحن بحاجة إلى مزيد من الذاتية حتى عندما يتمثل الشاعر همّه القومي ، هم أمّته . يجب أن يكون ذاتياً لكي يكتب شعراً ولكي يكون مؤثراً . وعندما يكون ذاتياً فإنَّه يمكن أن يحقق واحدة من المسلمات الشائعة في حركة الحداثية العربية ، و هي أنَّ الشاعر الحديث يُسمع خلسةً لا مباشرة . هـو كأنَّه يقول القصيدة دون تصوّر لجمه ور مسبق . هو يقول الشعر ثم يسمعه . يستلفت مسامع قارىء أو مستمع . لا يقول الشعر ليوصله مباشراً .

### □ كيف تنظر إلى ظاهرة الشعراء النقاد ؟

- أنا أعتقد أنّه ليس هناك مطلقات في هذا الموضوع . نجد شاعراً إنكليزياً مثل شيلي له نظرية في الشعر ، أو أليوت وعزرا باوند اللذين لهما أيضاً نظريات في الشعر . هم كانوا على منعطف وأرادوا أن يعطوا مشروعية لتوجههم الشعري ، لذلك كتبوا نقداً تشريعياً . نجد في المقابل شعراء عظاء كثيرين لم يكن رأيهم في الشعر أكثر من هامش في شعرهم . ولهذا أقول إنّه ليس هناك مطلقات إلاّ عندما نرى في مثال شاعر معين أن نظريته النقدية أساءت إلى شعره وجعلت القارىء أقل تفاعلاً مع هذا الشعر بسبب هذه الأراء النقدية . وأنا أطرح هذه المسألة على هذا النحو لأنني أرى الشعر بسبب هذه الأراء النقدية من قبل الشاعر كثيراً ما تكون غير متساوقة مع نتاجه الشعري ، وإنّا تكون عملية تبرر أحياناً نظرياً لهذا النتاج بشكل مطلق ولا تفترض أنّ فيه جيداً ورديئاً ، وإمّا تكون من قبيل وضع اللبنات في صرح شعري مغاير ،

أو إحداث منعطف في الحركة الشعرية .

وعلى كل حال فالنظريات الشعرية التي يكتبها الشعراء هي في حـد ذاتها آراء نقدية خاضعة للتمحيص النقدي بدورها ، وليست مطلقة ، وإنّما أحياناً تضرّ الشاعر عندما يُقرأ نتاجه في ضوئها .

لناخذ أدونيس على سبيل المثال . أنا أعتقد أنّ كثيرا من نصوصه النقدية ليس متساوقاً مع نصوصه الشعرية ، وإنّا هو محاولة تبريرية تضرّ بحركة بعض هذا الشعر في إطاره النقدي الذي يمكن أن يكون بمثابة استجابة للنصوص في حدّ ذاتها . هذه الأراء تصبح في أحيان كثيرة مصادرات مسبقة على النتاج الشعري .

( القبس تموز ۱۹۹۰ )

# مع د . خليفة التليسي

## □ هل لكم ملاحظات على الإبداع في أقطار المغرب العربي ؟

- لي آراء في الإبداع المغربي قد تصدم المختصين بالأندلسيات بالـذات ، وأيضاً بحركة الأدب العربي في بلاد المغرب . فمن عملية مسح ثقافي انتهيت إلى آراء قد تتسم بشيء من الجرأة وقد تشكل صدمة لبعض الإخوة الذين اعتادوا على مفاهيم معينة في ما يتصل بالأدب الأندلسي والأدب المغربي . وكان يهمني بصفة خاصة من هذه الزاوية بالذات بلاد المغرب العربي المعروفة بالمصطلح القديم ، أي التي تمتد من مصر حتى أقصى المغرب العربي الأقصى . ومصر بالذات يمكن اعتبارها بيئة ثقافية مغربية منذ رُكّز فيها الأزهر ، وهذا أمر قد يغيب عن الكثير ممن يرصدون الحركة الثقافية ، وممن يؤرخون للحركة الثقافية الإبداعية الفنية في مصر . ونحن نلاحظ أنّ الإبداع لم يسكن مصر إلّا في مطالع العصر الحديث في عصر النهضة . أمّا قبل ذلك فتنسحب عليه نفس الظواهر التي يمكن رصدها فيها يتعلق ببلاد المغرب .

ومن المؤسف أنّ الدراسات لتاريخ الفكر والثقافة والأدب في بلاد المغرب العربي قليلة تعتمد على نُتَف متفرقة من مختلف المصادر وقد يصعب أن يصوغ منها الإنسان كثيرا من الأراء والأفكار . ولكن عندما نتابع هذه الحركة في جملتها وفي تاريخها سواءً السياسي والأدبي نلاحظ تعدد الرموز التي قدمتها هذه المنطقة من فقهاء وقضاة ووعاظ وحكام وقادة وساسة، وقد كان لكل منهم مكانته البارزة في ما تصدى له من مجالات . ولكنك تلاحظ غيبة الشاعر ، غيبة نموذج الشاعر أو النموذج الأعلى للشعر الذي يمكن أن يقابل به الشاعر في بلاد المشرق .

هذه الظاهرة لفتت نظري بشكل حاد، ويمكن أن أقول إنني رصدتها منذ بداية شبابي فيها يتعلق بالبحث عن الشعر في بلادي بالنذات، فأسلمني هذا السؤال الذي طرحته عن الشعر في ليبيا إلى جملة ظواهر مرتكزة على هذا السؤال أدّت بي إلى

الإيمان بأنّ الإبداع ـ والإبداع أقصد به الشعر والشعر الفصيح بصفة خاصة ـ لم يسكن بلاد المغرب العربي ، أو على الأقل لم يسكن بما يفرز أو يبرز النموذج الأعلى الذي يقابل فحول الشعراء في المشرق .

### □ بما فيه الأندل\_\_\_\_ ؟

\_ كذلك الأندلس . أنا لي رأيي في ذلك طرحته في خسينية الشابي أشرت فيه إلى أنّ الحجم الذي أعطي لشعراء الأندلس لا يقابل الحجم الذي كان لشعراء المشرق . لقد جاهد المغرب كثيراً لكي يبرز شعراء يقفون إلى جانب شعراء المشرق وظلت عقدة المقابلة هذه تحكم تاريخه الأدبي دون جدوى . فأبرزت الأندلس ابن زيدون وقدمته على أنّه بحتري الغرب أو بحتري المغرب ولم يكن من البحتري في شيء . وهو شاعر لم تنقذه في رأيي إلاّ حكاية غرامه بولادة ونونيته الشهيرة فيها . وما عدا ذلك فصناعة وتكلف ووفرة محفوظ . وأبرز المغرب ابن هاني وقالوا عنه إنّه متنبي الغرب ولم يكن له شيء من ذلك ، وسرعان ما فحص الشرق أو المشرق شعره وأصدر حكمه النقدي عليه على لسان أبي العلاء المعري الذي قال فيه بحق : إنّ شعر ابن هاني يشبه رحى تطحن قروناً . ورفضه المغرب أيضاً على لسان ابن رشيق الذي وضعه في « عمدته » تطحن قروناً . ورفضه المغرب أيضاً على لسان ابن رشيق الذي وضعه في « عمدته » المغرب . أمّا الثالث فهو ابن حمديس الصقلي . ولعلّ ابن حمديس لا يعيش في أذهاننا ولا مثول له في وجداننا إلاّ لغيبته وضياع المصادر التاريخية عن صقلية ، فهو بديل عنها ولا مثول له في وجداننا إلاّ لغيبته وضياع المصادر التاريخية عن صقلية ، فهو بديل عنها على يغطى فترة حياته ، أي أنه ليس النموذج الشعري بالذات .

وبالطبع أنا لا أستعرض هنا السلسلة الطويلة من شعراء الدرجة الشانية والثالثة وما بعدهما من درجات . واستعراضنا لشعراء الدرجتين الثانية والثالثة لا يفيدنا إلا في إثبات أنَّ علم العروض قد دخل إلى المغرب مع ما دخل إليه من علوم العرب ، وواضح أنَّ هذا سخرية ولكن هذه هي الحقيقة .

إنّ الشعر لم يسكن المغرب والمشرق هو الوطن الإبداعي أو الثقافي للمغرب، ولا داعي هنا لتسطيح القضية وتحويلها إلى قضية ترفع المشرق وتجاهله للإبداع المغربي. فقد عاش العرب في المغرب وصقلية كمغتربين نتيجة اعتبادهم على النص الوافد من المشرق فلم يستقلوا بإبداع يملأ نفوسهم بشعور الإقامة الدائمة . إنّ اعتباد النص المشرقي خلق فيهم شعور الرحيل نحوه والعودة إليه فأشعرهم بالاغتراب المؤقت ،

ونزع من نفوسهم شعور الإقامة الدائمة . وفي ذلك تفسير لاستئصالهم هذا الغريب بعد قرون عديدة في الأندلس وصقلية . . لقد ظلوا عاكفين على النص الوافد من المشرق يحللونه ويفسرونه ويحتذونه ولا يخرجون عن دائرة النموذج الذي يرسمه . ولعل اللون الوحيد الذي كان للمغاربة شأن فيه يُذكر هو أدب الرحلة إلى القبلة ، إلى الوطن الأبداعي ، الوطن الفكري ، الوطن الروحي .

إنَّ سيادة العقلانية النقدية على الحركة الثقافية والفكرية في المغرب العربي هي سيادة وهمية في رأيي لأنها تعتمد على نص مشرقي أساساً ، تعتمد على الإبداع المشرقي .

لقد حاولت أن أفسر كل ذلك . هناك أولاً طروء اللغة العربية وتأخّر استقرارها . المغرب ليس هو الوطن الأم للغة العربية . لقد تعرّب . في القرن العاشر نستطيع أن نقول إنّ اللغة العربية قد استقرّت في المغرب الاستقرار الصحيح . ثم هناك النزعة التطهرية التي غلبت على أغلب الحركات السياسية التي سادت المنطقة وأدّت إلى نشوء الدول وقيامها بها . وقد رصد القدماء أيضاً بعض ملامح هذه الظاهرة فذكروا اشتهار بلاد المغرب بالحديث والفقه وتقصيرها في العلوم النظرية من فلسفة وفروعها فذكر المقري التلمساني مثلاً « وأمّا ملكة العلوم النظرية فهي قاصرة على البلاد المشرقية » . هذه الروح الفقهية لم تكن لتسمح بقيام هذا النموذج الرافض لقيمها ، أي نموذج الشاعر . كما لم يكن لها من الصلات الوجدانية بالتراث . ولم يكن للشعر العربي وجود هنا سابق على الدين حتى يتحايل عليه كما حدث بالنسبة للشعر في تحايل عليه على الدين بالنسبة للمشرق إذا استثنينا الفترة الأولى ليظهور الدعوة الإسلامية . ثم نلمس من جديد عودة الشعر . هذه نقطة مهمة جدا حتى يتحايل عليه في البقاء ويدافع عن وجوده بمختلف الوسائل كما حدث بالنسبة للتجربة الإبداعية في المشرق العربي ، في العصور التالية لظهور الإسلام .

طبعاً أنا أتوقع رفض الكثيرين لهذا القول ، إنّهم سيستعرضون سلسلة طويلة من أسهاء الشعراء الذين عاشوا في بلاط الأغالبة والفاطميين والصنهاجيين والمرابطين والموحدين وما تفرع عنهم أو جاء بعدهم من أسر حاكمة حتى يصلوا إلى العصر الحديث . هذه السلسلة الطويلة من الشعراء الذين حفظتهم المصادر لم تغب طبعاً عن ذهني وأنا أصدر هذا القول . هذا القول جاء نتيجة إحاطة شاملة برحلة الشعر

العربي في مغربه ومشرقه ، في محاولة لأن أخرج بنموذج أعلى للشاعر المغربي فلم أجد. ولم يجد قدماء المشارقة شيئاً من ذلك أيضاً . أذكر هنا ما روي عن الصاحب بن عباد عندما وصل إليه كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي وقرأه قال : هذه بضاعتنا رُدَّتْ إلينا . ظننت هذا الكتاب يشتمل على شيء من أخبارهم ، وإنّا هو يشتمل على أخبار بلادنا ولا حاجة لنا فيه . هذا ما قاله الصاحب بن عباد .

في هذه الحادثة بالذات نعثر على الموقف الحالد في العلاقة الثقافية بين المشرق العربي والمغرب العربي . المشرق العربي هو المصدر الأسمى للثقافة العربية والإبداع العربي ينتظر من رحلتها إلى المغرب العربي أن تعود بالجديد . ونعني بالمغرب هنا المغرب الثقافي الذي يضم البيئة الثقافية الأندلسية والصقلية، ولكن الجديد لم يأت من المغرب في مجال الشعر خاصة . لقد ظلّ شعراؤه على الدوام دون مستوى الفحول في الشرق وظل المشرق بأعلامه هو المدرسة التي يُعتمد عليها في النص الأدبي .

□ لنحلل معا إذا سمحت . من ناحية هناك البيئة الفقهية ، ومن ناحية أخرى هناك الاغتراب وعدم الاستقرار النفسي في الأندلس وصقلية . هـل يمكن أن نضيف سبباً آخر هو أن الأندلس كانت مجتمعاً مدنياً مترفاً وبخاصة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية ؟ .

ـ طبعاً هذه عوامل لها تأثيرها الكبير جداً . أذكر أنّ أحد الإخوان اعترض على هذه الأفكار عندما طرحتها مرة فقال : « كأنّك تقول إنّ البلدان التي تتميز بصعوبة الحياة فيها ووعورتها هي التي تنتج الشعر العظيم عكس البيئات المترفة التي يتميع فيها الشعر تبعاً لتميع الحياة فيها » . .

□ فعلاً كان الشعر الأندلسي شعر الحياة الرغدة الغارقة في الملذات . .

- هو شعر لا يتميز بتلك الفحولة التي عُرفت في شعر المشارقة . وبصراحة أكثر : أعطني النموذج المغربي الذي يقابل المتنبي ، اعطني النموذج المغربي الذي يقابل أبا العلاء المعري ، اعطني النموذج الذي يقابل أبا العلاء المعري ، اعطني النموذج الذي يقابل أبا العتاهية ، أو أبا نوّاس ، أو ابن الرومي ، هذه الناذج التي صنعت فعلًا روح الشعر العربي . لا تستطيع أن تعثر على ما يقابلها في الأدب الأندلسي بالذات . والأدب الأندلسي هو أدب تقليد للمشرق ، والمحاولات الأولى التي بدأ يستقل بها بطابعه الخاص تمثلت في لحظات الانحسار ، أو قرب مراحل الانحسار،

مثـل شعر ابن عباد، وهو في أيّـة حال محـدود المجال الشعـري ومحدود الأفق الشعـري ومحدود العمق الشعري .

لقد استفاد المغرب الجغرافي الذي نعرفه اليوم باسم المغرب العربي الكبير من تجربة الانحسار الأندلسي فطرح كل النصوص وتمسك بالنص القرآني وما يتعلق به من حديث وفقه حتى يدفع عن نفسه غوائل الاجتياح الصليبي ويُتم دورة التعريب بنجاح عظيم فتستقر اللغة العربية والثقافة العربية، وإن كان ذلك على حساب الشعر والفن. وهذا يدل على مدى الاعتداء الذي قد تُنى به بعض الأفكار. فأنا أشعر أنّ محمد أركون في محاضرة ألقاها في باريس وأشار إليها الاستاذ جورج طرابيشي في مقبال أشار فيه إلى القضايا التي أطرحها هنا - وقد طرحتها مرة في مجلة « الفكر » التونسية في عدد خاص بخمسينية الشابي - بما يمثل نوع من الاحتياط العلمي، وعلى كل حال أنا لا أعرض لهذا الموقف السلفي التقليدي في سيطرة الروح الفقهية أو العقلانية النقديسة أعرض لهذا الموقف السلفي التقليدي في سيطرة الروح الفقهية أو العقلانية النقديسة على المنابداعية والفكرية في المغرب العربي . هذه الظاهرة كان لها جوانب إيجابية أهمها أنها حفظت لهذه المنطقة وحدتها الثقافية وصاغت فيها الشخصية صياغة أبعدتها عن التشتت الفكري والمذهبيات المتعددة، وهو ما نلمس آثاره في هذه الوحدة الدينية والمذهبية في المغرب العربي حتى العصر الحديث ، وليس هذا بالأمر الهين .

وكتكملة للبحث ، لا بدّ أن نقف أمام ظاهرة فريدة أيضاً في محاولة التأريخ للإبداع في المغرب العربي . فهذه البيئة التي طردت الشعر ، أو لم يجد فيها الشعر المناخ الملائم لنموه ، قد أنبتت أعظم حركة نقدية في تاريخ النقد العربي التي نهض بها النهشلي والحصري وابن رشيق وابن شرف وحازم القرطاجني الأندلسي والتي كان لها الأثر الكبير في ترسيخ المفاهيم النقدية للشعر . المفاهيم النقدية للشعر لم تصبح نظريات إلا في بلاد المغرب العربي . وتفسير ذلك في تقديري واضح ، وهو يعتمد على هذين العنصرين الهامين : إنّ البيئة الفقهية التي طردت الشعر قد سمحت لهذا النقد بالوجود لأنّه نوع من فقه الأدب . إنّ هذه الحركة النقدية التي ما زلنا حتى اليوم نعيش على مكتسباتها ونكتشف بمناهجنا الحديثة فتوحاتها النقدية واللسانية كانت تعبّر بجهودها التأسيسية عن النزوع لإيجاد النموذج الأعلى للشاعر الذي افتقدته في ما

حولها من نماذج . إنّ انهيار الشعر لديها يمثل أقصى الانهيار الحضاري ، فهي تعبّر عن الشعور بتخلف مستوى الإبداع في المنطقة وفي التجربة الشعرية الشاملة .

□ ولكن يُلاحظ أنّ الشعر وإن غاب كمجال للإبداع فقد ازدهرت في المغرب والأندلس جوانب إبداعية أخرى مهمة جداً منها الفلسفة . ابن رشد وابن باجة وابن طفيل أندلسيون . وهناك ابن خلدون في الشيال الإفريقي وهو مبدع عظيم .

- إنّ تجربة ابن خلدون لا يماثلها في فتوحاتها الشعرية إلا تجربة الشابي في العصر الحديث في مجال الشعر . إنّ حديثي كلّه قاصر على ناحية الإبداع الشعري . أنا لم اطرد جوانب إبداعية مغربية كثيرة . حتى الشعر أنا لم اطرده كإبداع من المنطقة . يمكن أن يكون قد تسرب إلى قنوات شعبية كأن يكون وجد منفذه في العامية ، في الفنون الشعبية . الإبداع لا يموت في الأمة . لا يمكن أن يكون هناك أمة بلا إبداع . لكني رصدت غياب الإبداع في المغرب في مجال الشعر فقط ، كها رأيت وحاولت أن أفسر هذا الغياب ولا أدرى مدى صحته أو مدى صموده .

□ إنّها وجهة نظر حرية بالاهتهام والمناقشة، ومن الآن وصاعداً لا شك أنّه يصعب تجاهل مثل هذا التحليل .

- الباعث إلى هذا أنّ التعامل مع التراث ليس تعاملاً متساوياً أو متعالياً . الدخول مع التراث في حوار . أنا أنظر للشعر القديم من قاعدة تمثاله وأتحاور معه لأكتشف ما يتصل بي وما أستطيع فعلاً أن أضمه كرافد إلى غذاء الثقافة المعاصر بالذات . إنني لا أنبهر هكذا بالأسهاء القديمة وأرفعها دون أي مبرر لرفعها إلا لمجرد أنّها قديمة . وهذا الموقف تمّ بالنسبة للكثير من الباحثين والدارسين وبخاصة الباحثين الأكاديمين . فها زال الكثير منهم ينبهر بأشياء نحن لا ننظر إليها الآن على أنّها شعر ، ولا نقبل بها إلاّ على أنّها وثيقة من الوثائق الممثلة للعصر فقط . إنّما الجوهر الشعري فيها غائب تماماً ولا يبرر لدي أنا أنّها أندلسية حتى أقبلها هكذا في غياب هذا الجوهر الشعري . أنا يهمني الشعسر في الشعر الأندلسي ، إذا وجدته أشرت إليه ، وإذا لم أجده فلا أعتبر هذا القول إلاّ من حيث ولادته الاجتماعية والتاريخية والسياسية فقط . ونحن في الكثير من الحالات نخلط نظراً لتعدد وظائف الشاعر العربي في القديم فيغيب عنّا البحث عن الشعر الحقيقي .

- □ هل اعتبرتم الأندلس امتداداً للمغرب ، أم شيئاً آخر ؟
  - \_ أنا اعتبرتها بيئة جغرافية واحدة وامتداداً للمغرب .
- □ وهناك مصر التي يعتبرها بعض الباحثين من المغرب بينها يعتبرها آخرون امتداداً للمشرق أو مشرقاً . .

\_ أنا في اعتقادي أنّ المناخ الثقافي الذي سيطر على مصر ، وبصفة خاصة بعد تأسيس الجامع الأزهر ، وبرصد كل الظواهر التي يمكن رصدها في الحركة الثقافية المصرية السابقة للعصر الحديث نجد تماثلاً واضحاً جداً بينها وبين البيئات المغربية . لا شك أنّ مصر بحكم موقعها لا بدّ أن تتجاذبها مختلف التيارات. لكن السيادة في المجال الإبداعي والمجال الشعري كانت دائماً للمفاهيم التي تقرب بها من المغرب، وبخاصة إذا حاولنا أن نستعرض رحلة الشعر العربي إلى مصر ، إذ تتبين لنا نفس الملامح التي نرصدها في المغرب .

- □ أي أنّه لم يكن في مصر شعراء كبار .
- ـ لم يكن في مصر على ممر التاريخ شعراء كبار .
  - □ ربما لحداثة عهدها بالعربية والتعريب.
- نفس القول الذي قلناه على المغرب يصح على مصر . بداية تعريب المغرب كانت نفس بداية تعريب المناطق المصرية وانطلاقة التعريب كانت من مصر نفسها فلا شك أنّ هذه الظاهرة تنسحب عليها .
- □ إذا كانت حال الإبداع في المغرب القديم على النحو الذي وصفنا فها رأيك
   بحال الإبداع في المغرب الحديث ، أو في البلاد المغاربية جميعها ؟
- -أنا أعتقد أنّ هذا الناموس (وهذا ما أشرت إليه وما أزعجني في الوقت نفسه) ما يزال متحكماً حتى الآن . ما تزال العقلية النقدية الفقهية غالبة في بلدان المغرب حتى العصر الحديث. ويكفي باستعراض بسيط جدا للحركة النقدية في المغرب العربي الآن والمتأثرة بالتيارات الوافدة إليها من الثقافات الأجنبية والفرنسية بصفة خاصة ، أن تشعر أنّ الخطاب النقدي ما يزال يهيمن ويسيطر على الخطاب الإبداعي . ولهذا أنا لم أرد من هذه الدعوى تقييم التراث أو إدانة التراث بقدر ما أردت أن الخطا وسيلة تحريض لأن يكسر المغرب العربي الطوق التقليدي الذي سيطر

عليه ، وهو هيمنة الروح النقدية ، ويخرج إلى العمل الإبداعي . أن يخرج من معامل تحليل النص إلى مهود ( جمع مهد ) إبداع النص . وهذه دعوة ملحة جدا جدا . بودي أن تنضم حركة الإبداع في المغرب العربي إلى حركة الإبداع في المشرق . أن يحلق الإبداع العربي بجناحيه معا ، لا أن يظل المغرب دائماً يستورد النص ويستخدم فيه التحليل النقدي فقط بالذات . ولعل أي محاولة لرصد الحركة الأدبية في بلدان المغرب العربي تفيد هيمنة العقلية على الإبداع الأدبي .

□ إنني ألاحظ أيضاً أننا لا نستطيع أن نـأتي بـاسم شـاعـر حـديث في بلدان المغرب ونقرئه باسم السياب مثلاً أو محمود درويش .

\_ إذن هذا الناموس ما يزال مسيطراً . إنّه الناموس القديم الذي تحكم بالمنطقة . ويبدو أنّ الناموس قد تحكم بمنطقتنا حتى ما قبل الفتح العربي . فمن استعراض الرموز التي برزت في القديم قبل الفتح العربي تجد الخطيب والقائد والقديس والمتصوف ، كالقديس أغسطينوس مثلًا أو القديس مرقص الذي أسس الكنيسة المسيحية في مصر ، ولكنك لا تجد نموذج الشاعر الذي يمكن أن يُنسب إلى هذه البيئة . فلا أدري هل هو ناموس متحكم بطبيعة منطقتنا ؟ أنا أشك في وجود مثل هذه النواميس ، إنّا هذه ظاهرة بارزة بشكل حاد .

وقد انتهيت من هذا المسح إلى مفاجأة فاجأت حتى مواطني الشاعر أبي القاسم الشابي . في خمسينية الشابي قلت إنّ الشابي هو أول من أسكن الشعر بلدان المغرب العربي . قد يبدو هذا الحكم خطيراً ، أو خطيراً بالنسبة للبعض ، لأنّه سيدعو إلى التضحية بتراث كامل من أجل بناء شخصية شاعر لم تستو تجربته الشعرية ولم تكتمل .

□ والبعض يلحقه بمدرسة المهجر لفرط تأثّره بجبران ورفاقه . .

ـ ومع ذلك فالروح الشعرية أو الوقدة الشعرية لم تسكن بـ لاد المغرب إلا مـ م الشابي . والغريب أن ظهور الشابي اقترن بتصدع هذا الطوق الفقهي الـ في كان يهيمن ويسيطر على الواقع الإبداعي والفكري في بلاد المغرب العربي .

هذا لا يمنع من القول إنّ بلدان المغرب العربي الآن بدأت تلتمس طريقها نحو الإبداع بما يبشّر فعلًا بازدهار حركة إبداعية فيها تضاف إلى حركية الإبداع وحركة الإبداع العربي .

أنا في نيتي أن يكون هذا البحث في كتاب أو في كتيب صغير ليحاول أن يذوّب الأشياء المركزة ويقدم الأمثلة والإيضاحات لها . وأرجو أن يسعفني الزمن في القيام بهذه الدراسة . وعلى كل حال هذه استقراءات يغلب عليها طابع الاستقراء الأدبي النقدي غير المقيد بالأساليب الأكاديمية التي قد تلزم الرأي . إنّها من الأراء الاستفزازية ، تستطيع أن تقول . والاستفزاز أحياناً مهم جداً لأنّه يحرّك السواكن ويؤدّي إلى اكتشاف أشياء ربما كانت غائبة .

بعض الناس ينسبون سيادة المذاهب النقدية الآن في بلدان المغرب ، من بنيوية وغيرها ، إلى أثر النفوذ الثقافي الفرنسي والتتلمذ على المذاهب الفرنسية . لكن الواقع أنّ هناك ناموساً متحكماً بهذه المنطقة يكاد يكون نوعاً من الخصوصية في هذه العقلية أو العقلانية النقدية .

( القبس ۲۲/۲/۱۹۸۹)

# □ هـل من رأي لكم في الأشكال والأساليب الشعرية ؟ ما هـو مفهوكم للشعر ؟

من حقّ كل جيل أن يعبّر عن نفسه بالطريقة التي يريد بها التعبير عن نفسه . ولهذا ، وفي معرض إبداء عدم المتزمت وفي معرض الاقتناع بأنّ أي تجربة وجدانية تمتّ إلى الشعر بصلة ، أقبل حتى قصيدة النثر . فأنا أنظر إلى جبران كشاعر . الكثيرون لا ينظرون إلى جبران شاعرا ، وإذا نظروا إليه شاعرا نظروا إليه من خلال بعض قصائده البسيطة . ولكن أنا أنظر إلى جبران في بعض أعماله النثرية شاعرا كبيراً جداً ، أي أنّ مجمل أعماله النثرية هي كون شعري كامل .

في الواقع نحن بحاجة إلى أن نراجع مراجعة دقيقة شاملة مفهومنا للشعر . لماذا يكون في الأدب الغربي رحابة لتقبّل النص الأدبي حتى ولو كان نثراً على أنّه نصّ شعري ، وتجدهم أحياناً يصنفون حتى بعض المسرحيين وبعض كتاب القصة على أنّهم شعراء ؟ من الأشياء التي أذهلتني وأنا شاب كتاب لبيناديت كروتشه الناقد الجالي الإيطاني الشهير اسمه « شعر ولا شعر » . وجدته يسلك بين الشعراء الذين يتحدث عنهم « غي دي موباسان » وهو قصاص ، « وابسن»وهو مسرحي ، على الرغم من أنّ لها محاولات شعرية في بداية حياتها . صنفها كروتشه على أنّها من الشعراء . لماذا ؟ لأنّ كونهم النثري كون شعري . أنت لا تستطيع أن تقول إن دستويفسكي ليس شاعراً لأنّه لم يكتب قصيدة . كون دستويفسكي الكامل هو كون شعري . فنحن في شاعراً لأنّه لم يكتب قصيدة . كون دستويفسكي الكامل هو كون شعري . فنحن في العمودي . هناك نص شعري يخاطبك حتى ولو لم يكن موزوناً . والغريب في الأمر أنّهم العمودي . هناك نص شعري يخاطبك حتى ولو لم يكن موزوناً . والغريب في الأمر أنّهم في الجاهلية كانوا أكثر إدراكاً للنص الشعري منا . عندما جاءهم القرآن ماذا قالوا عنه إنّه شعر . إذن كان لهم القبول للشعر الذي ليس بموزون ولا مقفى . عنه ؟ قالوا عنه إنّه شعر . إذن كان لهم القبول للشعر الذي ليس بموزون ولا مقفى .

هم اكتشفوا عنصر الشعر البعيد عن الوزن والقافية . فهم كانوا متقدمين علينا في هذا الفهم . هذا ما أريد أن أقوله في هذا الخصوص . إننا نحتاج فعلاً إلى مراجعة دقيقة جداً لمفهومنا للشعر ،وحتى انفتاحنا على التجربة النقدية الغربية لم نستفد منها شيئاً في هذا المجال بالذات ، فها زال الشعر لدينا هو الشعر الذي يكتبه الشاعر. وأنت يمكن أن تكون روائياً ولم تكتب بيتاً من الشعر ولكنك شاعر . أنا أعتبر مثلاً توفيق الحكيم رغم كيانه الفكري الذهني شاعراً . عندما آخذه في كونه العام أجد فيه من الشاعرية ما لا أجده عند شوقى .

□ قد يكون لدى هذا الروائي أو ذاك « شاعرية » ما ، ولكن هل نستطيع أن نقول إنّ هذا الروائي أو ذاك « شاعر » بالمعنى المعروف للكلمة ؟

- كيف يمكن أن تصنف أعمال كازانتزاكس ؟ عندما تأخذ زوربا مثلاً ؟ أنا أجد كازانتزاكس في رواياته شاعراً أعظم منه في شعره. فقد استطاع أن يفرض وجوده كشاعر على الوجدان العالمي الإنساني من خلال رواياته بأكثر مما استطاع أن يفرض وجوده من خلال شعره . شعره ظلّ محجوباً في لغته أو في اللغة الإنكليزية . لكن هذا الكون العام لأعماله لا نستطيع أن نقول عنه إنّه كون غير شعري لمجرّد أنّه لم ينظمه حسب قوالب الشعر المعروفة .

□ قرأت لكم في مقدمتكم لروائع الشعر العربي بحثاً عن « البيت الواحـــد » وكون الشعر العربي قد بدأ القصيد ببيت واحد .

مده الفكرة تقوم على نظرية شخصية قد ينظر إليها الآخرون نظرة الفرضية . ولكن الواقع أنَّ هذه الفكرة متغلغلة في نفسي بما يشبه اليقين الذي يتجاوز الفرضية . إنّا اعتقادي أنّ البيت الواحد هو الأصل في القصيدة العربية ، إنّ قوام الشعر العربي وأصل الشعر العربي هو البيت الواحد ثم جاءت فيها بعد القصيدة . كيف جاءت هذه القصيدة ؟ هناك اجتهادات مختلفة في تكون القصيدة أو نشأة القصيدة . لكن في اعتقادي أنا أنّ نشأة القصيدة جاءت من انطلاقة البيت الواحد، وهذا البيت أجازه شعراء آخرون فتكونت فكرة القصيدة . ومع ذلك أنا أعتقد أنّ البيت الأول كها قلت هو الأصل في الشعر العربي ، وأنّ مشكلة القصيدة العربية لم تتضخم على مرّ السنين ، ولم تَبدُ لها بعض المعالم المهيزة التي نظر إليها على أنّها معرقلة للتعبير مشل القوافي والوزن وما يتصل بذلك إلّا بعد أن قامت القصيدة . فالشاعر العربي فطرةً لم

يواجه أي صعوبات . كان البيت الواحد والبيتان يستوعبان ومضته ولمحته ويعبران عن اللحظة الهاربة من الشعر . والشعر لحظة هاربة كان يختزنها من خلال بيت أو بيتين .

لاحظ أنّ المقصود بقصيدة البيت الواحد ليس بيت القصيد . بيت القصيد في القديم نُظر إليه على أنّه بيت الحكمة أو المثل السائر ، أو هو البيت الذي يمثل رحلة القصيدة ، وقد يكون في مطلعها وقد يكون في وسطها وقد يكون في خاتمتها ، لكن ما قصدته أنا بقصيدة البيت الواحد هو هذه اللمعات ، هذه الإضاءات ، هذه اللحظات الهاربة الخاطفة التي اختزنها الشاعر في بيت أو بيتين ، منفصلة كل الانفصال عن أبيات الحكمة والمثل السائر . وقد عرضت لهذا في كتاب قدمت فيه مجموعة من النهاذج التطبيقية التي تعطى الصورة بذلك .

ونحن نجد الآن في الأدب الغربي نوعاً من الإكبار لهذه الإلماعات أو هذه الإضاءات، أو أعواد الثقاب كما يسميها بعض الشعراء الغربيين. وقد انبهر شبابنا بذلك فاعتبروا أنّ هذه كما لو كانت وافدة إليهم من الغرب مع تأصّلها في تراثنا ووجداننا. ونجد أنّ الشاعر العربي كان أسبق إلى ذلك بآلاف السنين، إلى مفهوم هذه الممضة أو اللمحة أو الإضاءة الشعرية الهاربة بصفة خاصة.

### □ وأين نجد قصيدة البيت الواحد هذه في تراثنا ؟

- لا بد أن نلاحظ ما يلي : هذه النظرة تقوم على أنّ انتقاء هذه النصوص التي تمثل قصيدة البيت الواحد من الممكن أن تكون واردة في الأصل في قصيدة ، ولكن انتقاءها هكذا ، وإخراجها هكذا ، منفصلة وحدها ، يعطيك معنى ما أريد أن أقول أنا بقصيدة البيت الواحد . هي قد تبدو لبعض الناس مجرد صورة أو لوحة وحتى لو كانت مجرد صورة فتحويل هذه الصورة إلى لوحة يوضح لك معنى ما أريده بقصيدة البيت الواحد . أقول لك على سبيل المثال هذا البيت للمتنبي : إذا الليل وارانا أرتنا البيت الواحد . أقول لل ترينا المشاعر . أو بيت الشريف الرضي : وتلفتت عيني فمذ خفيت / عني الطلول تلفت القلب . هذا بيت قصيدة . ونحن في حاجة لأن نعيد قراءة شعرنا العربي على هذا الأساس حتى ننقذ الكثير من الجواهر المطموسة في ركام القصيدة التي يتهيب الكثيرون قراءة الآن كثير من الناس يتهيبون قراءة ديوان الشريف الرضي . الشاب الجديد بالذات ، فلا بدّ أن تكتشف له هذه اللّم ع ، هذه

الجواهر التي تمثل فعلاً معنى قصيدة البيت الواحد بالمفهوم الذي يعرضه الشاعر الحديث في أوروبا وغير أوروبا . نحن متقدمون عليهم في هذا المجال بالآف السنوات . لكن للأسف ، اهتزازنا لنص الحكمة المباشرة صرف نظرنا عن كثير من الأبيات الفنية المستقلة بأجوائها ومعناها وومضتها الشعرية . وإلى هذا المجال ينبغي أن ينصرف البحث بالذات .

أنا أميزً بين بيت الحكمة والمثل السائر وبين البيت الذي هو قصيدة شعرية. وهذا طبعاً لا يتضح إلا من خلال نماذج معروضة ليتبين الفرق بين ما يريده الإنسان من ذلك .

### □ وهل تعتقد أنّ قصيدة البيت الواحد ستكون قصيدة المستقبل ؟

- الحقيقة أنني لا أطرح هذه القصيدة كدعوة . فللشاعر اختياراته . أنا لا أطرحها كدعوة على أساس أن تكون هذه الصورة هي صيغة المستقبل للقصيدة العربية ، ولكني أشعر أن واقع العصر بالذات ، وبخاصة إيقاعه السريع ، يلفت النظر إلى أن مثل هذا النوع من القصائد هو المطلوب وقد يتجاوب فعلاً مع واقع العصر . أنا كشاعر لم أتقيد في القصيدة بهذا المفهوم . عندي قصائد كاملة . ولكن الواقع أن ما كان يهمني بالذات هو ترميم بيتنا القديم ، اكتشاف روائع بيتنا القديم ، نفض الغبار عن الأشياء التي حفظها الأجداد . أنا أحد الذين يرفعون الصوت دائماً بأننا من قبيل الإخصاب أو الاعتزال أو البعد عن نتوفر على تراث شعري يقل نظيره في آداب اللغات الأجنبية الأخرى . ولا أقول هذا الثقافات الأجنبية فلي صلتي الشخصية بهذه الآداب ، ولكن يندر أن يتوفر لأمّة من الثمان العيدي أن يعيدوا قراءة هذا التراث . لا يكفي نشر التراث أو تحقيقه ، إنما لا بد من الحديث أن يعيدوا قراءة هذا التراث . لا يكفي نشر التراث أو تحقيقه ، إنما لا بد من يقل روعة ولا يقل عظمة عها يقرأونه لكثير من الشعراء الأجانب الذين يتأثرون بهم يقل روعة ولا يقل عظمة عها يقرأونه لكثير من الشعراء الأجانب الذين يتأثرون بهم هكذا بسطحية بالغة جدا .

مثلًا في يوم من الأيام حملت مدرسة الديوان الدعوة إلى وحدة القصيدة وإلى السوحدة العضوية للقصيدة ، وقيل إنّ الشعر العربي شعر عقلاني يميل إلى التركيز والتكثيف ، وكان ذلك عيباً في نظرهم . فهذا التكثيف في العصر الحديث هو المطلوب

بالذات،والشاعر العربي القديم كان في هذا المجال شاعراً عظيماً وشاعراً مبدعاً ومتجاوزاً حتى لمفاهيم بعض النقاد العرب من أمثال العقاد والمازني على الخصوص.

تجد توضيحاً لكل هذا في المقدمة التي قدمت بها للمختارات.

□ الكثير من الشعراء المحدثين يميلون الآن إلى التخلص من الكثير من الزوائد الدودية في قصائدهم ، وان يركز الشاعر على « لمعة » معينة في القصيدة بحيث تكون القصيدة عبارة عن شحنة مكثفة وموجزة . هذا ما قرأته مرة لنزار قباني في مقدمة ديوانه « قاموس العاشقين » .

\_ لقد حاولت أن أشير في مقدمة « المختارات » نفسها إلى أنّ نزار قباني لم يتعمق في قراءة التراث العربي. لقد اتبهم الشاعر العربي ، واتبهم القصيدة العربية بأنّ الكلام فيها غير مفصل على القدّ بالضبط ، فيها الكثير من الزوائد كها ذكرتم . ولكن بتطبيق مفهوم البحث عن قصيدة البيت الواحد ترى أنَّ هناك شاعراً كبيراً جداً فُصَّلت فيه الأشياء بحجمه دون أن تكون هناك إفاضة . وقد أشرت إلى نزار بصفة خاصة في هذه المقدمة . قلت إننا رغم إعجابنا بالتجربة الجميلة التي يقدمها إلينا نزار قباني في كتاب الحب والتي سنسوق منها نماذج تـدخل في إطار قصيدة البيت الـواحد إلّا أننـا نختلف مع شاعرنا الكبير حين يقول في خاتمة هذه المقدمة إنّ القارىء العربي المرتبط تاريخياً ووارثياً بالالفيات والمعلقات لم يتعود على طيران العصافير . هذا لا يهم إنَّه سيتعود عليه . وفي هذا القول إنكار أو تجاهل أو إغفال لكل تاريخ الوجدان الشعري العربي المؤسس أصلًا على الاهتزاز للإضاءات السريعة الخاطفة، سواءً كانت فكرية أو وجدانية ،التي كان يمثلها البيت الواحد على نحو ما أوضحنا في هذه الدراسة وهكذا يُظلم التراث العربي مرتين، مرة حين أنكرت عليه المذاهب التجديدية ذلك التركيز والتكثيف والبنية الواحدة المقفلة ، ومرة أخرى حين يوصف بالـ ثرثرة الشعرية وعـدم التركيز والتكثيف . إنَّ التعمق في دراسة ديوان الشعر العربي يؤكِّد لنا أنَّ أجمل ما خلد فيه هو ذلك الذي كانت مساحة الكلمة فيه بمساحة الانفعال ، وما أكثر الناذج التي يقدمها إلينا تراثنا الشعري. فالدعوة التي يدعو إليها نزار ليست تجديداً ولكنها عودة إلى جموهر الشعر العربي وحقيقته التي بُني عليها وهي ليست ارتباطاً بعصر كما ظن ، ولكنها ارتباط بالتراث بأسمى ما خلد من صور شعرية . وللشاعر نزار جملة من التجارب الجميلة في هذا المجال بعض المقاطع التي تمثل لدينا معني قصيدة البيت

الواحد . مثلاً الثور : برغم النزيف الـذي يعتريـه/برغم السهـام الدفينة فيه/ يـظل القتيل على ما به/ أجلّ وأكبر من قاتليه .

وهذا ما أعنيه بقصيدة البيت الواحد . وأيضاً وجهة نـظر نزار مـردود عليها من خلال هذه المقدمة .

( القبس ١٩٨٩/١٢/١٥)

## □ ما هي ثقافة الناقد في رأيكم ؟

ـ إذا أردت منى أن أحدثك عن ثقافة الناقد الأدبي فإني أرى في المرحلة الراهنة من حياتنا الأدبية أنَّ الناقد ينبغي أن يكون صاحب ثقافة موسوعية كبيرة ، فمفهوم الأدب في العصر الحديث قد تغير تماماً عمّا كان عليه الأمر في تراثنا القديم. في التراث كان الأدب إمّا شعراً وإمّا نثراً، وكان النثر محدوداً ضيق النطاق. أمّا الآن فالأدب يشمل القصة القصيرة والرواية والمسرحية النثرية والمسرحية الشعرية والقصيدة التي أصبحت متنوعة مع تنوع مدارس الشعر . من هنا أصبحت مهمة الناقد شديدة الصعوبة وأصبح بحاجة إلى ثقافة واسعة من ناحية الكم والكيف معاً . ولست أشكّ أننا سوف ننتهي إلى ضرورة التخصص بحيث يوجد ناقد المسرح وناقد القصة وناقـد الشعر . أمَّا الناقد الذي يهتم بكل هذه الأشكال الفنية في وقت واحد ، كما يحدث الآن في وطننا العربي ، فهو ظاهرة فرضتها الظروف الثقافية ،بحيث يحس الناقد الجاد المخلص أن مسؤوليته يجب أن تتسع لتشمل هذه الفنـون جميعاً ، لأنَّ النقـاد في وطننا العربي محدودون والحركة الأدبية والفنية كبيرة ومتشعبة . ولكن هذا النوع من النقاد لا بد أن ينتهي ويتلاشي ليحل محله جيل نقدي جديد يقوم عمله على التخصص. وهو الأمر الذي ننتظره الآن ونحتاج إليه . ولقد ظهر قبل جيلنا الحالي جيلان آخران من النقاد : جيل طه حسين والعقاد وجيل محمد مندور ولويس عوض . وكلا الجيلين كان حريصاً على أن يقوم بدور « الناقد الشامل » . والحقيقة أن جيلنا وهو الجيل الثالث ما زال يعيش بنفس المفهوم النقدي . وأعتقد أننا سوف نكون آخر جيل نقدي يحاول أن يقوم بهذا الدور الشامل ، وبعدنا سوف يأتي المتخصصون في فروع محددة من الفن والأدب .

الصفة ـ سواء كان من النقاد الشاملين أو النقاد المتخصصين في فرع معين ـ لا بد أن تكون ثقافته أوسع من الثقافة الأدبية والفنية . لا بد أن يكون على علم بالسياسة والتاريخ على وجه الخصوص . وأي ناقد ينقصه هذا العلم السياسي والتاريخي لا يكن أن يكون ناقدا حقيقيا له قيمة أو تأثير . وسوف يصبح في آخر الأمر معلقا أدبيا أو فنيا ، يفسر هذا العمل أو ذاك ، ولكنه لن يستطيع أبدا أن يؤثّر في عصره الأدبي والفني على الإطلاق : إنّ النقد هو في آخر الأمر موقف من الأدب والفن ، وهو قبل ذلك موقف من الحياة . ولا يمكن فهم الحياة بدون دراسة السياسة والتاريخ .

ونقادنا الحقيقيون هم أصحاب المواقف ، وهم أصحاب الرؤية التاريخية والسياسية . ومن هنا فالنقد هو ذوق وثقافة أدبية وحساسية ورؤية للتاريخ والسياسة وموقف من الحياة على ضوء هذا كله .

### □ البعض يتطلب من الناقد ما يمكن تسميته « موضوعية نقدية » . .

- إذا كنت تريد « بالموضوعية النقدية » ما يمكن أن نسميه بالحياد الفكري أو الأدبي فأنا أعتقد أنّ النقد في جوهره ضد الموضوعية بهذا المعنى . لأنّ الناقد كها قلت لك هو صاحب موقف . وصاحب الموقف منحاز . ولكي أوضح الأمر فإني أقدم نموذجين من نقادنا المعروفين في مصر والوطن العربي : محمد مندور ورشاد رشدي . الأول اشتراكي يساري مؤمن بالعروبة والثاني يرفض الاشتراكية واليسار والعروبة . الأول ينادي بأدب يحسّ بتجارب الناس وآلامهم وسعيهم لتحقيق حياة أكثر سعادة وأقلّ شقاء ، وينادي بأدب يساعد هذه الأمة العربية الممزقة على أن تتوحد روحياً ومادياً . أمّا الثاني فيطلب أدباً جميلاً ، وليكن هذا الأدب غزلاً أو وصفاً للقمر أو ومدع ألم تعليلاً للمشاعر والأحاسيس الذاتية الخاصة . وكل من الناقدين يدافع عن موقفه ويدعو إليه . . . كل منها منحاز لموقفه ولرأيه ولتصوره الخاص . والموضوعية هنا لا مكان لها .

### □ هل تقصد بأنَّ النقد هو انحياز وليس موضوعية ؟

\_ رأيي أن النقد هو الانحياز لموقف معين ولا يمكن أن يكون الناقد محايداً . وأنا شخصياً منحاز في النقد . وإذا أردت مني تحديداً أكثر فأنا من أبناء هذه المدرسة التي تؤمن بالجمال الفني والدور الاجتماعي للأدب والفن كما تؤمن أشد الإيمان بذلك الأدب الذي يدعو أو بعبر أو ينبع من الإيمان بوحدة الأمّة العربية . ولا يمكنني أن

أكون في هذه القضايا محايداً بأي حال من الأحوال .

□ ارتبط اسم رجاء النقاش بالشعر الحديث والإيمان به والذود عنه فهل يمكن أن تلقى نظرة ثانية باردة على هذا الشعر ؟

ـ الشعر العربي الحديث حقّق ثورة أدبية حقيقية في تاريخ العرب الشعري. واستطاعت القصيدة الجديدة أن تفتح آفاقاً واسعة للشاعر العربي لم يكن يستطيع أن يقتحمها أبداً لولا هذا التغيير الأساسي في شكل القصيدة العربية . فالمسرح الشعري بمعناه الحقيقي لم يكن بالإمكان أن يظهر لولا هذا الشكل المتحرر للقصيدة العربية الجديدة . كما أنَّ الشعر العربي لم يكن يستطيع أبدا أن يزداد ثراء باستخدام الأساطير والرموز الشرقية والغربية لولا هذه الثورة في بناء القصيدة العربية . فالشعر الجديد ثورة أدبية. تحدٍّ . ولكن هذه الثورة لم تستخدم كل إمكاناتها حتى الآن . واستخدام هذه الإمكانات يحتاج إلى جهد كبير من شعرائنا جميعاً ، والموهـ وبون منهم عـلى وجه الخصوص . وهنا موطن الضعف . فأنا أحسّ أنّ شعراءنا لا يعملون بما فيه الكفاية على الاستفادة من الثورة الشعرية التي حققتها القصيدة الجديدة . . . على سبيل المثال هناك ضعف شديد جدآ في مجال المسرح الشعري ولا يكاد يوجد سوى شاعرين هما: صلاح عبد الصبور وعبد الرحمن الشرقاوي . . . إنّهما وحدهما يحاولان الوصول بالشعر الجديد إلى أقصى إمكاناته في مجال المسرحية . أمَّا الباقون، والموهوبون منهم عـلى وجه الخصوص ، فإنَّهم يقفون عند حدود القصيدة . ولا أدري لماذا نقف عند هذه الحدود ؟ إنّ النصر الأكبر الذي حققته القصيدة العربية الجديدة هي الإمكانية الدرامية أو المسرحية ، ولكن هذه الإمكانية ليست مستغلة كم يجب وهذا خطأ . . . وبذلك نستطيع أن نقول إنَّ القصيدة العربية الجديدة هي ثورة غير كاملة .

□ في العالم العربي ، وفي مصر أيضاً ، حديث لا ينقطع عن المستوى الضحـل الحالى للثقافة المصرية الآن ا

مصر تمرّ بمرحلة هبوط ثقافي وفني من أخطر ما يمكن ، وذلك لأسباب عمديدة أهمها سببان :

١ ـ الهجرة المؤلمة لكل الكفاءات الثقافية والفنية والأدبية إلى خارج مصر، الأمر
 الذي جعل « الكثافة الحضارية » التي كانت تجعل لمصر شأناً في ميدان الثقافة والفكر
 والفن... تصل إلى حدّ بعيد من الخفة والتدهور.

٢ ـ إنّ الذين تولوا مسؤولية الثقافة في هذه المرحلة هم من أعتى أعداء الثقافة والمثقفين، وبالتحديد الدكتور عبد القادر حاتم الذي شرد المثقفين في مصر وحارب الكفاءات الفكرية والفنية بلا رحمة ولا هوادة، ثم المرحوم يوسف السباعي الذي لم يترك كاتباً مثقفاً موهوباً إلا وشنّ عليه حرب إبادة لا هوادة فيها، والسبب عنده هو « عدم الولاء له » . أمّا الثاني فهو الدكتور رشاد رشدي الذي يجارب بسيف الموهوبين ويطارد المثقفين الموهوبين مطاردة عنيفة تحت ستار مزيف من محاربة الشيوعية، وهو في الحق يجارب الموهبة والعقل في مصر، وقد اصطنع لنفسه ناقداً يكتب في إحدى الجرائد اليومية عموداً هو عبارة عن نباح مستمر ضد المواهب الحقيقية في مصر، ولن أسمي لك هذا الناقد القبيح في قلمه وقلبه وعقله لأنّه لا يستحق سوى الركل بالأقدام، وللأسف فإنّ النفوذ الواقعي للدكتور رشاد رشدي واسع. وقد انضم إلى حرب الإبادة الثقافية في مصر شخص ثالث ما كنّا نتوقع هذا الأمر منه هو عبد المنعم الصاوي الذي تولّى مرّة وزارة الثقافة لأكثر من عامين بعد أن تـ ولاها رجل عظيم هو عبد المنعم الصاوي الذي لم تتح له الفرصة لتنفيذ مشروعاته المتنازة . . . . أقول انضم عبد المنعم الصاوي إلى حركة مطاردة المثقفين وساهم فيها بنصيب كبير سوف يذكر له في التاريخ بما يستحقه مثل هذا الجهد العجيب من الذكر والشكر !! .

هـذه بعض أسباب التـدهور الثقـافي . هل تـريد مـزيداً ؟! كفـاية . إننـا كلنا مجروحون فلا تثر مزيداً من آلامنا .

□ أخـذوا عليك نشر الـرسائـل المتبادلـة بين النـاقد الـراحـل أنــور المعــداوي والشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان لأنّها لا تزال على قيد الحياة . .

\_ الذين أخذوا عليّ نشر رسائل أنور المعداوي إلى فدوى طوقان والتعليق بالدراسة التفصيلية على هذه الرسائل في كتابي « صفحات مجهولة في الأدب العربي المعاصر » هم في رأيي الذين يكرهون الحقيقة ، وهم الذين يريدون وضع الزهور والمغارس الملونة فوق جثث الموتى وجثث الأحياء معا . هم الذين يريدون تزيين المآسي ولا يريدون أبدا علاجها . بعضهم يشكو من الازدواجية العربية المعروفة : أن يكون في نفوسنا شيء وأن نعلن شيئا آخر حرصاً على الشكليات . وبعضهم سيء النية ويكره أن يكون هناك كتاب ناجح أو عمل أدبي يثير اهتهاماً واسعاً في الرأي العام الأدبي .

أمّا منهجي أنا فمختلف . إنني أطالب بالصدق والكشف والبوح والصراحة ، فهذا هو طريق التطور الصحيح بالنسبة للإنسان العربي والمجتمع العربي ، وهو بالتالي الطريق الصحيح لتطور الأدب العربي . ولا يوجد في نظري طريق آخر . في كتابي « صفحات مجهولة » تحدثت عن المأساة التي تعيش فيها فدوى طوقان كفتاة عربية موهوبة مثقفة طاردتها ظروف المجتمع العربي وتقاليده حتى جعلت من شعرها الجميل « جرحاً ينزف » لا كفتاة فلسطينية فقط ولكن كفتاة عربية بالدرجة الأولى . فهل نظل ندفن رؤوسنا في الرمال حتى تتكرر مأساة فدوى كل يوم ؟ . . . ليس هذا على كل حال دور الفكر والثقافة والنقد .

من ناحية أخرى كان أنور المعداوي « وبالمناسبة فهو أول أساتذي وأول أصدقائي في الحياة الأدبية في مصر » . . . كان أنور ناقداً لامعاً وإنساناً رائعاً عصفت به في سن الخامسة والأربعين آلام تراكمت على روحه وقلبه وجسده القوي ، وأنا أعرف سرّ هذه الآلام . . . وفي كتابي كشفت بعض أسرار مأساته التي تتكرر كثيراً فهل أخطأت في ذلك ؟ . . . إني أعترض على المعترضين ولن أدخر جهدا في أن أكون صادقاً وأن أقول الحق . وأنا لم أغضب من الضجة التي أثارها هذا الكتاب ، فقد كان الكتاب صدمة للشكلية والمظهرية في التفكير العربي . . . وفي رأيي أنه لا نجاة لنا نحن العرب ـ أدبا ومجتمعاً ـ إلا أن نتخلص من الازدواج والشكلية وخداع النفس . . . وكتابي محاولة في هذا الطريق .

### □ ومعارك الناقد رجاء النقاش الأدبية والفكرية ؟

\_ حياة الناقد معركة متصلة أراد ذلك أو لم يرد . وفي قرارة نفسي فإنني لا أحب المعارك أبدآ . ولكنني مع ذلك عشت في معارك أدبية متصلة . فقد خضت مع العقاد معركة عنيفة في أواخر حياته . وخضت معركة مع مجلة «شعر» ومجلة «حوار» . وآخر معاركي كانت مع المدكتور لويس عوض الذي أنكر عروبة مصر فرددت عليه في ١٣ فصلاً سوف تصدر في كتاب قريباً تحت عنوان « الانعزاليون في مصر » ، وأنا أستعير كلمة الانعزاليين من أهل لبنان ، وهي عندي أفضل من كلمة « الإقليميين » وأكثر تعبراً عن الحقيقة .

🗆 وهل عرفت أدونيس ؟ وما رأيك في فكره وشعره ومواقفه ؟

ـ تسألني عن أدونيس ؟ . . . إنني أعرفه جيداً وهو صديقي . وفي الحقيقة فإنني

أحبه وأجد في أي لقاء معه متعة كبرى ، فهو إنسان مهذب متحضر مثقف شديد الذكاء والحساسية ، وهو إنسان غير متشنج بل هادىء وديع ، فيه نبوغ ونجابة وموهبة لا شك فيها . هذا هو أدونيس كها عرفته كإنسان . ولا أنسى أبدا يوم التقيت به لأول مرة ، وكان ذلك في بيت أمين الريحاني في احتفال بذكراه في لبنان ، في سنة ١٩٦٥ و فيها أذكر - وكنت قبل ذلك قد هاجمت أدونيس وحركة مجلة «شعر» هجوماً عنيفاً في كتاب في هو «أدب وعروبة» . . . وقد تصورت أنّ أدونيس سوف يواجهني مواجهة عنيفة . ولكنه استقبلني بمنتهى اللطف والرقة والعذوبة وعاملني بالحسنى . وقد احترمت فيه هذا اللقاء الأول بل أحببته . ذلك أنني أحسّ أنّ الإنسان المتحضر هو السذي يعرف كيف يختلف ، وليس فقط كيف يتفق . . . الاتفاق سهل ، ولكن الاختلاف صعب . والذي يختلف معك بشكل فيه رقي وتهذيب واحترام لوجهة الأخرك هو الإنسان المتحضر حقاً . وقد كان أدونيس دائماً إنساناً متحضراً وهذه فضيلة كبرى فيه لا يستطيع أحد أن ينكرها عليه .

وأذكر بعد ذلك أنّ أدونيس قد اتّخذ مواقف طيبة جدا وخاصة بعد نكسة ١٩٦٧ من كافة القضايا العربية ، وفي تلك الفترة تعرّض لهجوم شرس من صالح جودت في مصر، وقد تصدّيت لهذا الهجوم ودافعت عن أدونيس. ودفاعي عنه في تلك الأيام منشور في كتاب لي هو «أصوات غاضبة في الأدب والنقد ». وأنا سعيد بهذا اللدفاع لأنّه كان في موضعه . أذكر على سبيل المثال أنّ أدونيس اكتشف لهذا الجيل نصا أدبياً صوفياً عربياً هو كتاب «المواقف » للنقري وأنا أعتقد أنّ هذا الكتاب تحفة أدبية بالنسبة للأدب الإنساني لا للأدب العربي وحده . . . والفضل في معرفتي ومعرفة الكثيرين بهذا الكتاب لأدونيس . ولقد كنت أظن أنّ أدونيس سوف يكتشف بحسه الفني والنقدي المرهف آثار عبقرية أخرى في التراث العربي . ولكنه مضى فيها بعد في طريق التخريب الفكري والثقافي لدرجة أنّ أطروحته لنيل درجة الدكتوراه في الأدب العربي من جامعة القديس يوسف مؤداها أنّ الحركة الشعوبية في التاريخ السياسي والثقافي العربي هي الحركة الأصيلة الحقيقية ، وأن كافة التيارات المعادية للشعوبية هي تيارات سكونية ، جامدة ومتخلفة .

إذا خرجنا من الذكريات الشخصية إلى الموقف الفكري والأدبي فإنّي ألخص لك موقفى في ما يأتي :

ا ـ من الناحية السياسية فإني أرى أدونيس غير مستقر على موقف ، فقد بدأ قومياً سورياً في عهد أنطون سعادة ، أيام كان القوميون السوريون معارضين للعروبة والاشتراكية أشد المعارضة ، وأدونيس له ديوان هو «قالت الأرض » لم ينشره في أعماله الكاملة يكشف لنا عن قوميته السورية بوضوح وفيه يقول عن أنطون سعادة :

قيل كون يبنى فقلت بلاد

جمعت كلها فكانت « سعادة »!

ولكن أدونيس تحول بعد ذلك إلى موقف عروبي تقدمي . ثم انتقل من هذا الموقف إلى موقف الراهن وهو موقف يشوبه بعض الغموض بالنسبة لي . ويبدو لي وأرجو أن أكون مخطئاً ـ انه قد عدل مرة أخرى عن بعض آرائه الثورية والعروبية والتقدمية . وأنا لا أملك الدليل على ذلك ولكنه إحساس عام من بعض ما أقرأه له هنا وهناك .

وإذا صحّ رأيي فهذا أمر مؤسف . . . لأنّ أدونيس في المعسكر العروبي الاشتراكي كسب عظيم . وهو في وجه هذا المعسكر خطر فكري لا يستهان به لغزارة مواهبه وعمقها .

لقد قرأت بحث أدونيس الكبير عن « الثابت والمتحول » وهو جهد فكري فذ . ولكن النظرية التي يقوم عليها هذا البحث خاطئة في رأيي ، فهو يقول بأنّ العرب لم يبتكروا وإنّما نقلوا وقلّدوا ، وهذا خطأ في حقّ العلم والتاريخ وخطأ في حق الإنسان العربي وحق مستقبله ، وهو خطأ لا يغتفر .

العرب ابتكروا كثيراً وأضافوا للحضارة الإنسانية أشياء كبرى ، والفكرة التي ينادي بها أدونيس تشبه الأفكار العنصرية ، فالعرب شعب مثل سائر الشعوب له فترات ازدهار وفترات انكسار ولا يجوز أبدا أن ننكر عليه فترات الازدهار. ولست بحاجة إلى أن أتحدث عن ابن خلدون وعن أبي العلاء ورسالة الغفران وعن ابن رشد وعن كتائب العلماء العرب الذين أضافوا للدنيا ما اعترفت به الدنيا نفسها . . . فلهاذا ننكر ذلك على أنفسنا ؟ ولماذا يلقي إلينا بعض مفكرينا الملامعين مثل أدونيس ولويس عوض \_ والاثنان متشابهان جدا في دماثتها وعبقريتها وأخطائها - . . لماذا يلقون في نفوس العرب ببذور يأس حضاري لا مبرر له ؟ . . . إنني أدعو أدونيس أن يغرج بنفسه وبنا من هذه الفكرة التي تدعونا إلى اليأس من أنفسنا ومن إمكانيتنا على

تجديد حياتنا وحضارتنا . . طبعاً هو لا يدعو إلى هذا مباشرة ، ولكن هذا هو جوهر الدعوة في كتابه « الثابت والمتحول » . . . وهي دعوة خاطئة ، مها كانت عبقرية أدونيس في البرهنة عليها ، وإني أنوي إذا ساعدتني الظروف وساعدني الوقت أن أرد على هذه الدعوة في كتاب بدأت به فعلاً ولكني توقفت بسبب بعض المشاكل الشخصية التي تلاحقني في هذه الأيام . . .

وقد اخترت لكتابي في الردّ على أدونيس عنواناً هو « جناية أدونيس على الأدب العربي » تشبها بالدكتور زكي مبارك عندما ردّ على أحمد أمين في موقف مشابه تحت عنوان « جناية أحمد أمين على الأدب العربي». وإنّي أتمنى أن أنتهي من هذا الكتاب في أواخر العام الحالي . . . ولعلّ في هذه المعركة بعض الخير للثقافة العربية المعاصرة ، وفي هذا الكتاب الذي أرجو أن أتمّه مناقشة أكثر هدوءا أو وضوحاً وتفصيلاً لأراء أدونيس .

بالنسبة لأدونيس الشاعر فإنّي أعترف بشاعريته . . . . ولكنني أعتقد أنّ أدونيس شاعران لا شاعر واحد ، فعندما يكون له موقف واضح لا يخشى من الاعتراف والتصريح به يصبح شاعراً قريباً إلى العقل والقلب بشكل رائع . . فهو في ديوانـه «السري، الذي يخفيه عن الناس، «كلاسيكي» ممتاز وإن كنّا نرفض ما في هذا الديوان من فكر. وهو في ديوانه « المسرح والمرايا » شاعر عروبي إنساني تقدمي يؤمن بفكرة واضحة محددة . . . وهذا الديوان هـ و أقرب دواوينـ ه إلى قلبي وعقلي . ولكنه بعد ذلك أصبح شاعراً شديد الغموض والباطنية ، أحسّ في دواوينه الغامضة الباطنية هذه « أفكاراً » يخفيها أدونيس ويخشى من إعلانها ، وأرى أنَّ هـذه المرحلة في شعره تتسم بالمهارة والمقدرة ولكنهـا لا تتسم بالإقنـاع الروحي والـوجداني والفني . . . هنا شاعر خائف ، متردد في البوح والإعلان ، شاعر يدمّر الأشكال من أجل لا شيء ، أو بالأحرى من أجل شيء يكاد يكون قريباً ، وجناية أدونيس في أعهاله الأخيرة هي أنَّه يغري كثيرين من أبناء الجيل الشعري الجديـد بالأخـذ بطريقتـه . . . وهكذا أصبح أدونيس في الشعر العربي المعاصر أشبه بالخمارة التي يتطوح فيها الناشئون من شدّة السكر ويعلنون فيها « عدميتهم » وضيقهم من الأيام لأسباب لا يدركونها وهموم لا يعانون منها حقاً ، ويعبّرون عن هـذا كله بكل الغمـوض والتعقيد والتشويه الذي لا يخلق فنّا . . . وفي هذه الخمارة التي تبيع الخمور العجيبة نجد كل الشباب من أتباع أدونيس غائبين عن الوعي. وأمّا صاحب الخمارة فهـو الواعي الوحيد، ولكنه يشجّع الجميع على مزيد من الترنح والغموض والشكوى من لا شيء.

لماذا هذا الاتجاه عند أدونيس ؟ لا أدري . . . ولكني أعترض . . .

إنّ أدونيس الآن ـ شعرياً ـ هـ و دعوة إلى الغموض الشديد في عالم شديد الموضوح ، هو العالم العربي ، بأخطائه وصوابه معا ، والشبان الذين يتابعون أدونيس شعرياً لن يقدموا للفن ولا للوطن شيئاً . . أمّا الذين يعترضون عليه ويسيرون في طريق غير طريقه الشعري فهم وحدهم الذين يقدمون شيئاً للشعر وللوطن! .

وما زال في قلبي كثير من الأمل في استعادة أدونيس من أرض الغربة والضياع والباطنية والغموض والعدمية . . . إلى أرض « المسرح والمرايا » والشعر الذي يرفع الروح والوجدان والوطن .

#### □ هل يمكن أن يتحدث الناقد رجاء النقاش عن نفسه ، عن معاركه ؟

\_ أحمد الله على أنني لست مغروراً ، ولا أحب أن أتحدث عن نفسي كثيراً أو قليلًا . ونفسية مثل نفسيتي يصعب عليها أن تعترم تقييماً لعملها بصورة سليمة . إنّ الذي يحركني دائما هو الالتزام بالواجب والالتزام بالأمانة والجهد على قدر ما أستطيع . وبعد ذلك فإنى أترك تقدير أعالي أو عدم تقديرها للناس وللزمن . ولكني سأحدثك كصديق حميم . وأطرح تصوري لأعمالي أو لمحاولاتي - كما أحبّ أنا أن أسميها \_ فكل ما أكتبه هو محاولات تنجح أو تفشل . أقرب كتاب إلى نفسي هو كتاب اسمه « تأملات في الإنسان » لأنني تحدثت فيه عن بعض تجاربي الروحية . وأكثر كتبي محاولة للشمول والإحاطة هو كتابي عن « العقاد بين اليمين واليسار » ، وأعزّ إنجازاتي النقدية هو محاولتي لتقديم شعر الأرض المحتلة في مصر والـوطن العربي في وقت كـان هذا الشعر غير معروف وغير مدروس ، كذلك محاولتي لتقديم الطيب صالح إلى القارىء العربي قبل أن يعرف الناس شيئاً عن عبقريته الروائية النادرة . كذلك فإنني أشعر بأنني واحد من الذين سعدوا بالجهاد من أجل التمهيد للقصيدة الجديدة في أرض الشعر العربي ، وكانت هذه القصيدة غريبة ومرفوضة من الذوق العام ، وأنا ، منذ كتبت المقدمة الطويلة لديوان «مدينة بلا قلب » لصديقي الشاعر اللامع أحمد حجازي سنة ١٩٥٨ ، أكافح من أجل الجانب الإيجابي في الشعر الجديد ، وأرفض ما فيه من خطايا . . . لقد ساهمت بشكل ما في التبشير بالشعر الجديد .

... في المسرح أشعر بالسعادة لأنني قدمت للمسرح العربي موهبة حقيقية هي موهبة محمود دياب صاحب « الزوبعة » « وليالي الحصاد » وغيرهما من المسرحيات الرائعة . أما قضيتي التي على نبعها أعيش فهي قضية عروبة مصر . . وسأظل لشدة إيماني بهذه القضية أعمل لها حتى أموت .

هـذه قائمـة متواضعـة بما أحب أن أنسبـه لنفسي من مشاركـة في الأدب والحياة الثقافية والفكرية وليس في ذهني الآن شيء آخر . حتى لو سألتني عن كتبي الـ ١٤ ما استطعت أن أذكر لك أسهاءها الآن .

( الحوادث ۱۹۷۹/۸/۱۰ )

□ ما هو سرّ هـذا الازدهار النقـدي في المغرب؟ عنـدنا ، في المشرق ، إبـداع شعري ، وعندكم في المغرب إبداع نقدي . .

\_ هذه الملاحظة صحيحة وقد أثيرت حتى قدياً . كانوا يقولون إنّ أهل المشرق أهل إبداع ، وإنّ المغاربة رجال هوامش ونقد ، بمعنى أنّ كل ما كان ينتج في المشرق العربي كان يجد له صدى ما في المغرب العربي . فكان المغاربة يقومون بوضع حواش وتعليقات ، وتفسيرات أيضاً ، على ما أُنتج في المشرق العربي . ويبدو لي أنّ هناك تفسيراً تاريخياً ، وإن لم يكن الوحيد ، يمكن أن تعتبره مؤشراً حقيقياً لتفسير هذه العلاقة . فالمغاربة كانوا دائمي التوجه إلى الشرق ، إلى القبلة ، باعتبارهم مسلمين وباعتبارها قبلة لهم . وتأخر الفتح الإسلامي وتأخر تعريب هذا المجتمع جعله دائماً يلتفت إلى المشرق العربي باعتباره المهد . السبق التاريخي الذي عرفه المجتمع العربي في الشرق عموماً جعل الشرق أستاذاً أو مبدعاً وجعل المغرب تلميذاً أو تابعاً . وهذه العلاقة طلّت إلى أمد بعيد جداً ، وهذه الصورة لم يبدأ تغيرها إلا منذ أواسط السبعينات . ويكفي مثلاً أن نعرف أن أي قارىء مغربي يعرف كتّاب العرب في المشرق ، قديماً وحديثاً ، وسواءً في مقرراتنا الدراسية ، وحديثاً ، أكثر مما يعرف عن كتّاب المغرب قديماً وحديثاً . وسواءً في مقرراتنا الدراسية ، عن المنفلوطي وعن العقاد وعن كل الأجيال الشعرية والأدبية التي تلت أكثر مما نعرف عن كتّابنا أو شعرائنا في عهد المرابطين أو الموحدين .

زيادةً على هذا هناك عامل آخر يبدو لي أنّ له تأثيراً قويـاً في هذا المجـال هو أنّ الواقع الثقافي في المغرب كان له دائماً خصوصية على هذا المستوى الاجتماعي والثقافي بشكـل لا يجعل حركـات أو دولاً تقـوم في المشرق العربي وتغيّر الخريـطة الثقـافيـة والسياسية للمجتمع ويظهر فيها فرق متعددة ، وفي مناطق متباينة .

في المغرب نسبياً كان هناك شبه استقرار سياسي واجتهاعي وثقافي . لهذا نجد مثلاً أنّ المذهب المالكي يستقر في المغرب منذ قرون عديدة جدا . كذلك الصراعات النحوية لا تسير إلينا كما عيشت في المشرق ، ولكن تصل إلينا خلاصاتها . يتبنى المغاربة بعضاً منها ويمارسون على أساسها . ونفس الشيء يمكن أن نقوله عن الأدب ، عن القضايا التي طرحت في عصر النهضة في المشرق ، كمسألة حرية المرأة ، الصراع مع الغرب ثقافياً ، الصراع بين الشعر القديم والشعر الحرّ ، كل هذه القضايا لم تثر عندنا بنفس الحدّة التي طرحت فيها في المشرق . بمعنى أنّ السبق التاريخي والوضع عندنا بنفس الحدّة التي طرحت فيها في المشرق . وجعل في المغرب حضوراً أقوى للنقد وللتفسير وللتعليق .

في الفترة الراهنة هناك عامل مركزي جعل المغاربة يلحُّون أكثر على النقـد ، هو انفتاحهم على أوروبا، هذا الانفتاح الذي لم تكن تضارعهم فيه في فترة سابقة إلَّا لبنان. هـذا الانفتاح جعـل المغاربـة ينفتحون أكـثر ويتعـرفـون عـن كثب عـلى العـديـد من الاتجاهات ، وعن الثقافة الغربية مباشرة . وهذا الوضع لم يكن في فترة سابقة ، والسبب في ذلك هو أنَّ المغرب عرف تحولاً كبيراً منذ حصوله على الاستقلال عام ١٩٥٦ إلى الآن . هذا التحول يتجلى في ظهور جامعات كثيرة . مثلًا الآن ونحن في أوائل التسعينات نجد جامعات كثيرة في العديد من المدن المغربية . لكن إلى حدود بدايات السبعينات لم يكن هناك إلاّ جامعة في فاس وأخرى في الرباط. ظهور أجيال جديدة من الباحثين ، كذلك ظهور تيارات جديدة سياسية وثقافية داخل المغرب ، تفاعل إيجابي مع حركة التحرر الوطني في المشرق العربي . كل هذه العوامل جعلت المثقفين في المغرب يتتبعون بنهم وبشوق كبير جداً كل ما يصدر في المشرق. وقد كوَّنوا عنه فكرة صحيحة بحيث إننا كما قلت نعرف عن العديد من الشخصيات الأدبية في المشرق العربي ربما أكثر مما يُعرف عن هذه الشخصيات داخل وطنها. ولكن حصل نتيجة لهذا التحول أن بدأ المثقف المغربي يرى أوروبا نموذجآ أكـثر تقدمـآ وأكثر جذرية في التعامل مع القضايا ، فكان أن تولدت عندنا عقدة هي أنّ المغرب الذي كان دائماً تابعاً للمشرق عليه أن يبدع على الأقل في هذا المجال . وما أدّى إلى ظهور هـذه العقدة \_ وأنا شخصيا لست متفقاً معها \_ هـو ظهور مثقفين مغاربة صار لهم حضور عربي وحتى عالمي ، الشيء الذي لم يكن مشلًا في الأربعينات أو في الخمسينات ، شخصيات مثل عبد الله العروي ، مثل الجابري ، مثل عبد الكبير الخطيبي، مثل محمد مفتاح، وأمثـال هؤلاء كثيرون، وفي اختصـاصات متعـددة ولدت التصور لدى المغاربة .

## □ هل تم هذا على حساب الإبداع ؟

ـ يبدو لي أنّ المسألة هي مسألة خيارات ثقافية لدى كل مثقف . فإذا كان الباحث يلحّ أكثر على الاستفادة من الغرب ، فهل المبدع في المغرب عنده نفس الوعي الذي نجده عند الباحث ؟ وهنا أجد أنّ هذا التصور عند المبدع غير متوفر . لذلك فنحن في تصورنا نجد العديد من المبدعين، حتى وإن كانوا جامعيين، لا يتعرفون على هذه الثقافة في منابعها، يقرأون ما يترجم في الوطن العربي، وإن بدأنا الآن نمارس ترجمة لنصوص أدبية في اختصاص من الاختصاصات .

وفي حال الشعر نجد هذه المسألة تتجلى بشكل أكبر . لماذا . لأنّ في المشرق أصواتاً شعرية ما تزال متميزة على الصعيد العربي ، كأن نقول محمود درويش ، أدونيس ، إلى آخره . لائحة طويلة من الشعراء ما يزالون يمارسون نفوذا ما على المبدع المغربي الذي انفتح على أوروبا ليطلع على تراثها . لكن بالنسبة للإبداع ، أو بالنسبة للنقد ، أو لاتجاهات أخرى في العلوم الإنسانية أو ما شابه هذا ، لم يبق عندنا في المشرق أي نموذج . حتى المنجزات التي كنا متأثرين بها في حقبة من الحقب ، مع الطيب تيزيني ، مع حسين مروة ، مع مهـدي عامـل وأشباه هؤلاء ، كـذلك حتى في مصر ، مع حسن حنفي إلى آخره ، كل هذه الشخصيات التي أثّرت في فكرنا في فـترة ما ، أصبح المثقف المغربي قادراً على محاورتها محاورة الندّ للندّ ، بل بدأ يحسّ أنَّه قادر على أن يعالج قضايا ومشاكل لم تخطر ببال هؤلاء . ولكن بالنسبة للشعر على الخصوص ما يزال هذا الوضع قائماً، هناك نماذج شعرية ما تزال تفرض حضورها على الشاعر العربي ، بينها الرواثي المغربي نجده إلى حدّ بعيد بدأ يتخلص من هذا التأطر . حتى الآن نجد في المشرق العربي روائيين عرباً لا يُستهان بتجربتهم . ظهروا في أواخر السبعينات وظهروا في الثهانينات . نماذج كثيرة من أقطار عربية مختلفة تحظى بالتقدير لدينا كقراء ، وحتى لدى كتَّاب القصة القصيرة وكتَّاب الرواية ، يسير روائيونا على نهجهم ولكن مع محاولة إضفاء طابع جديد في إبداعهم بمعنى أنَّهم لا يستنسخون التجارب الأخرى . وفي الرواية لا نجد نماذج معينة أو حضوراً لتجربة معينة تفرض نفسها . تجربة الغيطاني غير تجربة ذاك . إنّ تعدد الروافد ، الحضور الروائي ، جعل

الروائي المغربي يسعى بـدوره إلى أن يكون رافداً من روافد التجـربـة الـروائيـة العربية الجديدة بصفة عامة .

إذن خلال هذه الصورة العامة يبدو لي أنّ الإبداع الثقافي هو عربي سواء كان في المشرق أو في المغرب، وأنّ أي إسهام سواء في هذه المنطقة أو في هذا القطر العربي أو الآخر، هو في النهاية إسهام في الثقافة العربية بصفة عامة بالنسبة إليّ، وبدون أي عقدة . لكن تكون هناك أحياناً خصوصيات لهذا القطر العربي أو ذاك بأن يحتل الصدارة مرة وآخر يحتل الصدارة مرة أخرى . إنّها عوامل قد تكون نسبية أحياناً وقد تكون تاريخية أحياناً أخرى .

□ الثقافة العربية واحدة وتصب فيها روافد عديدة ، هذا صحيح . ولكن يبقى أنّ هناك مشرقاً عربياً ومغرباً عربياً . هذا المشرق العربي أبدع شعراً عظيماً لم ينتج مثله المغرب، ولكن أنتج المغرب، سواءً في الأندلس أو في مراكش التاريخية، أو في الجزائر وتونس ، نقداً وتحليلاً وشرحاً ، دون أن يظهر لديه شعراء عظام كالمتنبي والمعري . ما هو السبب ؟ هل لأنّ هذا العربي الوافد كان غريب الدار واللسان ، أم لأنّ التعريب قد تأخر نسبياً في أقطار المغرب ؟ أم أنّ الشعر الذي حورب في بعض الفترات عندكم ( زمن المرابطين ) قد تنفس عبر فنون أخرى ، إذ يستحيل ألا يكون هناك شعر في أمّةٍ ما . .

ـ طبعاً . أنا عندما أشرت إلى أنّ الثقافة العربية واحـدة وتصبّ فيها روافـد ، كنت أرمي من وراء ذلك إلى أن يكون هناك حوار حقيقي وبدون أي عقدة مشرقية أو مغربية بين أطراف الوطن العربي . كان هذا قصدي .

بالنسبة للشعر في المغرب يمكن أن يكون قد حورب في فترةٍ ما من الفترات ، كشعراء ، أو تيار شعري كما حدث في عهد المرابطين ، وإن كان هناك من يرد على هذه التهمة بأنّ المرابطين لم يكونوا فقهاء بالمعنى الذي يتمّ الحديث عنه ، وان الشعراء كانوا موجودين .

ولكن بنظرة عامة على الشعر المغربي القديم نجد أنّه نسخة مشوهة ومكرورة عن الشعر العربي لأنّه ظل يرى فيه النموذج . حاول المغاربة والأندلسيون تقديم الموشح كنموذج جديد أو تقديم بعض الأنواع الأخرى « كالملحون » مثلاً ، وسواه من الأغاط التي تم فيها الابتعاد قليلاً عن اللغة العربية الكلاسيكية . لكن حتى هذه

الأنماط الجديدة ظلّت بمنأى عن الإسهام في خلق تجربة شعرية قادرة أن تتصور الشعر العربي وأن تؤثر في مجراه أو تحرف ليدخل في مسار آخر. لذلك كانت هذه التجارب أشبه حتى ببعض التجارب التي ظهرت في المشرق والتي لم تستمر قديماً .

حالياً هل الشعر يحارب ؟ لو أخذنا بعض المعطيات الواقعية يكن أن أتفق معك على أنَّ الشعر يحارب. لكن أي نوع من الحرب التي تُشَنَّ على الشعر أو على هذا الشعر ؟ أولاً هي حرب النشر . أي شاعر الأن يذهب إلى الناشرين ويقول إنّ لديه ديواناً شعرياً فَإِنَّه لا يُرحّب به . أنا مثلاً سبق أن أصدرت ديواناً أو ديوانين فلم أجد الناشر الذي يهتم. حتى إنّ الناشر المغربي عندما يصدر ديواناً لا يصدره من باب أنَّ للشاعر اسما معروفاً، أو أنَّه أصبح بمثابة رمز للثراء الشعري، ولكن لأنَّه رمز لأشياء أخرى ربما لا علاقة لها بالشعر إطلاقاً. يمكن أن ننظر إلى بعض منشورات توبقال فنجدها تؤكم لنا هذا. فهو إما نشر دواوين لشعراء لم يسبق لهم أن أصدروا ديواناً ، ولكنهم كانوا رواداً في حركة الشعر المغربي . طبع ديواناً للشاعر محمد الخمار البنوني . ونشر ناشر آخر ديوان محمد السرغيني ، أو أن يقوم المجلس القومي للثقافة العربية بطبع ديوان أحمد المجاطى . وهذه كلها دواوين صدرت في الثمانينات . تطبع توبقال دواوين لمحمد بنيس ودواوين لشعراء آخرين لهم حضور مثل أدونيس ومحمود درويش . أو تصدر ديواناً لشاعر كان معتقلاً سابقاً مثل عبد الله زريقة . جئت فقط بهذه الأمثلة للتدليل على أن هناك حرباً تُشَنُّ على الشاعر من لـدن الناشر . حتى الناشر يقول إنه إذا طبع هذا الديوان فإنّه لن يباع . ومعنى ذلك أنّ القارىء يحاصر الشعر أو يحارب الشعر . ماذا يطلب القارىء من الشعر لكى يكون شعراً ؟ في السبعينات كنّا نتهافت على أي ديوان شعري ، الآن الأمر يختلف .

□ لماذا يختلف الأمر ؟ لماذا نأى الشعر من الناس ؟ لماذا تنعزل القصيدة الآن ؟

ـ هذه هي المشكلة ، هل الخلل هو في المحارب (بكسر الراء) أم في المحارب (بفتح الراء) ؟ يبدو لي من وجهة نظري ـ وقد تكون غير صحيحة ـ أنّ الشاعر يتحمل مسؤولية في تقهقر الإبداع في الشعر الحقيقي الذي لا يريد أن يكون نسخاً للواقع ولا نسخاً لتجربة شعرية ، كأن يكون تكراراً لها أو تنويعاً على بعض خصوصيتها التي جعلت منها شعراً . وكذلك الشعراء ـ وفي الخصوص في المشرق العربي ـ الذين ما زال لهم تأثير قوي على شعرائنا سواء من الجيل الشاب الذي يشق الطريق وهو في البداية ،

أو بالنسبة لشعراء آخرين سبق لهم أن أصدروا دواوين .

النقد بدوره يتحمل جانباً من المسؤولية . إنّ النقد بمناهجه الجديدة التي جعلت المغرب يتميز بتصور جديد وبحث جديد ، نجده لم يعانق هذه التجربة للبحث فيها أو للكشف عن خصوصياتها، عن مميزاتها ، إلى آخره . النقاد الجدد في المغرب نجد أغلبهم يبحث في السرد وليس في الشعر ، وأغلب الذين يبحثون في الشعر لا يزالون ينطلقون من لوسيان غولدمان ، أي من البنيوية التكوينية التي جاء النقد الجديد في المغرب لينقضها كما مورست عندنا أو في المشرق وليقدم تصوراً جديداً وفهماً جديداً للنقد .

لذلك قد يكون هذا كذلك عاملاً ، وهو أنّ الاتجاه نحو الخطاب السردي بصفة خاصة له خصوصية لأنّ النص الروائي يفرض على القارىء ذاته . وهناك شبه اتّفاق على أنّ الرواية الآن لها حضورها المتميز سواء في المغرب أو في المشرق العربي أو حتى في الآداب العالمية . حتى النظرية الجديدة في الأدب متطورة في السرد أكثر مما هي متطورة في الشعر . وحتى في الثقافة العالمية الآن لا نجد حضوراً للشعر كها كان في أواخر القرن التاسع عشر ، أو في بداية هذا القرن في الثقافة الانغلوسكسونية التي قدمت لنا عالقة أثروا في مسار الشعر العربي بشكل كبير .

الوضع كما يبدو لي فيـه الكثير من الحيثيـات والملابسـات التي لم نخض فيها إلى الآن نقاشاً حقيقياً . .

□ ما هي جدوى هذا النقد الجديد الذي ينصرف إليه الآن نقاد كثيرون في طليعتهم نقاد المغرب؟ تلتقي بأحدهم فيقول لك إنّ دراسته التي كتبها قبل سنتين، أو خسس، قد تخلّفت الآن. ثمة لهاث خلف « المنهج ». وكأنّ المنهج لا بدّ أن يتغير بين يوم وليلة ، مطاردة « للمنهج » وكأنّ المنهج ، مقصود لذاته . ثمة عبادة للمنهج .

- أتفق معك في هذه الملاحظة وأختلف معك في الآن نفسه حولها. هذا النقد الجديد ، وفي الأعم الأغلب ، ما يزال إلى الآن متأطراً تأطراً يكاد يكون أحياناً سلبياً ، عن الغرب . هذه ملاحظة أسجلها وأعبر عنها دائماً ولا أبرىء نفسي . ولذلك بطبيعة الحال أسباب ، ولكن ينبغي تجاوزها .

النقطة الثانية التي أود أن أشير إليها في هذا الإطار والمتعلقة بالنقد العربي الجديد لعلاقته بالغرب، هي أنّه غير قادر على مواكبة المستجدات فيها. هذا النقد

هو منذ بداية هذا القرن إلى الآن في تطور دائم إلى الدرجة التي يتعذّر فيها على الناقد العربي الذي يشتغل كفرد وليس كجهاعة أن يتابعه كها هو الشأن في النقد الأوروبي بصفة عامة ، لأنّ هناك معاهد بكاملها تتبنى منهجا ما ، وتشتغل عليه بنصوص كثيرة ، وتطور النظرية ، وتتعامل مع النص تعاملاً حقيقياً . هذا الناقد العربي يصعب عليه أن يواكب هذه المستجدات ، وضعفه في ذلك يجعله بختزل ، ينتفي . وهناك ملاحظة ترتبط بالأولى : هناك ضعف في الاستيعاب ، وفي عدم المواكبة ، وهذا يدفع إلى الانتقاد وإلى الاختزال ، الشيء الذي لا يترك عند الناقد فهما مركزياً يدعمه كمنطلق لكيفية التعامل مع النظرية لأنه كلها ظهر شيء جديد لافت للنظر ، فهو ينتقيه ويحاول توظيفه . لهذا فأنت بعد خس سنوات إذا سألته ما رأيك فيها كتبت سابقاً ، يقول لك : إنني تجاوزته ، لأنّه في الحقيقة لم يمارس الأشياء التي مارسها في زمن سابق بالوجه الأكمل .

هناك أشياء كثيرة بمكن أن تثار حول هذا النقد الجديد . شخصياً عندي موقف منها وتصور كذلك للبحث فيها ، وإن كنت لا أدّعي أنني قادر على حلّ معضلات أكبر من معرفتنا ومن ثقافتنا في مختلف جوانبها . النقد الجديد كها تعرف يتعانق مع تطورات علوم متعددة من بينها العلوم الإنسانبة ، من بينها علوم اللسان . وعندما لا تكون كل هذه العلوم متطورة بشكل كافٍ فالناقد لا يمكنه أن يكون لسانيا أو يكون عالما نفسانيا واجتماعيا وتاريخيا وأيديولوجيا وانتروبولوجيا إلى آخره . وهناك مشاكل تتعدى أي باحث في الوطن العربي وفي دول العالم الثالث بوجه عام .

بالنسبة إلى أتشبث بنقطة أعتبرها مركزية وأدعو النقاد العرب للالتفاف حولها ومناقشتها والخروج بخلاصة عنها، وهي أن نحدد منطلقاً جوهرياً نحاول من خلاله أن نستفيد، ولكن على ضوء الروح المركزية التي ننطلق منها، وهي ربما تكون متصلة بالسؤال الذي طرحته عن علاقة هذا النقد بالمنهج . ماذا نريد من هذا النقد أن يجيب ؟ يجيب على ماذا ؟ هل نريده أن يقول لنا ما هو النص الجميل ، أم نريده أن يقول لنا ما هي خصائص النص ؟ وأن يكون عندنا تصور دقيق للأجوبة التي يمكن أن تقدم ، ينبغي أن نضع لها حدوداً . ما هي حدودها ، ما هي آفاقها التي يمكن أن نصل إليها ؟ وفي هذا الشأن ينبغي أن تتضافر الجهود في مجالات متعددة .

لهذا يبدو لي أنّ أهم ما يمكن أن أستفيده من النقد الجديد في أوروبا ليس النتائج التي توصل إليها هذا النقد ، ولكن الألف باء أو الأسئلة الأولية التي انطلق منها . هذه هي النقطة التي أدعو الباحثين العرب الذين يشتغلون في هذا المجال إلى الانطلاق منها .

□ إنني أفهم أن أطبق على النص المنهج الذي أجده أسلم ، أما أن آتي مسبقاً
 عنهج معين وأصر على استخدامه ، فهذا هو في رأيي التعسف بعينه .

\_ هنا نجد وجهات نظر متعددة، وهي تتصل بهوية الباحث. ووجهة نظري هي أنه لا يمكننا أن نتحدث الآن عن الناقد الذي يمكن أن يدّعي أنه سيحلّ كل قضايا النص لوحده. لهذا أقول ما هو موقعي أنا من هذا النص ؟ هل سأمارس عليه تحليلاً لسانياً ؟ أيديولوجياً ؟ نفسانياً ؟ اجتهاعياً ؟ أقصد أنّ الموقع الذي يحتله الناقد أساسي ، وعلى ضوئه يمكن أن أحاسب العمل الذي يقوم به هذا الناقد. أمّا أن نقول إنّ على أي باحث في النص الأدبي أن يجيب على أسئلة يمكن أن يطرحها أي واحد من الناس ، فيبدو لي أنّ هذا الآن غير معقول وغير صحيح . ينبغي في علاقتنا والنص الأدبي أن نتعامل مع وجهات نظر متعددة ، وأن تتعدد المناهج التي تحلل هذا النص . فالمشكلة هنا هي مشكلة تأخر معارف أو علوم أدبية متعددة في ثقافتنا . لم يعد الآن ممكناً بالنسبة للناقد الواحد أن يلم بكل هذه العلوم ليعالج النص الأدبي الواحد .

إنّ أي تخوّف من التعسف في أمر النقد مطروح ، ويبدو لي أنّ من يزعم فعلاً أنّه على النقد الجديد ، ان هذه من المخاوف المركزية التي ينبغي أن يعيها . وشخصياً أحسّ بهذه المسألة وأعمل بشكل دائم على تجاوزها . لكن كيف ، ومتى ، هذه أسئلة لا يزعم أحد ، سواء كان معارضاً لهذا الاتجاه أو باحثاً ، أن يجيب عنها . للباحث أن يجيب عنها إذا كان أولاً يستشعر هذه المشكلة ، أمّا بالنسبة للمعترض فلا يمكن أن يجيب عنها . ولذلك فهو يعترض وهو بعيد عن المعمعة ، وما أهون الحرب بالنظارة كما يقال .

لهذا أقول إن نقد هذه الأشياء ينبغي أن يكون دائماً من الداخل. وهذا النقد من الداخل هو الذي يطور. الذي يحدث أحياناً هو أنّ بعض القضايا التي يطرحها المعترضون تكون صحيحة مئة بالمئة ، ولكن الطريقة التي تقدم بها ، الموقع الذي

تُرسل منه ، يجعل الذي يناقشها مساجلًا لا باحثاً ، وهذا حوار لا يمكن أن يجدي نهائياً ، بل انه سيصبح واحداً من العوائق التي تحول دون تطور هذه التجربة، وهي حديثة بالمناسبة ، غير منسجمة في الوطن العربي ، متعددة خلفياتها ، متعددون الباحثون فيها ، لكل أسئلته ، لكل قضاياه ، إلى مدى أي درجة يعيها ، إلى آخره . هذه كلها مشاكل جوهرية وحقيقية لا ينبغي أن نخفيها ، ولكن ينبغي أن نناقشها بالروح التي تساعدنا على بناء هذه التجربة الجديدة ، وليس على نقدها وهي لم تبدأ بعد .

## □ هل تعتقد أنَّه أصبح لدينا فعلًا رواية عربية ؟

- يمكن أن أقول جواباً على هذا السؤال إنّ الرواية العربية تتطور بشكل دائم . هل نجحت في أن تصل إلى مستوى الرواية العالمية ؟ شخصياً لستُ قادراً على الجواب على هذا السؤال . ولكن أقول إنّ التجربة الروائية العربية الجديدة شقّت طريقها ، والروائي العربي الحقيقي ، وليس الزائف ، قادر الآن على أن يقدم تجربة روائية جديدة وأصيلة أيضاً ، أي ليست نسخاً لأي تجربة روائية غربية ، فيها نوع من الخصوصية التي نفتقدها في روايات قديمة . ويبدو لي أنّ مواكبة هذه التجربة الروائية العربية العربية الجديدة وقراءتها قراءة عميقة ، كفيل بالجواب على أنّ الرواية العربية إذا ما سارت في نفس الاتجاه ، ستكون ، كما يقول حنا مينه ، في القرن الحادي والعشرين ديوان العرب ، وستكون فعلاً رواية عالمية . وهناك مؤشرات كثيرة جداً فلا العنصر الذي أصبحت الرواية تحتله الآن داخل الوطن العربي . أي أنها خلقت طا جمهوراً حقيقياً ، خلقت لها تراثاً كمياً هائلاً ، خلقت لها قواعد خاصة بها على طعيد الكتابة أو على صعيد الاهتام بالواقع والتعبير عنه . وهذه كلها مؤشرات على أنّ الرواية العربية يمكن أن نضعها في صف النتاج الروائي العالمي . إنّه ليس هناك أي مقياس لضبط عالمية النص الروائي أو حتى الشعري .

□ هناك وجهة نظر طريفة ذكرها لي أحد الروائيين الشبان وهي أنّ فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل أضرّ الرواية العربية والروائي العربي ، لأنّ هذا الفوز عندما كرّس « نموذجاً » روائياً أوحى أو أوعز ضمناً باحتذائه . .

ـ بصراحة أقول إنّ الروائي الحقيقي لا يكتب من أجل الحصول على جائزة . لوكان كل روائي عربي يكتب وفي نيته الحصول على جائزة . . . نقول ربما صار حصول نجيب محفوظ على الجائزة نموذجاً. إنّ روايات نجيب محفوظ الآن متأشرة بالرواية العربية التي جاءت بعد نجيب محفوظ الذي أرسى قواعد الرواية العربية. روايات نجيب محفوظ الجديدة، وخصوصاً تلك التي كتبها في الثهانينات، يبدو لي أنّ نجيب محفوظ يسير فيها على هدي الروائين العرب الذين حملوا زعامة كتابة الرواية في السبعينات والثهانينات. ولكن نجيب محفوظ الذي نعرف صار جزءا من الثقافة العربية، بل إنّ القارىء العادي والمثقف هو نجيب محفوظ الثلاثية، نجيب محفوظ الخمسينات.

## □ وما الذي أضافه الجيل الروائي الجديد اليوم ؟

ـ هـ و يؤسس بناءات متعددة ، وليس غوذجا . وفي تأسيسه لبناءات متعددة ، عكن أن نقول إن هذه البناءات ستصب في مجرى عكن أن يصبح الرواية العربية ذات يوم . ويبدو لي أن الرواية العربية الجديدة الآن هي الرواية التي تبحث بشكل دائم عن نموذجها أو عن شكلها المناسب . ويبدو لي أن هذا هو التعليق الذي يقدمه بحثي للرواية . الرواية عندما تكتمل كبناء أو كتجربة ، آنذاك تنتهي هذه الرواية ويظهر ربما نوع جديد قادر على أن يجدد نفسه ويخلق له بناءاته ومساراته المتعددة .

لكن وسط هذه البناءات المتعددة يمكن أن نجد ثوابت مشتركة بين كل هؤلاء الروائيين الجدد. من بين هذه الثوابت تكثير الخطّية ، أي الصيرورة ، وتوظيفها لخطابات متعددة سواء تراثية أو حديثة ، أدبية وغير أدبية ، وعلاقتها النقدية التي تقيمها مع الواقع ، بالإضافة إلى المتخيل الذي أصبح له حضور متميز في هذه الكتابة . مع أن هناك مجموعة من الثوابت يمكن للباحث أن يضبط أشياء أخرى منها . لكن هذه يبدو لي أنها سهات مشتركة بين الروائيين الجدد في المغرب أو في مصر أو لبنان أو العراق .

( القيس حزيران ١٩٩٠ )

## م، د. سلمى الخضراء الجيوسي

#### □ هل تكشف الترجمة عيوب الشعر؟

ـ ليس كالترجمة الجيدة من كاشف لعيوب الشعر . الشعر ذو العيوب لا بد أن تظهر عيوبه عند الترجمة . وهذا أحد الاكتشافات التي اكتشفناها في عملية الترجمة هذه ، إنَّ اللغة العربية تسمح بمرور الكثير من العيوب . شعراؤنا ، وفيهم شعراء كبار ، لم يكونوا دقيقين في استعمال الصورة وفي استعمال اللغة أحياناً واصطدموا كثيراً بالصور المبتكرة حتى عندما تكون مناقضة لنفسها . الصور الممزوجة : مزج النار بالماء ، هذا النوع من تقـديم الصورة غـير الكفء . ليس هذا إغـراباً . أنــا لست ضدّ الإغراب ولست ضد الغموض . أنا ضد الغموض الذي لا ضوء فيه . الغموض الفني الجيد ينطوي دائماً على نوع من الإضاءة حتى إنَّ القارىء عندما لا يفهم الشيء فهما عقلياً يفهمه فهما شعرياً . أنا ما أحتج عليه وأرفضه هو الغموض الذي لم يُبْنَ على إضاءة شعرية داخلية . في الصورة وفي الشعر نوعان من المنطق : المنطق الخارجي الوضعي والمنطق الداخلي . القصائد الجيدة أحياناً قد تكون خالية من المنطق الخارجي فلا تفهمها منطقياً ، أنت لا تستطيع أن تعطيها تفسيراً حسابياً وضعياً كلامياً دقيقاً ، ولكنك تفهمها . ثمة فهم شعري لها ، لها منطق داخلي صائب . هذه القصائد جيدة وليس من الصعب ترجتها. وقد وجدت أن ترجمة الشعر المعقد، الجيد منه ، أسهل من ترجمة الشعر البسيط الجيد . الشعر الردىء كله صعب الترجمة . أصعب شيء على الترجمة هو الشعر الرديء ، هو محاولة بناء شيء ما منه . هذا شيء ، إذا كان هذا الشعر مبسطاً لغوياً ، تظل ترجمته عسيرة جداً لأنَّه غير جيد . أمَّا في الشعر الجيد ، إذا كان عندك شاعر معقد التركيب والصور واللغة ، ولكنه شاعر جيد ، ترجمته أسهل من ترجمة شاعر لغته بسيطة ولكنه شاعر جيد أيضاً . اللغة البسيطة تخسر حالًا في الترجمة لأنَّها تفقد الشحن الشعري . هذا الشاعر يستعمل لغة

بسيطة لكنه يشحنها بدفقة شاعرية تعطيها حيوية . هذه نقلها صعب ، تفقدها مع تغيير اللغة ، لكن الشعر المعقد يحافظ عليها ، يحافظ على الكثافة . من الغريب أن تجد من السهولة على مترجم أن يترجم شاعرا مثل قاسم حداد يستعمل لغة بسيطة في أغلب الأحيان ، بينها شعره أصعب من شعر شاعر مثل المنصف الوهايبي الذي عنده تعقيد حتى في اللغة .

## □ ألا يفقد الشعر وجهه الحقيقي عندما يُنقل إلى لغة أخرى ؟

- هذا صحيح ، عندما يُنقل الشعر إلى لغة أجنبية ، فلا شك أنّه يصبح شعرا آخر . أنا أتصور أنْ أغلب الشعر الذي ترجمناه ، أغلبه وليس كلّه ، فيه مقومات الشعر ، أمّا أن يكون قد حافظ على مقومات الشعر الكاملة ، وأن يكون تأثيره على القارىء هو الأجنبي ، هو نفسه التأثير الذي يحدث معك كعربي ، فأنا لا أعرف . قد يكون نوع التأثير مختلفا ، لكنه يظل شعرا ، يحافظ على الشعر ، يظل له منطقه الشعري ، بلاغته الشعرية . لا أعني البلاغة بمعنى الصوت العالي ، أعني المصطلح الشعري فهذا يختلف ، وتأثيره يختلف من لغة إلى أخرى . لا بد من اختلاف التأثير . .

## □ الشعر هو أصلاً اغتراب ضمن لغة قومية ، فهل يحتمل يا تـرى اغترابـاً في لغة أخرى ؟ . هذا هو السؤال !

ــ قــد يحتمـل إذا كــان شعـرا جيـدا . هنــاك القيم ، هنــاك الصــورة ، هنــاك الشحنـة ، وهناك المــوقف ، وهناك التبصر ، المـوضوع ، المعنى . . كــل هذا يبقى ، ويذهب الإيقاع طبعا . لكن هناك إيقاع في الشعر المنشور . أحيانا أنت لا تحب قصيدة النثر ، ولكن في قصيدة النثر إيقاعا أحيانا .

كل من يستعمل أسلوباً جديداً في أي جنس من أجناس الأدب ، يعتقد أنّ هذا هو الشيء الوحيد . تماماً كالسياسيين الذين ينظرون للعقيدة السياسية التي يؤمنون بها كأنّها الحلّ الأخير . هذا من طبيعة الأيديولوجيا والعقائدية . و« العقائدية الشعرية لا تشذ عن العقائدية السياسية بهذا المعنى العام .

ما أريد أن أقوله أنّ الشعر قد يفقد شيئاً في الـترجمة ، لكن مــا الحلّ ؟ هــل ننزوي على أنفسنا ؟ لا .

□ ولكين أعتقد أننا نكون أمام نص جديد . .

ـ لا أدري ، أنا أتمتع بالقصائد العربية التي ترجمناها إلى اللغة الإنكليزية . قد تكون المتعة مختلفة قليلًا عن المتعة التي أجدها وأنا أقرأ هذه القصائد باللغة العربية . ولكن هذا لا مهرب منه . مهما كانت النتائج جيدة ، حتى لو أنَّ العربي يختلف قليـلًا ، فلا مناص من ذلك . فلسفة اللغة العربية الأدبية تختلف عن فلسفة اللغة الإنكليزية الأدبية . لا يمكن أن تجمع الفلسفتين معاً في لفظ واحد ، والحلّ أن لا نسرفض الترجة ، نحاول الأمانة الكاملة بقدر الاستطاعة ، ولذلك فأنا ألجأ إلى الشعراء أنفسهم . في جامعة بوسطن هناك مركز للترجمة ، أعطيت هناك محاضرة . عندهم حلقات أسبوعية يستدعون إليها شعراء مترجمين فيعطون مداخلات عن تجربتهم في حقل الترجمة . هناك ورشة ترجمة أخرى في جماعة كولومبيا في نيويــورك . في جامعــات أميركية أخرى نفس المراكز للنقل. تطعيم الآداب يدخل في قانون الحضارات والثقافات . هناك مترجمون حقيقيون متمكنون من الترجمة . . إذا جاءنـا عربي يعـرف الإنكليزية معرفة بسيطة وقال لنا أنا أترجم ، فهل نصدَّق ؟ ماذا يـترجم ؟ أين لغتك الشعرية ؟ كيف تستطيع أن تنقل اللغة الشعرية العربية إلى الإنكليزية ؟ لا بد أن يكون مع المترجم شاعر أو إنسان آخر مصطلحه الشعري هو مصطلح اللغة التي ينقل إليها . حتى تستطيع أن تنقل مصطلحاً شعرياً من لغتك إلى مصطلح شعري للغة أخرى . هؤلاء الناس مـوجـودون ، لكنهم نـادرون جداً ، أي الـذين يملكـون مصطلحين في نفس القوة . هذا يندر كثيراً . الشخص الذي تجده يملك مصطلح الشعر العربي ومصطلح الشعر الإنكليزي قد لا يريد أن يترجم . . لا يريد أن يخوض هذه العملية الشاقة ، وأنا حتى الآن لم أعثر على أي إنسان يملك المصطلحين معا .

## □ أيهما تطور أكثر عندنا الشعر أم النقد ؟

- في تاريخ الشعر العربي الحديث ، منذ الخمسينات ، تغلب الشعر على النقد . كانت حركة الشعر غير موازية لحركة النقد . إذا عدنا إلى مطلع القرن ، وجدنا أنَّ حركة النقد في العقد الثاني والعقد الثالث كانت أقوى من حركة الشعر . كان التنظير وما يتحدث عنه النقاد في هجومهم مثلًا على الكلاسيكية الجديدة ، وكلاسيكية شوقي ، ودعوتهم إلى الشعر الجديد ، شيئاً هاماً . ما أتى به العقاد ، وعبد الرحمن شكري ، وميخائيل نعيمة ، ودعوتهم إلى الشعر الجديد ، أشياء في

منتهى الأهمية . كانت النظريات الشعرية التي أتوا بها أقوى من الشعر الذي يُكتب ، أو الذي كان يُكتب كنتيجة لها . الحقيقة أنّ النقد لا ينتج شعراً . الشعر له حركته الحقيقية ، وهذه الحركة تستند إلى أوضاع معينة يجب أن تقوم ، وليست هي الأوضاع النقدية فقط. الشعر له ديناميته الخاصة. في مطلع القرن، كتب الشعراء الشعر الكلاسيكي الجديد ، وكان هذا ضرورياً لأنَّه كان على الشعر أن يعود إلى قوته الأصلية في العصور الكلاسيكية قبل أن يحاول الانتقال إلى مدرسة جديدة كالمدرسة الرومانسية . كان من غير الممكن على الشاعر أن ينتقل من تهافت القرن التاسع عشر ، شعرياً ، إلى الرومانسية أو الرمزية . كان هذا مستحيلًا . هذا ليس من منطق الأشياء . الشعر ، على أنَّه خارج المنطق ، يخضع إلى منطق فني لا يَخطىء . من المستحيل أن يقوم شعر بتجاوز التطور الطبيعي للنص. أنت لا يمكن أن تنتقل من شعر ملىء بتزويقات ألقرن التاسع عشر إلى شعر رمزي . هـذا مستحيل . كـان الشعر سيئًا خاليًا من العمق الإنساني ، مليئًا بالتزويقات والفذلكات اللفظية . هذا الشعر ما كان يمكنه إلَّا أن يعود إلى تراثه وإلى جزالته القديمـة حتى يتمكن من استعادة قـوته وشبابه . وبعد ذلك بإمكانك أن تحاول تطويره إلى الأحدث . والحقيقة أنَّك لا تستطيع أن تحاول ذلك . هو يحاول ذلك . الشعر نفسه يتطور ، عندما يكون في عصر حي ، فإنّه يخضع للتطور الشعري الطبيعي في كل شعر في العالم .

ما حصل عندنا هـو أننا طورنا الشعر في خمسين سنة في عملية اختصار هائلة . لقد اختصرنا عملية تطوير شعرية أخذت عند الغربيين ثلاثهائة سنة ، بينها أخذت عندنا خمسين سنة ، أو أقل . هذا ما حدث عندنا ، وكان لا بد أن يحدث . ودليلي على هـذا أنّ شوقي لامه النقاد مثل أنطون غطاس كرم ومحمد مندور، وحتى شوقي ضيف (مع أنه تقليدي) على أنّه كان يعيش في فرنسا ويجلس في مقاهي الرمزيين دون أن يتأثر بهم . شوقي كان لا يستطيع أن يتأثر بهم . نشأته كلاسيكية ، توجهه كلاسيكي ، وكانت ضرورة الشعر العربي هي التوجه نحو الكلاسيكية . شوقي عبقري ، شاعرية عبقرية هائلة ، ولو كان شوقي الآن بيننا لكان ضد الجميع . كان عبقرية متفجرة ، ولكن عنده مهمة غريزية ، تلقائية ، فرضتها ضرورة الفن من الداخل ، وهي العودة بالفن الشعري إلى أصوله القوية الكلاسيكية ، وهذا الفن من الداخل ، وهي العودة بالفن الشعري إلى أصوله القوية الكلاسيكية ، وهذا ما قام به شوقي ومعه الآخرون . بعد ذلك أصبح باستطاعة الشعراء أن يقوموا بأي عبربة على الشعر . الإنسان إذا كان ضعيفاً أو مريضاً يحتاج إلى دم ، لا يستطيع أن

يأخذ دما من سواه ، من الأجانب ، لا بد من نقل نوع الدم الذي يناسبه ، وكان هذا هو التراث يومها . العودة إلى الشعر القديم وجزالته وقوته . وهذا دور أدّاه شوقي على أتمّه ومعه الكلاسيكيون الآخرون .

بعد ذلك بدأ التحسس نحو ضرورة التغير، وقامت حركة النقد تحاول الهجوم. هاجمت الكلاسيكية الجديدة، شوقي وحافظ والبقية، ووجهت الشعراء نحو الرومانسية. أنت لا تستطيع أن توجه أحدا نحو شيء إذا لم يكن الظرف الموضوعي يقتضي ذلك. كانت هناك ظروف فنية اقتضت ذلك. بدأ الشعر يتغير بالفعل. لا أعتقد بأنّ عندنا شعرا رومانسيا عظيما، أو شعرا رميزيا عظيما. مرّ الشعر بهذه المدارس بسرعة شديدة حتى وصل إلى حركة الشعر الحديث. كل شيء كان يعد نفسه في النصف الأول من القرن حتى يصل إلى حركة الشعر الحديث في الخمسينات. التجارب الحديثة بدأت منذ القرن الماضي.

كانت حركة النقد في البدء أوعى من حركة الشعر وأهم في النصف الأول من هذا القرن . في النصف الثاني قوي الشعر ووصل إلى نقطة التفجر وتجاوز العيوب وما إلى ذلك . لكن الوعي لم يكن شاملاً عند الشعراء والنقاد . مثلاً الذين دعوا إلى الحداثة كان عندهم جهل كبير بالشعر القديم ، وعندهم جهل كبير بالدور الني أدّاه شعراء النصف الأول من هذا القرن . احتقروهم ، رفضوهم ، هذا خطأ . كأنّهم هم الذين بدأوا بالشعر . والحقيقة أنّهم كانوا ثمرة لجهود مئات الشعراء قبلهم في هذا القرن .

لكن عندما بدأت الخمسينات كان الشعر أقوى من النقد، ودليلك على هذا أنّ نازك الملائكة كانت من الذين أبدعوا القصيدة الحديثة. كان تفسيرها للقصيدة الحرة تفسيرا طفلياً ساذجاً من جملة التفسيرات التي طلعت بها أنّ الشعر القديم ، شطر الشطرين ، يضطرك إلى الحشو ، وهل هذا كلام ؟ إذا كنت شاعراً جيداً فأنت لا تحشو بأي شكل . هذا الحشو دليل ضعف لقد تحدثت عن كل هذا في كتابي « الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث » الذي ترجمه الدكتور عبد الواحد لؤلؤة والذي يقع في أكثر من ألف صفحة .

كان الشعر في الخمسينات أقوى من النقد . النقاد لم يستطيعوا أن يفهموا ما يفعلون . كان هناك نقاد كثيرون . محمد مندور كان عنده حساسية نقدية جيدة . من

جملة الأشياء التي حمل عليها بقوة في الأربعينات ولم يستطيع الناس أن يفهموها حديثه عن الشعر المهموس. كان هذا كلاماً ساذجاً . كان هو يتحدث عن اللهجة في الشعر . مشكلة الشعر العربي حتى الأن هل تعرف ما هي ؟ إنَّها اللهجة . وقد كشف هذا العيب الكبير الترجمة . كشفتها تعليقات الشعراء على هذا الشعر . قضية اللهجة هي مكسر الحداثة . اللهجة تعبر عن الرؤيا وعن موقف من الحياة . الصوت العالى ، النبرة العالية ، التعبير الجميل ، الفخم ، هـذا بات مهجـوراً الآن . الشعر الإنكليزي والشعر الأميركي لم يعد يلجأ إليه منذ مطلع هذا القرن لأنّ الإنسان الحديث هو الإنسان المسخر للعصر الآلي . واللهجة الغالية والفخمة لهجة بطولية من آثار عصر البطولات . الآن عصر الآلة لم يترك مجالاً كبيراً للبطولات . أرأيت ؟ رؤيا الإنسان في هذا العصر رؤيا الإنسان الضحية الذي استعبدته الآلـة بشكل أو بـآخر . وهو الإنسان الذي سُلبت منه إرادة البطولة . هـذا الكلام لم يعـد واقعياً إذن . مـاذا يفعل الإنسان إزاء هذه التكتلات الاقتصادية الهائلة ؟ الإنسان المفرد مثلاً ماذا يفعل ؟ تريد أن تغير العالم ؟ الشعراء يتحدثون عن محاولة تغيير العالم منذ مطلع القرن ولم يفعلوا شيئًا، إلَّا أنَّ عالمنا تردي أكثر مما كان مترديًا . الشعر لا يغيُّر . قد ينشر وعيـاً وما إلى ذلك. إنّه يكشف المأساة لأنَّ يوعى الإنسان ، فيبدأ الإنسان بالإحساس العميق بـ الفجيعة التي يعيشها، ولكن ماذا يغير في العالم ؟ إنَّه نوع من وهم تـراثي . الـذين يعتقدون هذا هؤلاء ما زال التراث يستعبدهم مهها كان ، حتى ولو أنكروا ذلك .

## □ على أي أساس ؟

ـ تراثياً الشعر كان مهمًا جداً . كان دور الشاعر دوراً كبيراً . هؤلاء يعتقدون أنّ الشاعر ما زال مهمًا جداً . وهذا ليس صحيحاً بالمطلق . الرواثي الآن أهم من الشاعر . عندما يولد عندنا روائي مهمّ ينبغي أن نفرح به أكثر من ولادة شاعر . الرواية تصف الحياة بدقة وبتفاصيل وما إلى ذلك . أنا لا أحب المفاضلات . المفاضلات سيئة . الشاعر الجيد نرحب به ، والروائي الجيد نرحب به .

النقد مقصر دون الشعر حتى الآن. لم يستطع النقد أولاً أن يفسر أهمية الحركة الحديثة في الشعر بالمعنى الحقيقي. الشعراء كانبوا يقرأون بغزارة والخمسينات كانت فترة الإقتباس من الغرب بشكل عنيف جداً: الأسطورة مثلاً. كل إنسان يحاول أن ينكر تأثير الشعراء العرب بالغرب لا يعرف شيئاً عن الشعر أبداً. كانبوا يقرأون

بشراهة ويتأثرون بقوة، وكان التأثر شديداً بدليل عدم الحركة التموزية. أعجبتهم هذه الحركة لأنها تتحدث عن الموت. انبعاث بعد الموت وكان في تلك الفترة الكثير من الأمل. لم يكن العرب في فترة يأس يـومها. في الخمسينات كان الأمل كبيراً جداً في قدرة الحياة العربية على تجاوز واقعها فكان اقتباس أسطورة البعث سبباً. لكن ما فعله الشعراء أنهم بظرف خمس سنوات أو ست سنوات حاولوا أن ينوعوا على هذه الأسطورة، وبدأوا مثل كورس كبير يتحدثون معا نفس الحديث. هذه طبيعة الأزياء. وكان ذلك مملاً جداً ودليلك على أن الأمر كان زائفاً أنهم تـوقفوا فجأة عن تموز بين المولا والمراجعة عن تموز على المراجعة واحدة ثم انتهى. الأن لو هددت الشاعر بقطع يـده لما استطاع أن يكتب شيئاً عن تموز. كانت زياً شعرياً. انتهت.

لا أحد يستطيع أن ينكر تأثر جماعة المجددين بِ ت . س . أليوت ؛ من السياب إلى الآخرين . التأثر مشروع ولكن السيء فيه هو تحوّله إلى نوع من زي . لكن إجمالاً التأثر شيء طبيعي وكان الشعر العربي بحاجة إلى أخذ نوع من المنعشات من آداب أخرى . الآن عاد الشعراء إلى الأصالة الحقيقية .

في السبعينات حدث عندنا شيء آخر . من الناحية السياسية قامت عندنا حركة المقاومة . ومن الناحية الفنية قامت حركة جديدة (أو زي جديد) قوامها استعال الصورة بشكل معقد يباعد بين طرفي التشبيه . قام به الشعراء إلى درجة كبيرة جدا . بعضهم نجح والأغلب لم ينجح . هذا هو الذي أوصل الشعر العربي إلى أزمة . إنه اقتران الالتزام المقاوم ، التزام الشعر المقاوم بحركة التجديد المغرق في الصورة واللغة . الأمران اجتمعا ووصل الشعر إلى أزمة شديدة في السبعينات وتكلم الناس عن أزمة القصيدة الجديدة دون أن يضعوا أيديهم على مكامن الضعف في هذه القصيدة . قضية الأزياء في الموضوع الشعري ، وهو موضوع المقاومة إلى حدّ كبير ، شعر التحدي ، وزي استعال الصورة المعقدة التي تباعد بين طرفي التشبيه إلى درجة تكثيف الصورة واستعالها بشكل جديد . أصبحت القصيدة محشودة بالصور . تكاد تكثيف الصورة واستعالها بشكل جديد . أصبحت القصيدة عشودة بالصور . تكاد طرفي الشبيه غير المنطقي ، أي فاقد المنطق الداخلي . أنا لا أهتم بالمنطق الخارجي طرفي الشبيه غير المنطقي ، أي فاقد المنطق الداخلي في القصيدة حتى للقصيدة ، لكن علينا أن نحافظ على نوع من المنطق الداخلي في القصيدة حتى تكون قصيدة ، حتى يكون هناك مبرر لوجودها . هذا كان مفقوداً ، وهذا ما تكشفه تكون قصيدة ، حتى يكون هناك مبرر لوجودها . هذا كان مفقوداً ، وهذا ما تكشفه تكون قصيدة ، حتى يكون هناك مبرر لوجودها . هذا كان مفقوداً ، وهذا ما تكشفه تكون قصيدة ، حتى يكون هناك مبرر لوجودها . هذا كان مفقوداً ، وهذا ما تكشفه

الترجمة بشكل آني سريع. أنت تترجم جملتين ثم تقف وتقول: هذه القصيدة لا تترجم. لماذا؟ لأنّ صورها رديئة. اللغة العربية ـ وهذا ما اكتشفناه خلال العمل عتص الكثير من الرداءة دون أن يظهر ذلك عليها، وهذا شيء غريب. والنقد لم يساعد على إثارة هذه الأمور. لم يجرؤ النقاد على مجابهة الشعراء المغرقين في التفنن اللّافني بالصورة ويقولون لهم: ماذا تفعلون ؟ النقد لم يصل إلى نفس القوة التجريبية. لكن هل هذا التجريب كان سيئاً ولماذا انتهى وكيف انتهى وما هي النتيجة ؟ لوكنا في السبعينات قلنا خلص! الشعر وصل إلى أزمة لا نعرف كيف سنخلص منها. لكن السبعينات قلنا خلص! الشعر وصل إلى أزمة لا نعرف كيف سنخلص منها. لكن حيوي ، لا يضر أبداً لأنه سوف تنتهي الأزمة بأن تكشف عن إبداع الشعراء. عاجلاً أو آجلاً سينتهون إلى نوع من الكتابة الشعرية الجيدة. الإشباع الجالي له نهاية. كل وتوصلت إلى نوع من الكتابة القصيدة العربية إلى نهاية التجريب غير الصائب وتوصلت إلى نوع من المعرفة الذاتية بنفسها. والآن عندنا شعراء يكتبون شعراً جيداً

#### □ وما هو رأيك بالمذاهب النقدية الحديثة السائدة الآن عندنا ؟

- هذه المذاهب النقدية موجودة الآن في العالم والواقع أنّها انتهت الآن في الغرب تقريباً لأنّ لديهم الآن أشياء أخرى . أنا ضد هذه المذاهب وفي رأيي أنّ الشعراء إذا أخطأوا لن يستطيعوا أن يتلخصوا من أخطائهم بهذا النوع من النقد . أنا لا أريد أن أهاجم هذا النوع من النقد . أحياناً أنا أستمتع بهذا النقد ولكن عندما يكون مستغرقاً في التقليد للغرب أجده غير مفيد . هناك نقاد يكتبون كلاماً إفرنسياً باللغة العربية ، ويحاولون تطبيق قوانين لا يمكن أن تُطبق على تجربتنا الأدبية العربية ، وقد حدث هذا منذ مطلع القرن .

أنا لا أخاف على الشعر العربي فهو قوي ولن يزيله شيء ، ولكن الشعراء يحتاجون إلى نوع من الإرشاد إلى مواطن الضعف والقوّة في الشعر . وهذا النقد البنيوي لا يستطيع أن يدهم على ذلك . نحن نحتاج إلى نقد آخر . لكن الذي أعترض أنا عليه هو أنّ أصحاب هذا النوع من النقد يقولون إنّ هذا هو النقد ولا شيء سواه . كل أصحاب الأيديولوجيات يقولون إنّ أيديولوجيتهم هي الأصح . .

□ الساحة النقدية العربية تمتلىء اليوم بنظريات ومناهج هي محل جدل عنيف حتى في مظانها الأصلية . المهم أنّ هذه النظريات والمناهج تشكو من غربة في بلاد العرب ، كما يشكو القارىء المثقف منها . .

- هناك أكثر من مسألة . مسألة المصطلح دعنا نؤجلها قليلاً لأن أزمة النقد ، كما تُسمّى ، لها وجوه كثيرة قد يكون من أهمها غزارة الإنتاج الجديد الذي يصدر في كل يوم ، خصوصاً في القصة والشعر ، وندرة التقويم المنصف الموضوعي الذي يظهر عن هذه الأعمال الجديدة . هذه أزمة بلا شك ، فالمعروض كثير ، والقارىء الذي يحبّ أن يتابع ويحب أن يسمع أصواتاً جديدة ، وأن يبحث عن حساسيات جديدة ، القارىء المتطلع ليس أمامه من يهديه ولا ما يهديه من صحافة نقدية شاملة .

جانب آخر من نفس الأزمة هو أنّ العالم العربي ، الآن ربما أكثر من أي وقت مضى ، تتجاوب فيه أصداء واحدة بفضل وسائل الإعلام المختلفة ، وبفضل تقارب الناس ولقائهم بعضهم ببعض من أقصى العالم العربي إلى أقصاه . لكن في مقابل هذا لا توجد وحدة ثقافية ، بوجه عام ، تجمعهم ، ووحدة نقدية . وأصبحت المسألة مسألة مصادفات ، أي أن يُعْرَف كاتب مجيد ويمثل ظاهرة أدبية جديدة على مستوى العالم العربي ، مسألة لا تتم إلا بالمصادفة التي قد لا تأتي ، بل غالباً ما لا تأتي إلا بعد سنوات طويلة من التخبط والبحث ، وهذا معناه أنّ هناك صفة في أي كاتب أو شاعر جديد يريد أن يؤدي دوراً في هذا الإبداع الأدبي . عليه أن يتحلّى بصفة لا تقلّ عن الإبداع والمثابرة على العمل ، وهي الصبر الطويل والإصرار إلى أن تتاح له هذه المصادفة السعيدة . فهذه جوانب مهمة في أزمة النقد، وأظن أنك توافقني على هذا .

تبقى الآن قضية المصطلح بالنسبة للذين يكتبون في النقد . إنَّها قبل المصطلح ، ولعلَّها هي جذر المسألة ، إشكال المصطلح ، أزمة أخرى ، لنقل انحراف

آخر في مسار النقد الذي يُنشر . الأصل في أيّة حركة نقدية أن تكون مراقبة لإبداع أدبي . والغالب الآن على النقد الأدبي الذي يُنشر أنّه نقد نظري ، بينها التطبيقات الإبداعية قليلة جدا ، وهي كعادة هذه المدارس التي تفضلت بالحديث عنها ، تأخذ نصوصاً معينة ، وغالباً ما تأخذ نصوصاً لكتّاب بارزين أو شعراء بارزين ، كأنّها في الحقيقة تحاول أن تستمد عناصر قوة من هذا التطبيق ولا تقوم بواجب، لأنّه عندما تؤخذ قصيدة أو حتى ديوان لمحمود درويش أو سواه ، أو رواية لنجيب محفوظ أو سواه ، المستفيد هو أساساً النقد النظري لأنّ النقد التطبيقي يستفيد من الحوار المستمر بينه وبين الأعمال الجديدة المتنوعة . إنّا الذي يحدث هنا أنك في الحقيقة تجد العمل الشعري أو القصصي ، أو ما شئت ، كأنّه أصبح فريسة أنشب الباحث النظري أظافره فيها .

هذه هي القضية الأولى والمشكلة الأولى . وأعتقد أنّه لو كانت العناية بمواكبة الإبداع أسبق من الفكر النظري المترجم ، ولنكن صُرَحاء ، لما وجدت هذه المشكلة أصلًا لأننا نحن النقاد في هذه الحالة حريصون على أن تكون أسهاؤنا لها مدلولات واضحة في ذهن قارئنا .

يضاف إلى هذا الجنوء الأساسي لمشكلة الغموض والإبهام ، قضية اختلاف الترجمات ، اختلاف الاجتهادات في الترجمات . في المغرب يترجمون بطريقة ، في لبنان يترجمون بطريقة ، وكذلك في مصر . يترجمون المصطلح الواحد بثلاثة مصطلحات أو أكثر . وربما في داخل البلد الواحد ، بل بالتأكيد ، هناك اجتهادات أكثر .

يضاف إلى هذا شيء هو أنّ الناقد الذي يقدم مصطلحاً جديداً بالنسبة للنقد العربي ، بالنسبة إلى لغة النقد المألوفة ، لنقل منذ خمس أو ثلاث سنوات ، عليه واجب هو أن يحدد المعنى الذي يقصده بهذا المصطلح . وليس فقط لأنّ المسألة جديدة ، ولكن يصح أيضاً أن يكون الناقد له رؤيته الخاصة لهذا المصطلح . للمصطلح عنده مدلول معين . لا يسمعون هذا ، وأنا أظن أنّهم يهملون تحديد مصطلحاتهم لسببين مدلول معين . لا يسمعون هذا ، وأنا أظن أنّهم يستمتعون بمخاطبة أنفسهم ، وبأن يكون الناس الذين لم يسمعوا بهذه المذاهب كأنّهم في معزل ، وهذا نوع من نفسية المطائفة أو الدائرة المحدودة التي أصبحت ظاهرة في الأداب العالمية كلما تقدمنا في الحداثة .

الناحية الثانية أظن أنّ كثيراً من النقاد العرب يخشون أن لا يكون فهمهم

للمصطلح دقيقاً أو صحيحاً . وليس عندهم الشجاعة الكافية لكي يدركوا أن لكل ناقد ملء الحرية في أن يحدّد مفهومه ، وقلها يتفق ناقدان اتفاقاً كاملاً شاملاً على مصطلح معين . أنت تعرف أن معاجم الفلسفة ومعاجم النقد غالباً ما تعطي المصطلح الواحد أكثر من دلالة لأنّ لها استعهالات متعددة عند الكتّاب المتعددين .

□ ألا ترى معي أنّ الحاجة باتت ماسة للجواب عن السؤال التالي : ما هو النقد ؟ ما هي وظيفته ؟ ما هي وظيفة الناقد ؟

لقد حضرت مؤخراً ندوة استمعت فيها إلى روائي يقول إنّ المبدع مبدع والناقد يأتي فيفسر لنا إبداعه ويعطينا دلالته بإبداع آخر لا يقل عن إبداع المنشىء الأصلي . هذه الكلمة صحيحة جداً وأنا بدلاً من أن أكتفي بالتوقيع عليها أحاول أن أفسرها . المنشىء ، منشىء الأثر الفني من قصة أو شعر أو رواية أو مسرحية أو غيرها ، كالمقالة التي كثيراً ما ننسى أنّها يمكن أن تكون عملاً فنياً أيضاً ، يريد أن يستكشف طريقاً . أنا حاولت أن أجيب عن سؤال كهذا . هل لك مسلمة في النقد ؟ وما هي هذه المسلمة ؟ وكأنك سألتنى السؤال نفسه بذكاء حتى لا أشعر كأني أستنطق أو أستَجوب .

أنا أريد أن أقـول إنَّ عندي مسلمـة واحدة وهي فهمي للأدب، وهي تنسحب عـلى عمل النـاقد في ضـوء الكلمة التي ذكـرتُها الآن لهـذا الروائي ، وهي أنَّ النـاقـد يفسر ، وفي تفسيره هذا يبدع .

أنا أقول إنّ أي عمل أدبي ، بل أي مجموعة من الأعيال الأدبية ، أي نشاط أدبي قد يمتد خمسين سنة مثل نشاط نجيب محفوظ ، هو عبارة عن حلم فردي يريد صاحبه أن يجعله حقيقة اجتماعية . يتشرب من عالمه ومن مشاكل هذا العالم ويحلم . أنا لا أريد أن أقول إنّه يحلم بحلّ . إنّه يحلم بتصوّر ، أو إنّه يصنع عالماً هو في الحقيقة خلاص من هذا المشكل الذي يجد فيه عالمه ومجتمعه ، وهو يطرح هذا في ابداعه ، ويأتي الناقد فيفسره . المبدع والناقد كلاهما لأنّها عينان تبصران معاً ، عينا نسر يريد أن يخلق ويريد أن ينظر إلى بعيد .

### □ وكيف تتصور دور الناقد في حركة العمل الأدبي ؟

ــ إنّ دور الناقد في حركة العمل الأدبي لا يختلف عن دور القارىء، فهــو في الحالين دور المستقبل المشارك المفسر . والفرق بينهما ينحصر في أنّ للناقد وظيفة

اجتهاعية يمكن إجمالها في رعماية القيم الفنية . آية ذلك أن أي قارىء يستطيع أن يسجل رأيه في عمل أدبي ما بطريقة يمكن أن يقبلها قراء آخرون في الجماعة كموضوع قابل للنقاش ، مثل هذا القارىء يعدّ ناقدا . ويترتب على هذه الوظيفة الاجتماعية أن يكون الناقد ، من ناحية ، حارساً على التراث الأدبي للجهاعة ، أي عارفاً به وقادراً على إعادة تقديمه بحيث يكون مفهوماً لأبناء العصر ، لا بمعنى الفهم العقلي فحسب ، بل بمعنى التجاوب الوجداني مع القيم التي يتضمنها أيضاً . كما يجب ، من ناحية أخرى أيضاً ، أن يكون قادراً على رؤية الجديد الذي يعيد تشكيل القيم الفنية بحيث تعبر عن حياة المعاصرين وأفكارهم ، وهذه مهمة لا تقل صعوبة عن المهمة الأولى ، إن لم تكن أصعب . لأنّ الناقد في هذه الحالة الأخيرة يضامر بالحكم على شيء غير معروف القيمة ، بينها هو في الحالة الأولى يراجع الأحكام القديمـة ولا يغيّر فيهـا أو في حيثياتها إلاّ بمقدار . فربما خصّ باهتهامه شاعراً كالمعرّي أو ابن الـرومي وأظهر مـا في شعرهما من قيم فنية باقية ، وكلا الرجلين شاعر مشهور وللقدماء نظرات في شعرهما لعلُّها فقدت بعض قيمتها ، ولكنها على كل حال تعبُّر عن تأثيره في معاصريه . أمَّا حين يشير الناقد إلى مذهب جديد في الكتابة ، أو حين يعرّف قراءه بعمل أدبي جديد ، ولا سيها إذا كان الكاتب غير معروف ، مبيّناً ما ينطوي عليه من دلالة مهمة لأبناء عصره ، فإنَّه يربط اعتباره هو كناقـد بقبـول المعاصرين للعمل أو المذهب .

على أنّ كل قارىء جاد يتعامل مع أي نص أدبي قديم أو حديث كما يتعامل معه الناقد ، وإن لم يتحمل تبعة الحكم عليه . والعكس صحيح أيضاً . فالناقد لا يكون ناقداً حقّاً إن لم يبدأ بقراءة النص من أجل متعة القراءة ، قبل التفكير في عرض نتيجة قراءته على الأخرين . فشرط القراءة الأدبية في جميع الأحوال أن تقصد بها المتعة الفنية التي ترجع إلى نوع من الشعور بالحرية ، والقارىء الجيد لا يهتم بقراءة النقد ليعرف منه قيمة عمل ما ، فالمعرفة الحقيقية بالقيمة وعي شخصي ، ولكنه يقرأ النقد ليدله على مكامن القيمة وكيفية الوصول إليها ، وهذا هو كل ما يستطيع الناقد أو مدرس الأدب أن يفعله للقارىء أو دارس الأدب .

لكننا نعرف جيدا أنَّ شعوراً بالقيمة الفنية يتفاوت من عمل إلى آخر . فحين نشرع في قراءة عمل أدبي جديد نكون مقبلين على تجربة نختبر فيها العمل ونختبر أنفسنا معه . ونظل غير واثقين من حصولنا على ثمرة القراءة ، وهي اللحظة

الجهالية ، إلى أن نشعر بأنّ العمل الأدبي قد اكتمل في داخلنا نحن ، انه غسلنا \_ وطهرنا ، أو أضاء ركناً في نفوسنا كان مظلماً . وهذا الشعور يمكن أن يحدث أو لا يحدث ، ويمكن أن يحدث بدرجات مختلفة . والناقد الأدبي بما أنّه قارىء ، بل في معظم الأحيان قارىء مفوض لاختبار قيمة العمل الأدبي ، فمن الطبيعي أن يقدم إلينا خلاصة الأعمال العقلية التي قام بها وهو يحاول ترجمة العمل الأدبي إلى خبرة لها قيمة .

لهذين العاملين معا ـ شخصانية التجربة الجمالية وعدم ضمان حدوثها ـ يبدو النقد في كثير من الأحيان عملاً عقلياً صرفاً لا يختلف اختلافاً جوهرياً عن حلّ مسألة حسابية . ويجب أن نضيف إلى هذين العاملين عاملاً ثالثاً ، وهو صيرورة النقد مهنة لعدد كبير من الناس ، منهم من يعملون في الصحافة ، ومنهم من يعملون في التدريس . وبينها غلب على الفريق الأول النظر السطحي السريع الذي يكتفي بتقرير أشياء عن العمل الأدبي ، بدلاً من اكتشاف أشياء فيه ، فقد غلب على الفريق الثاني استخدام مصطلح علمي غريب على جمهور قراء الأدب . وشاع في العشرين سنة الأخيرة استعمال الرموز الجبرية اقتداء بالمنطق الرياضي ، فأصبحت أكثرية القراء تنظر إلى هذه الطريقة الجديدة في النقد بدهشة شديدة .

## □ ولكن هل يعني هذا أنَّ الناقد أصبحت لـ وظيفة أخرى غير كونه قـارئاً عترفاً للأدب ؟

\_ يبدو أن هناك أمورا كثيرة تدعو إلى مشل هذا النظن. منها تضخم الإنتاج النقدي بالنسبة إلى الأديب الإنشائي. وقد شاع القول ، منذ أكثر من ثلاثين سنة ، أن عصرنا هذا هو عصر النقد ، وشبه بالعصر الاسكندري في تاريخ الأدب اليوناني . وكان هذا القول مرتبطاً بنظرة متشائمة إلى الحضارة الغربية ترى أنها صارت إلى نوع من العقم ، فأصبح الكلام عن الإبداع عوضاً عن الإبداع ذاته . ولكننا نشهد في الوقت الراهن ما يشبه أن يكون إعلاناً لتسلط النقد على الساحة الأدبية . فالنقاد السيميوطيقيون لا يرون حداً فاصلاً بين النقد والإنشاء . فكل إبداع جديد هو في السيميمه نقد لإبداع سابق ، والنقد والإنشاء تجمعها كلمة واحدة وهي « الكتابة » التي هي « إعادة » لأثر سابق ، والنقد والإنشاء عن هذا الأثر في الوقت نفسه .

ومن الدلائل على تغيير وظيفة الناقد أيضاً أنَّ النقد أصبح هـو نفسه مـوضوعـاً

للنقد . وهذا المصطلح الجديد « نقد النقد » لم يظهر إلا ليعطي الظاهرة الجديدة اسماً جديدة . ويمكن تفسير هذه الظاهرة بأنّ النقد أصبح أكثر وعياً بطبيعته ، وأشد اهتهاماً بتحسين أدواته ، ولكنها يمكن أن تُفهم أيضاً على أنّ النقد ابتعد عن موضوعه ، وهو الأعهال الأدبية الإنشائية ، ليستمد أسباب حياته من داخله . وهذا الفهم يتفق تماماً مع فهم هذا الفريق من النقاد للأدب ذاته . فالأدب عندهم يستمد وجوده من الأدب : كل أثر جديد هو تعليق على أثر سابق . ومن الخطأ أن نبحث في الأدب عن أي إشارة إلى وجود خارجي أو حقيقة خارجية .

ومن الدلائل على تغير وظيفة الناقد كذلك أنّه نأى بنفسه عن تقييم الأعال الأدبية ، والتقييم ملازم للتفسير ، فكل تفسير حقيقي ينطوي على تقييم ، وإذا انصرف الناقد عن تفسير الأعال الأدبية لم يبق له إلاّ تشريحها وتصنيفها كما يفعلون بجثث الكائنات الميتة . والعجيب أنّ الأبحاث التجريبية في القراءة لا تنفي وجود القيمة . ومع أنّها لا تثبتها أيضاً فإنّها تثبت بعض ظواهرها .

### □ كيف تقتربون من النص لكي تنظروا فيه ؟

\_ اقترابي من النص يتطور باستمرار . أنا آخر مقالة نقدية كتبتها كانت بدعوة من مجلة تصدر في البحرين وكانت من نجيب محفوظ . أرادوا أن يصدروا ملفا خاصاً عن الرجل فكتبت مقالة عنوانها « نجيب محفوظ الراوي الأسطوري » . محور المقالة كله كلام على شخصية القائل اللذي يروي سواءً قال : قال الراوي ، أو كان كأن نجيب محفوظ نفسه الذي يتكلم . أنا أريد أن أدخل في تجربة نجيب محفوظ . وفي هذه المقالة حاولت أن أدخل في تجربته الفنية من أول ما كتب إلى آخر ما كتب . كيف يحوّل نجيب محفوظ نظرته إلى الكون وعلاقته بمجتمعه وبتراثه إلى شكل فني . حاولت أن ألقي ضوءاً على هذا ، ولا أدّعي بطبيعة الحال أكثر من ذلك . هذا مثال . كيف دخلت ؟ إذا كنت تتكلم عن المسألة العملية فأنا أعدت قراءتي لأعمال نجيب محفوظ كلها ، مع التركيز على بعض الأعمال الأخيرة لكي أكتب هذه المقالة من حوالي عفوظ كلها ، مع التركيز على بعض الأعمال الأخيرة لكي أكتب هذه المقالة من حوالي شاي صفحات فولكساب مثلاً . إنما الطريق هو محاولة الفهم ، الدخول في ما يحاوله الكاتب لكي أستطيع أن أفسره للآخرين . هذا أحدث مقال نقدي كتبته .

أمًا مقالاتي القـديمة فـأظن أنّها كانت تصـدر عن نفس الروح وإن كنت لم أبلور نظرتي إلى طبيعة عمل الناقد . إنّ مقالاتي النقدية القديمة موجودة في كتابين أو في ثلاثة كتب يؤسفني أن أقول إنّه قدم العهد بها ، ولم يعد طبعها . كتاب ظهر في سنة ١٩٦٧ اسمه «تجارب في الأدب والنقد» ، وما زلت أرى أنّه يستحق أن يُقرأ ، ولا أخجل منه ، وكتاب تال له ، وهذا نقد الأعمال تطبيقيا فيه قليل أمّا «تجارب في الأدب والنقد » فكله يجانب النقد التطبيقي . الكتاب هذا عنوانه « الأدب في عالم متغير » . أمّا الكتاب الثالث فعنوانه « الرؤيا المقيدة » . إنّه عبارة عن مجموعة من مقالاتي النقدية ومعظمها تطبيقي .

أمّا الكتاب الرابع فهو عبارة عن محاولة لبلورة النظرية ربما كان الدافع إليها هو فوضى النقد العربي المعاصر وعنوانه « دائرة الإبداع » .

□ في عالم النقد الأدبي العربي ضجة كبيرة حول البنيوية والبنيويين ، والألسنية والألسنيين .

- أعتقد أنّ هؤلاء قد قالوا أهم ما عندهم ، ولم يعد عندهم الكثير الذي يقولونه . الكثيرون فهموا منهم بقدر بما استطاعوا أن يفهموا، ومن لم يتسموا بالبنيويين ، أو لم يلبسوا هذا الشعار أو لم يضعوا هذه الشارة ، ربما كانوا أيضاً قد درسوا البنيوية والألسنية دراسة وافية جدا . وأظن أنّ هؤلاء موجودون ولكن كوّنوا منها موقفا ، أو كوّنوا عنها رأيا وأدخلوه في ثقافتهم النقدية والأدبية بوجه عام ، وأصبحنا الآن بحيث ننتظر نقدا حديثاً له طابعه العربي ، ولا أقصد بالعربية هنا أي قومية . أنا في صف التفاعل الدائم ، ولا يوجد نمو أبدا بدون تفاعل . تفاعل الحضارات شرط لنهاها وازدهارها المستمر . فعندما أقول نحن الآن في انتظار نقد عربي له إضافته المهمة والقيمة فأنا لا أقصد الانعزالية ولا أقصد الجهل بهذه المبادىء والمذاهب . لقد قدّمت أنها لا بد أن تُدرَس ، ويجب أن تُعرَف كها هي . إذا عرفت الشيء على ما هو عليه أمكنك أن تأخذ منه أو تدعه ، بعكس ما إذا اندفعت إليه اندفاعة المعجب والمقلد كها تلاحظ .

□ هل كل نص من النصوص يستدعي برأيكم منهجه ، أم أنَّ على الناقد أن يطبّق دائماً منهجاً معيناً بحيث يكون نوعاً من ناقد أيديولوجي ؟

ـ هذا سؤال أيضاً يتردد . كل ناقد يصنع منهجه في ضوء رؤيته لـوظيفة الفن ووظيفة النقد . أنا منهجي يبدأ من هذه المسلمة ، لكن كل المشكلات تتفرع عنه .

عندما أنظر إلى قضية مثل الشكل الفني ، الشكل الفني للقصة ، أو عن لغة القصة ، أو عن علاقة القصة ، أو عن علاقة القصة بالبيئة ، في ضوء هذه المسلمة أنا أنظر إلى علاقة القصة بالبيئة . المبدع ، ومعه الناقد ، يفسر عمله ويفسر له عالمه أحياناً . كلاهما أمام هذه البيئة مستقبلان وأيضاً مجيبان فاعلان . وكل عمل بطبيعة الحال لا يستلزم منهجه ، لكن له شخصيته عند الناقد . أمّا المنهج ، فالمنهج كما قلت واحد . يتعدد المنهج بتعدد النقاد ، لكن في نظري أنا أنّ الناقد الذي يطبق مرة المنهج النفسي ومرة المنهج الاجتماعي ومرة المنهج التكاملي ، إنّه ناقد غير ناضج .

# □ هناك طرق ومناهج كثيرة في النقد ، أي طريقة أو منهج تجده الأفضل ؟ وما هي طريقة التذوق الفضلي ؟

مناك ثلاث طرق مسلوكة في النقد وكلها في نظرنا ناقصة . هناك أولاً الطريقة الانطباعية ، وهي الطريقة التي يتبعها مُعظم الناس في القراءة ، أي اتّخاذ النص مجرد مثير جمالي يبعث فينا إحساسات وخواطر وذكريات نلتذ بها دون أن يعنينا وجودها في النص نفسه أو في أنفسنا ، أو كون المتعة الجمالية التي نحصل عليها من العمل تخص العمل ذاته أو تحدث لنا بسببه . ونقول إنّ هذه الطريقة ناقصة ، بل فاسدة ، لأنّ النص الأدبي لا يفقد ذاتيته فقط ، بل يفقد حتى كونه « أدبياً » ، فلا يعدو أن يكون عاملاً مساعداً لإحداث ضرب من أحلام اليقظة لدى القارىء المراهق أيّا كان عمره الزمني .

وهناك ثانياً طريقة النقد التكنيكي ، نقد الصنعة الفنية ، سواء أكان الناقد نفسه صانعاً أم عالماً بالشعر ، ومعظم النقد العربي القديم من هذا الضرب ، وبسببه ساء ظننا بالشعر العربي القديم نفسه ، وحسبناه كله صنعة خالية من القيمة الفكرية أو الجهالية . والنقاد الجدد في أمريكا وانكلترا ، ومثلهم النقاد البنيويون في فرنسا ، عيلون إلى هذا النقد التكنيكي أيضاً ، وإن تجاوزوه عند تحليلهم للنصوص ، مثبتين بصنيعهم هذا أنّ التطبيق الجيد كثيراً ما يصلح فساد النظرية .

وهناك أخيراً طريقة النقد المبدع ، هذه الطريقة التي نجدها عند مبدع كبير مثل أليوت أو عزرا باوند . والنقد المبدع عندنا لا يعني ما فهمه منه ولك ووارن ، أي النقد الذي يقوم على تصوير أثر أدبي ما بأثر أدبي آخر أقل قيمة ، بل نعني أن الناقد ، بفضل تمرسه بالتجربة الإبداعية ، يدخل في قلب العمل ، ويشارك المنشىء

في جميع خطواته ، بخبرة تضاهي خبرته أو تفوقها . ومن ثم يمكنه أن يقارب الدقـة في فهم العمـل على جميـع مستويـاته وتـذوقه بحسب مـا في العمـل نفسـه من إمكـانـات التذوق ، والحكم عليه تبعاً لذلك .

إِنّما يكمن نقص هذه الطريقة في شروطها الصعبة . فنحن نريد طريقة للتذوق تصلح لأن يستخدمها القارىء الذكي ، فضلًا عن الناقد الذي لا يشترط فيه أن يكون منشئاً . ثم إننا نريد طريقة تصلح لاستخدامها في أكبر عدد ممكن من النصوص ، ولا تتحدد بميول الناقد الخاصة كما يلاحظ لدى كثير من النقاد المبدعين . ولنا في نقد أليوت خير دليل ، فهو شاعر عظيم وقارىء واسع الاطّلاع ، بصير بأخفى الدلالات ، وكاتب محكم العبارة قوي الحجة ، ولكن ذوقه الخاص تحكم في تأخير شاعر كثيللي أو ملتون ، وتقديم شاعر كدن أو هوبرت . ولا شك أن أليوت تأخير شاعر كثيللي أو ملتون ، وتقديم أنه في تقديم من يقدم أو تأخير من يؤخر ، إنما يعبر عن روح العصر . فهو يزعم أنه في تقديم من يقدم أو تأخير من يؤخر ، إنما أهل العصر . وهذا أمر يشك فيه الكثيرون . بل إن اليوت عاد هو نفسه في أواخر حياته فاستبعد فكرة أن نقده غير من أذواق معاصريه إلا في الحدود التي صنعها شعره .

## □ وما سُمّى بالنقد الجديد في الغرب؟

- إنّ ما سُمي بالنقد الجديد في انكلترا وأمريكا في أواسط الأربعينات هو نقد كلاسيكي في جوهره ، سواء صرّح بكلاسيكيته ، كها فعل أليوت ، أو بأنه يتبع خطى أرسطو كها فعلت مدرسة شيكاغو ، أم اكتفى بالقول إنّ الأدب يجب أن يُدرّس على أنه ظاهرة مستقلة لها خصائصها المميزة بصرف النظر عن الزمان والمكان ، وهو ما يقرره النقاد الجدد عموما ، فهو في جميع الأحوال يبحث عن قوانين عامة للأدب . حقا إنّنا قلها نجد عند النقاد الجدد عبارات في قوة « ينبغي للشاعر » أو « يجب على الشاعر » أو « وحق كذا أن يكون كذا » ، كها كان دأب الكلاسيكيين القدماء . وحقاً أنّ جهدهم الأكبر منصب على تحليل النصوص أكثر من صياغة نظريات عامة . ولكننا لا نسي أنّ لديهم نظريات من هذا النوع : مثل « المعادل الموضوعي » عند أليوت ، أو « المفارقة » عند كلينث بروكس . وغني عن البيان أنّ هاتين النظريتين لا تنحصران في وصف ما عليه الشعر ، بل تقرران ما به يكون الشعر شعراً . أي أنها ، بعبارة

أبسط ، تقدمان لمن يقبلهما معياراً للحكم بجودة الشعر أو رداءته . ولا شك أنّ القارىء العربي قد شعر بهذا الاتجاه لدى أشياع النقد الجديد من النقاد العرب .

وإذا وجدنا أليوت بعد ذلك يضيق بالنقد التفسيري لأنّه ينطوي على محاولة جعل النقد « علماً » ، فليس معنى ذلك أنّه حريص على « فنيّة » النقد ـ بمعنى البعد عن الأحكام العامة ـ بل معناه أنّ كلمة « العلمية » قد غيّرت مدلولها .

وقد يتساءل أحدنا: إذا صحّ أنّ الكلاسيكية تعبّر عن نظرة مستقرة إلى العالم فكيف يمكن أن تظهر ويكون لها هذا الشأن الكبير في عالمنا غير المستقر ؟ جواب هذا التساؤل أن ننظر إلى غير الأدب والنقد من النظم الحضارية في العصر الحديث ، فنرى أنّ الاضطراب السياسي والاجتماعي قد أدّى إلى ظهور أشدّ المذاهب السياسية الاجتماعية إيماناً بالسلطة ، وهو المذهب الفاشي . فلا محل للعجب إذن من عودة الكلاسيكية في عصر اضطربت فيه القيم الأدبية والفنية اضطراباً لم يسبق له نظير .

ثم يجب أن نلاحظ أنّ الكلاسيكية عند ناقد مثل إليوت هي كلاسيكية مستحيية ضعيفة الثقة بنفسها ، ولذلك وصف إيغور ونترز نقد إليوت بأنّه نقد نسبي . فلا بد لأليوت من أن يذكّر قارئه دائماً بأنّه - أي أليوت نفسه - محكوم بمزاجه وظروف عصره ، وان شخصاً آخر وعصراً آخر لا بد وأن ينتجا نظرة مختلفة إلى الأدب والأعمال الأدبية . وهذه حيلة بارعة من حيل الكتاب . فإذا بدا أنّ القارىء متشكك أو متردد فإنّ الكاتب الماهر يجد نفسه محتاجاً ، قبل الشروع في مهمته ، إلى أن يزيل هذا التردد أو الشك بطريقة من الطرق . والطريقة التي يتبعها إليوت هي التظاهر بالإنصاف واتهام النفس . وليس هذا تجريداً للشاعر والناقد العظيم من الأمانة الخلقية أو العقلية . فالأمر أعقد من أن يُفهم على هذا النحو . إنّ في نقد إليوت من التأزم قدر ما في شعره . إنّه كلاسيكي ولدته الرومانسية .

( القيس ١٩٨٩/٧/١٧ )

□ هل يمكن بناء حداثة عربية في فضاء الغرب الأوروبي والأمريكي كها ينزعم بعض الحداثويين عندنا ؟

من الصعب أن يظهر أدب قومي في فضاء غيره . الأدب القومي في كل الأداب العالمية لا بد أن يظهر في فضاء تراثه ، في فضاء حضارته . ولكن هذا لا يمنع من أن يكون هذا الأدب متفاعلاً بشكل طبيعي لا بشكل تقليدي ، أو بشكل خلاق مع الآداب الأخرى . ليس من الممكن أن تقام حدود اليوم . يمكن أن تقول إذا أردنا أن نستعمل بيتاً لبدوي الجبل : ليس بين العراق والشام حدً/هدم الله ما بنوا من حدود .

في الحقيقة نحن في هذا العصر نعيش في قرية كونية ، فلا بعد من أن نتفاعل ونحافظ على أصالتنا . إذا أردنا أن نصبح أدباء فرنسين أو أدباء أمريكين فهم ليسوا بحاجة إلينا . أدباء أمريكا اللاتينية لم يقلدوا ، حافظوا على روحهم وأصالتهم ، ولكنهم استطاعوا أن يتكلموا بلغة العصر ، ولغة العصر تتجاوز الحدود القومية ، ومن هنا تخرج أعالهم بصورة مؤثرة في مختلف أنحاء العالم . لماذا يتلقى الغربي في أوروبا ، في روسيا ، في أمريكا ، بعض أعال الكاتب الأمريكي اللاتيني ماركيز بهذه السهولة ؟ لا لأنّ أعاله تماثل الأعال الإنكليزية أو الفرنسية ، بل لأنّ لها خصوصيتها ولها بعدها العالمي . لها لغتها التي يمكن أن تصل . ويمكن أن تقول الشيء ذاته عن الأدب الياباني لم يفقد تراثه ، ولكنه استطاع أن يعي ويستوعب التراث العالمي ويخرج عمله محافظاً على خصوصيته اليابانية . ومن المكن أن نأخذ اليابان كبلد آسيوي . يمكن أن نأخذه مثالاً على إمكانية الحفاظ على الخصوصية بيابان كبلد آسيوي . يمكن أن نأخذه مثالاً على إمكانية الحفاظ على الخصوصية بي بصورة لا تضع حدوداً ، تمنع هذه الخصوصية من الانتقال للخارج .

□ يرى بعض الحداثويين عندنا أنّ الحداثة تتناقض مع بقاء الأشكال الشعرية العربية المعروفة ، فلا بد للحداثة من أشكال شعرية جديدة . .

ما هي المقومات الشعرية . ما هي المقومات الشعرية . ما هي المقومات الشعرية ، ما هي المقومات الشعرية ؟ هل هي الوزن ، القافية ، الشكل المعين ، أم أنّ الشاعر بإمكانه أن يضيف إلى هذه العناصر ، يصوغها بشكل يناسب تجربته ؟

في رأيي أن الشاعر المبدع يستطيع أن يفيد من تراثه الشعري القومي ، من الأشكال الموجودة ، بدون أن تُفرض عليه قسرا . ان التجربة قد تتطلب الخروج من هذه الأشكال ، ولكني لا أعتقد بأن من الممكن القول بأن صيغة عربية قديمة لا تصلح قط . حتى القصيدة ذات القافية الواحدة ، أو ذات الوزن الموحد، قد تتهيأ لشاعر مبدع وتساعده على أن يعبر عن تجربته .

ليس لدي مانع أن يكون للشاعر ما يسمى بالشكل النثري أو قصيدة النثر ، كإطار .

الحكم على الشكل حكماً مطلقاً هو في رأيي يخالف الواقع ويخالف التاريخ. ونحن نجد في حالات كثيرة ، في الأداب العالمية ، عودة إلى أصول قديمة والإفادة منها والخروج بشكل يناسب اليوم دون إصدار هذا الحكم المطلق بإعدام شكل من الأشكال .

لكن ألاحظ من قراءاتي لبعض الدراسات النقدية هنا بـأنّ هنـاك نــوعــاً من التطرف ، إمّا إلى الحكم بصورة سلبية مطلقة على القصيدة العربية القديمة ، أو رفض الشعر الحرّ بصورة مطلقة ، أو رفض قصيدة النثر .

أنا أرى أنَّ المبدع يستطيع أن يفيد من جميع هذه الصيغ ويضيف إليها .

إبداع الشاعر لا يقتصر على الحفاظ . إبداع الشاعر يتجسد في ما يضيفه شكلًا أو لغة . بل إنّ بعضهم يقول بأنّ من أهم أدوار الشاعر أن يُغني لغته ، أن يجدد لغته . لهذا أعتقد أنّ من المكن الإفادة من جميع هذه الصيغ والأشكال .

□ كيف تعرّف الإبداع ؟ ما هي صورته ؟

ـ أعرَّفه بأن تصوغ تجربتك بشكل غير مكرر ، بصورة غير مكررة . بمعنى آخــر ،

لو أخذت شكلاً معيناً تهياً لشاعر آخر أو لأديب آخر واستعرته لتجربتي ، وإن كانت تجربتي حديثة ، لم أُوفَّق في الإبداع . أرى أن يكون للشاعر أو للأديب استقلاله في صياغة تجربته . طبعاً هنا يشار الموضوع ، هل من الممكن أن نضمن الإبداع بصورة مستمرة ؟ هل من الممكن أن نقول بأنّ الشاعر يظل مبدعاً دون أن يكرّ رنفسه ؟ إلى أي مدى ، عبر سيرته الشعرية أو الأدبية ، استطاع أن يضيف إلى إبداعه إبداعاً آخر ؟ هل يظل الشاعر كها كان في أول حياته ؟ بعض الشعراء يفقدون الإبداع لأنهم يستمرون في تقليد أنفسهم . يتوقفون بمعنى آخر عن الإبداع وإن كان لهم دور معروف في الإبداع . بعضهم قد يبالغ .

أحاول الآن أن أتذكر ملاحظة لناقد أمريكي هاو يصف فيها الحداثي . يقول إنّ الحداثي من طبيعته أن يهدم ما يدعو إليه لأنّه إذا حافظ على ما يدعو إليه لا يعود حداثيا .

أريد أن أقول إنّك لا بد أن تظل في عملية مستمرة . وألاحظ أننا نسرف كثيراً في استعمال لفظة الحداثة ، مصطلح الحداثة ، ويخيل إليّ بأننا نهتم بهذا الجانب اهتماماً شكلياً مُسرفاً لأننا ظهرنا على المسرح في مرحلة متأخرة ، في مرحلة تحدث الناس قبلها عمّا بعد الحداثة . بل ان من الممكن إذا أخذنا تجربة أمريكا اللاتينية عن إالحداثة أن نلاحظ أنّه في أواخر القرن التاسع عشر كانوا يتحدثون عن الحداثة وعن ما بعد الحداثة .

لهذا أرى أننا نسرف كثيراً في التأكيد على الجانب الاصطلاحي . المهم هو الجوهر . ماذا نريد . إذا أردنا أن نضمن الإبداع المتواصل بشكل يتناسب مع حاجاتنا ، مع حاجات العصر ، أعتقد أن ذلك كافي ، بدلاً من الاهتمام بالجانب الاصطلاحي . ويبقى هنالك خلاف على ما إذا كانت الحداثة كلمة مناسبة أم لا بين كثير من النقاد . حتى اليوم نجدهم يختلفون على صلاحية استعمال المصطلح لأن الحداثة قد تعني الجدة الزمنية أكثر مما تعني التجديد الجوهري في العمل .

تلاحظ أنّ العرب عندما يترجمون كلمة « مودرنتي » و« مودرنيزم » يترجمونها بالعصرية ، يترجمونها بالتحديث . هناك تعددية في المصطلحات . ويمكن أن أقول إنّ كتاباً تُرجم إلى العربية في الشلاثينات تُرجم بد « التجديد والإسلام » ورأى المرحوم فيليب حتى في ذلك الوقت عندما علّق على

الكتاب ، بأنّ المترجم لم يوفق في استعماله المصطلح ورأى أنّ العصرية ، مثلاً ، كمصطلح ، أفضل من « التجديد » .

المصطلح ليس هو الأساس ، بل جوهر ما ندعو إليه .

(القبس ٢/١٠/١٩٨١)

#### 🗆 كيف تنظر إلى واقع النقد العربي الآن ؟

ـ لا بد في هذه المسألة من التفريق في نقطتين: بين النقد الشائع في الصحف والمجلات الأسبوعية وأحياناً بعض المجلات الشعرية ، وبين النقد الذي يطمح إلى فتح آفاق نقدية ، وهذا موجود أيضاً في بعض المجلات وفي بعض الدراسات أو الكتب الأخرى . إذا اعتبرنا النقد هو النقد الذي يصدر في الصحف ، وهو غالباً متابعات ويؤدي وظيفة واحدة من وظائف النقد المتعددة ، فيمكن أن نتفق مع كلام الدكتور لويس وهو أنّه ليس هناك نقد بالمعنى الجاد لأنّ النقد الأدبي له أكثر من وظيفة . إحدى هذه الوظائف ، وفي نظري أكثرها ثانوية ، هي وظيفة المتابعة والملاحقة للأعمال بشكل تلخيصي ، تعريفي ، ليقدمها للقارىء . لكن النقد إذا نظرنا إليه بالمعنى العلمي الدقيق، وجدنا أن له مجموعة كبيرة من الوظائف الهامة ، منها مثلاً وظيفة هامة جداً لم يقم بها النقد في معظم تبدياته الشائعة ، وهي إعادة ترتيب المكانات الأدبية في برمته ليعيد ترتيب المكانات الأدبية وليمحص كل المسلمات والبديهيات النقدية الشائعة ويعيد فرزها في كل فترة من الفترات بالصورة التي تتجلى بها حيوية النقد والصورة التي تعجلى إلى ازدهاره .

هذه وظيفة من الوظائف الهامة جدا التي أدّت ليس فقط إلى جمود النقد ، وإنّما إلى ركود الحياة الثقافية برمتها ، لأننا إذا لم نعد تقييم الحياة الثقافية كل فترة ، فمن وضعناه على القمة منذ عشرين أو ثلاثين سنة سيستسلم إلى دعة إنجازاته ، ويحسّ بأنّه ليس في الإمكان أبدع مما كان ، وأنّه وصل إلى هذه القمة . ويوصف بعض الكتاب بأنّهم الأهرام الشامخة وأنّهم . . إلى آخره . وهذه تؤدّي إلى حالة من الركود الثقافي الشامل ليس فقط لأنّها تُغلق الأفق أمام التجديد والتغير والمغامرة في آفاق جديدة

فحسب ، ولكن أيضاً لأنَّها ترسّخ مفاهيم ثـابتة جـامدة لا تؤدّي إلى حيـوية في الحيـاة الثقافية .

وظيفة أخرى هي أنّ من مهام النقد أن يعقد حواراً جدلياً خلاقاً مع جانبين أساسيين أولها الثقافة الإنسانية بعامة والغربية بخاصة ، وثانيهما مع الماضي ، مع التراث ، مع كل النصوص النقدية السابقة في ثقافتنا .

الوظيفة الثالثة أو الرابعة هي محاولة طرح مجموعة من الرؤى والأفكار التي تراود العملية الإبداعية ، والتي تساعد الكتاب على اكتشاف مسارات جديدة في الكتابة ، في التعامل مع الواقع ، في التعامل مع اللغة ، في التعامل مع أدوات العمل الفني المختلفة ، والتي تساهم أيضاً في إغلاق المسار أمام الروافد الناضبة العقيمة التي تبدد طاقات بعض الكتاب الموهوبين حقيقة .

هنـاك وظائف كثـيرة متعددة للنقـد ، وإذا لم نأخـذ كل هـذه الـوظـائف بعـين الاعتبار ، واكتفينا بوظيفة واحدة هي وظيفة المتابعة والملاحقة ، فسنقول بأنّ النقد فعلًا في حالة صعبة أو في أزمة ، إلى آخر هذه التسميات .

لكن إذا أخذنا بعين الاعتبار بعض الجهود التي تحاول الفيام ببعض هذه المهات الأخرى التي أشرت إليها ، وهي جهود موجودة أيضاً على الساحة العربية ابتداء من المغرب حتى العراق، فسنجد أن هناك محاولات قد تكون صغيرة، أو لم تحظ بالضوء الكافي ، وأن عدداً عن قام بهذه المحاولات لم تصحح مكانته في الواقع النقدي ، وبالتالي ظلت القيم التي تؤدي إلى هذه الحقائق ، وأيضاً في السواقع النقدي ، كما هي في الواقع الإبداعي سائدة . هذا أدى إلى شيوع هذا المصطلح الذي نختلف معه في أحيان كثيرة لأنني فعلاً إذا نظرت إلى عدد من الكتابات النقدية الجيدة ، وبعضها نستطيع أن نعثر عليه في مجلة « فصول » مثلاً ، وبخاصة انني متابع لإنجازات النقد في انجلترا وفرنسا ، فسأجد أن هناك حقيقة اجتهادات توشك أن تكون إضافات هامة للمغامرة النقدية بشكل عام . هناك مثلاً عدد كبير من النقاد الذين يحولون استخدام بعض المناهج النقدية الجديدة ، وخاصة الذين يستعملون أدوات المنهج البنيوي . نجد أن هناك شاغلاً أساسياً ما زال يشغل النقد الغربي يبدأ في الاقتراب إليه الآن ، وهو متحقق في بعض استقصاءات النقد العربي ، وهو موضوعة أو أطروحة المعنى . بالانتقال من أطروحة المنية

كشكل، البنية كصياغة ، البنية كهيكل تجريدي ، إلى البنية كتشكلات للمعنى . ومن هنا يعاد تأسيس علاقة النص بعد التعامل معه بشكل نقدي دقيق ، وبشكل بنيوي يبلور خصائصه الشكلية والبنائية بتأسيس علاقته بالواقع مرة أخرى ، ولكن على مستوى آخر ، على مستوى أنّ هناك أكثر من درجة من درجات الإزاحة التي يقوم فيها النص الأدبي بالتعامل مع الواقع في نفس الوقت الذي ينفصل فيه عنه . بمعنى أنه إذا أخذنا مثلثاً يمكن تسميته مثلثاً من ثلاث مراحل : هناك التجربة الحياتية أو الواقعية ، ثم التجربة الإدراكية التي هي ضرورية بمجرد انتقال أي صورة من صور الواقع إلى عالم اللغة ، ثم من هذه التجربة الإدراكية هناك تجربة أعلى هي التجربة الجالية التي يحدث فيها أيضاً درجة أخرى من درجات الإزاحة عن الواقع ، فإنّه من خلال هذه الفاعليات ، الإزاحة والجدل مع الواقع ، يعيد الناقد العربي ربط النص خلال هذه الفاعليات ، الإزاحة والجدل مع الواقع ، يعيد الناقد العربي ربط النص الأدبي بواقعه بطريقة راقية ومعقدة وجديدة .

□ تغزو المناهج النقدية الأجنبية ، وبخاصة الفرنسية ، ساحة النقد والأدب عندنا منذ فترة. تنظير لا ينقطع عن البنيوية والألسنية وما إلى ذلك. كيف تنظر إلى هذه المناهج ؟ ما الذي أنجزته عربيا ؟

\_ كأي جديد عرّ بعدة مراحل حتى يمكن استيعابه . ففي بداية التعرف على مثل هـذه المناهـج الجديـدة حدثت مسألة النقـل الذي اتسم بالتسرع في بعض الأحيـان ، وبالابتسار في أحيان أخرى ، وبسوء الفهم في أحيان ثالثة .

وبعد تجاوز هذه المرحلة نسبياً بدأت ترسخ بعض القيم النقدية أو المفاهيم النقدية الجديدة التي استطاعت أن تبلور حساسية نقدية جديدة . هذه الحساسية النقدية الجديدة لها علاقة كبيرة بواقع النقد الأدبي في فترة ما قبل وفود هذه الاتجاهات الجديدة إلى الساحة العربية . كان هناك في الواقع ، وإذا استطعنا التلخيص بشكل بسيط جداً ، ما يمكن تسميته باتجاهين رئيسيين : اتجاه أفضل تسميته بالاتجاه المفقهي ، أو المدرسي ، واتجاه آخر هو اتجاه النقد الاجتماعي . الاتجاه الفقهي ، المدرسي دخلت فيه فروع كثيرة منها المنهج التاريخي ، منها المنهج التحليلي إلى حد ما . وفي الاتجاه الأخر الذي ساد فترة طويلة ، وبخاصة في أواخر الخمسينات وبداية الستينات ، كانت هناك أطروحة النقد الاجتماعي بتوجهات الماركسية واضحة عند عدد كبير من النقاد ، وكانت هناك أساساً مسألة ربط الفن بالواقع من خلال

أطروحة الانعكاس، لأنّ الفن هو انعكاس للواقع وجعل هذه المسألة بدون تمحيصها بشكل جيد. والغريب أنّه في هذه الفترة، فترة الخمسينات والستينات التي شاع فيها هذا الفهم الذي شاع في الغرب في الثلاثينات والأربعينات، كان الغرب قد بدأ يعيد، حتى من داخل الاتجاه الماركسي نفسه ، التفكير في هذه المسائل ، ويعيد تأسيس العلاقة بين الفن والواقع في داخل إطار المفهوم الماركسي نفسه على أساس مختلف بدء أمن كتابات لوكاش الأولى ، وبعض كتاباته المتأخرة ، وإنجازات غولدمان وعدد آخر من الكتّاب مثل جيمسون في أمريكا أو تري إيغلتون في بريطانيا .

المذي حدث أنّ هذين التيارين الملذين خرّجا الجيل الذي أنتمي إليه من النقاد ، وهما الاتجاهان السائدان ، أحسّا بقصور أطروحة الانعكاس كلية وبدءا باستقاصاءات جديدة لأنّ علاقة الفن نفسه بالواقع كانت قد تغيرت ، وكذلك الحساسية الأدبية نفسها التي تتمثل في الأعمال الإبداعية ـ لأنّ هناك علاقة جدلية بين الإبداع والنقد بشكل مستمر ، ولأنّ المصادرات التي صدر عنها العمل الأدبي نفسه هي أساساً وفي نفس الموقت عمائلة للمصادرات التي ينطلق منها العمل النقدي ، وبالتالي عندما تغيرت كل قواعد الحساسية الأدبية كان من الضروري أيضاً قواعد الحساسية النقدية ، وكان من الضروري أن يعاد طرح هذه المسألة ، وكان من المضروري أن يعاد طرح هذه المسألة ، وكان من عدداً كبيراً من نقاد هذا الجيل بدأوا حياتهم بالتعامل مع النصوص التراثية من منطلق جديد قبل توجههم إلى الكتابة في الأدب الحديث، وبعد ذلك كان تعرفهم على هذه المناهج مسألة طبيعية لأنّها التقت مع حاجاتهم إلى بلورة أدوات نقدية جديدة تمليها التغيرات الجذرية التي حصلت في الواقع الأدبي نفسه .

#### □ كيف تقترب كناقد من العملية النقدية ؟

- أنا أقترب من العملية النقدية على أنّها حقيقةً عملية إبداعية. وهذه العملية الإبداعية تستعين بالكثير جداً من أدوات وإنجازات مجموعة من المناهيج والطرائق المعرفية المختلفة . بمعنى أنّه حتى العملية الإبداعية في صورتها الخالصة ، في الأعمال الفنية من شعر وقصة ومسرح ، لا يمكن أن تنطلق من فراغ ، وإنّما تنطلق من حوار مع النصوص الأخرى . فمنذ فترة طويلة قال ليهالوال كلمة جميلة جداً، وهي أنّ العمل الفني لا يكتب عن الواقع ، وإنّما يُكتب عن الأعمال الأخرى ، لا يدير حواراً

مع الواقع ، وإنما يدير حواراً مع الأعمال والنصوص الأخرى . وقد بلور هذه المقولة أيضاً ناقد أمريكي آخر حين طرح مسألة العلاقة الأوديبية بين النص والنصوص السابقة ، وقد مثلها بالعلاقة الأوديبية المعروفة عند فرويد، أي أنّ هناك علاقة انحدار وأنّه يجيء من هذه الأسلاف ، وفي نفس الوقت أنّه يريد التمرد عليه ، من علاقة الإبن بالأب ومحاولة التمرد التي وصفها في آليات العملية النفسية المعقدة بالعقدة الأوديبية عند فرويد .

حتى العمل الفني نفسه هو حوار مع الأعمال الفنية الأخرى ، حوار بشكل ما مع الأعمال الفنية الأخرى ، ومع الواقع نفسه باعتبار أنّ الواقع أيضاً نصّ لأنّ فهم الكاتب هو فهم ما للواقع ، وحينما ينتقل الواقع من المجردات إلى اللغة يصبح نصاً. وهو أحد النصوص التي يتحاور معها كما يتحاور مع الأعمال السابقة . فالنقد من هذا المنطلق هو عملية إبداعية أيضاً بمعنى أنّها لا تقيم حواراً مع كل إنجازات النقد السابقة فحسب ، وإنّما تقيم حواراً أيضاً مع العمل الفني ومع مجموعة كبيرة من معطيات السواقع الدي يصدر فيه هذا العمل ويتوجه بالنقد إليه.

وبالإضافة إلى هذا كله ، هناك نقد الجانب العلمي أو التعليمي الذي يحاول دائماً أن ينحو صوب المعيارية، وهذه تجيء في جانب أول هو محاولة فهم آليات النص نفسه ، وجانب ثانٍ يجيء من محاولة تأسيس موضوعة القيمة ، وضع نص على سلم قيم جمالية ، اجتماعية ، فكرية ، أدبية ، إلى آخره ، حتى نؤسس قيمة هذا النص بالمقارنة مع نصوص سابقة عليه ومؤثرة . ففيها مزيج من الجانبين .

#### □ والحداثـــة ؟

موضوعة الحداثة بتصوري مرتبطة بمسألة تغير الحساسية، بمعنى أنّ الحداثة ليست فقط محاولة بلورة كل الاتجاهات الجنينية ذات المستقبل في الواقع ، وإنّما أيضاً استشراف المستقبل ، وفتح الآفاق التي سيكون لها دور فيه ، وبالتالي فإنّ الممكن القول إنّ السياب في وقته كان حداثياً بمعنى أنّه فتح باباً ورافداً مبدعاً أغنى التجربة الشعرية العربية كلها ، وأن الكتابات التي كتبها جيل الستينات المغايرة لما يمكن تسميته بالحساسية التقليدية كانت أيضاً تضيف شيئاً جديداً في هذا المجال . فموضوعة الحداثة هي حقيقة موضوعة معقدة جدا تدخل فيها مجموعة كبيرة من

العناصر أهمها عنصر استشراف المستقبل ، اختراق حجب الواقع مع بلورة كل ما هو جوهري وكل ما هو أساسي فيه .

الحداثة هي أيضاً القدرة على التعامل مع كل ما هو ممثل لهذه الناحية ، وجوهري في اللحظة، للخروج منها إلى ما يجب أن تكون عليه . من هذه الناحية استطاع الأدب الذي يمكن تسميته بأنه أدب حداثي أن يتجاوز الكثير جدا من كل المشكلات التي وقع فيها النص الشعري والنص القصصي أيضاً ، وأن يتجاوز كل الخطابيات والانفعاليات والتعامل السطحي مع التجربة ، وأن يبلور أدوات متقدمة جدا تقترب في معظمها من روح الجاعة .

□ هناك من يرى الحداثة انقطاعاً مع الماضي ، أو حواراً مع الغرب دون سواه . .

موضوع الحداثة كما حاولت أن أبلوره هو سبر معظم الاتجاهات الجوهرية والأساسية في اللحظة التاريخية والحضارية التي يصدر عنها هذا العمل من أجل استشراف مستقبل هذه اللحظة نفسها ، وبالتالي فإنّ الحداثة ليست بأي حال من الأحوال انغلاقاً على الواقع أو على التراث لأنّ النص الجيد مهما كان نوعه ، سواء كان نصّا إبداعيا أو نصّا نقدياً ، لا بدّ أن يقيم حواراً تناصّياً ، عملية تناصّ فعالة بينه وبين كل النصوص السابقة عليه . وهذه النصوص ليست فقط نصوصاً غربية ، فلا بدّ أن تكون أيضاً نصوصاً عربية ، فلا بدّ أن تكون أيضاً نصوصاً عربية ونصوصاً معاصرة ونصوصاً سابقة وتراثية .

موضوعة الحداثة لا تعني بأي حال انغلاقاً ولا تعني انصياعاً لتجربة الآخر . هي حوار الذات مع الآخر ، وحوار الذات مع ماضيها من أجل استشراف مستقبلها نفسه . وبالتالي فإننا نجد أنّ عدداً كبيراً جداً بمن استطاعوا تحقيق هذا في كتاباتهم كانوا من أعرف الناس بالماضي . والحداثة تتحقق أيضاً في اللغة ، ولذلك لا يمكن تحققها في اللغة بدون ربط هذه اللغة بتراثها وتاريخها وماضيها ، وبكل خبراتها السابقة التي تحملها بدلالات وإيحاءات كثيرة .

من المستحيل إذن أن تتحقق الحداثة عند الانفصام الكامل بين الـواقع الحـاضر وبين الماضي .

□ كيف تنظر إلى الشعراء الشباب في مصر الآن ؟

ـ أنا أعرف شعراء السبعينات بشكل جيد في مصر ، وبشكل أقل جودة في بلاد

عربية أخرى، ولذلك قد يكون ردّي قاصراً على شعراء السبعينات في مصر بالذات.

أنا أحسّ أنّ شعراء السبعينات في مصر ظاهرة من أهم الظواهر التي حدثت في هذه الفترة . فترة السبعينات في تصوري كانت فترة انتكاسة ثقافية وحضارية وتاريخية في تاريخ مصر ، وأنه في وسط هذه الانتكاسة التي سادت فيها ثقافة المؤسسة المسيطرة السيئة إلى أقصى حدّ ، ثقافة دعت إلى بعث مجموعة من الجثث المحنطة ، من أشباح الماضي ، للسيطرة على الواقع الثقافي في مصر ، في وسط هذا المناخ شبه القاتل ، المناخ الذي طرد معظم العناصر الجيدة من الواقع الثقافي المصري ، طردها بالفعل إلى خارج البلاد ، أو طردها من ساحة الفعالية إلى منافي الصمت الداخلية ؛ في هذا المناخ استطاع عدد كبير من الشباب أن يبلوروا ما يمكن الصميته الثقافة البديلة . ثاروا على كل الجرائد والصحف التي دعوها بالصفراء ، وأخذوا في نشر مطبوعاتهم الصغيرة من كراسات وكتب الماستر ومطبوعات الكتب غير الدولية ، إلى آخرة ، لمحاولة إثبات أن ضمير مصير الثقافي لا يموت ولن يموت برغم الدولية ، إلى آخرة ، لمحاولة إثبات أن ضمير مصير الثقافي لا يموت ولن يموت برغم كل المحاولات لقتله أو تشتيته أو ضربه ، هذا جانب إيجابي في هذه النظاهرة .

هناك جانب آخر سلبي ناتج من طبيعة ظهورها في هذا المناخ . هذا المناخ مغلق، كانت فيه المعرفة مشتتة، جزئية، كانت الظاهرة تقريباً بدون حوار مع الأجيال السابقة عليها، بسبب إما عدم وجود هذه الأجيال، وإما عدم الثقة فيها لاستسلام بعضها للمؤسسات السائدة . وهذا أدّى إلى بعض الظواهر السلبية . وهذه الظواهر السلبية كان من المكن تلافيها لو كان هذا الجيل ظهر في مناخ أكثر صحية من المناخ الذي ظهر فيه . لكن عند النهاذج الجيدة من هؤلاء الشعراء أحس أنّ هناك حواراً حقيقياً مع أفضل إنجازات التجربة الشعرية العربية والمصرية ، وان هذا الحوار ما زال في مرحلة التكوين ، في مرحلة التبلور. إنّ هذه الأصوات هي أصوات شعرية بحق ، وننتظر منها الكثير .

( الحوادث ١٩٨٨/١/٢٩ )

#### □ كيف تعرّفون الحداثــة ؟

ـ الحداثة دون دخول في تعريفات فلسفية كثيرة هي أن يعيش الكاتب عصره وأن يدرك فلسفات الأدب الذي يكتب فيه ، وأن لا يتشبث بالقديم لمجرّد أنّه قديم ، وان يكون هناك التزام طبيعي بين ما يُسمى بالتراث والمعاصرة .

نحن نتحدث دائماً عن التراث والمعاصرة كأنها عنصران كياويان لا بدّ أن نحرج بينها ، أو كأنها طرفا معادلة لا بدّ أن يحدث بينها توازن . في الحقيقة أنّ التراث ممتد في نفس كل إنسان بصورة أو بأخرى بقدر يختلف باختلاف ثقافة الإنسان والفن الذي يكتب فيه . ليس هناك إنسان يستطيع أن ينفصل عن تراثه إطلاقا . ولكن هناك قدر معلوم لا ينبغي أن يتجاوزه التشبث بالتراث لأنّ التراث في وقت من الأوقات كان حاضر أمة من الأمم فيه الجيد وفيه الرديء . أدبنا الآن قد يكون بعد مئة سنة تراثاً وفيه الجيد وفيه الرديء . فالتراث العربي ليس كله صالحاً للبقاء ، وليس كله صالحاً للبقاء ،

من أهم الأسباب التي ينبغي أن يعاد النظر فيها تعليم اللغة العربية . الأدب العربي يُعتبر أدباً عمداً في سلسلة متعددة الحلقات ، ولكنها سلسلة واحدة تمتد أكثر من خمسة عشر قرنا ، ونحن ندرسه في المدارس بالتدرج التاريخي . وفي ذلك خطا لأن التلميذ ينبغي ابتداء أن يتعلم أدب عصره ، لأنّه هو هذا الأدب الذي يقرأه خارج المدرسة ، في كتب الأطفال وفي الروايات وفي الشعر وفي بعض ما يرى من تمثيليات ، ولأنّ لغته أيضاً لا تسمح له بأن يدرك طبيعة التراث . التراث يحول بين التلميذ وبينه الحاجز الحضاري والحاجز اللغوي . الشاعر الجاهلي يكتب عن أشياء حضارية لم تعد قائمة في مجتمع التلميذ ، ثم هو يكتب بلغة غير اللغة العربية الفصحى التي يعرفها التلميذ . فحبذا لو قُلب الترتيب في تعليم الأدب العربي

فأرجىء تعليم التراث القديم نسبياً حتى ينضج الطالب وتزيد حصيلته اللغوية ويدرك معنى التراث ، يدرك أنّه يقرأ تراث أمّة كانت تعيش في ظروف بيثية واجتهاعية وحضارية خاصة ، وكان لها لغة تطورت وماتت بعض ألفاظها وأساليبها ، ولكن وراء هذا الأدب الجيد مشاعر إنسانية لو أزيل هذان الحاجزان لبدت مشاعر إنسانية باقية تصلح للعصر الحديث . هذه هي المحاولات التي يقوم بها بعض النقاد والدارسين حول الأطلال مثلاً ، والوقوف على الأطلال التي لم يعد منها في حياتنا شيء ، ولكن دلالتها ما زالت باقية في حياة الإنسان ، كالشعور بالفقد وغيره .

□ لقد كثر الحديث عن الحداثة لدرجة اختلاط المفاهيم والمظن بأنَ الحداثة هي تقليد الغرب في ما وصل إليه من أنماط أدبية وفنية وغير ذلك .

- في الحداثة لا بدّ أن يعيش الإنسان عصره ، ولكن الحداثة لا تتم بهذه الطريقة الواعية التي تتم بها عند بعض أدبائنا وشعرائنا ونقادنا لأننا شعب للأسف غر بمرحلة نأخذ فيها أكثر مما نعطي ، ونستقبل أكثر مما نـرسل . إذا تصـورنا أنَّ الحـداثة هي أن نتبع فلسفات الفن والأدب في أوروبا وأمريكا وروسيا والغرب على الإطلاق ، فإنَّ هذه ليست الحداثة بالمعنى الصحيح ، . ليس معنى هذا أن نسد الباب أمام هذه الثقافات الخارجية ، ولكن لا بدُّ أن يكون هناك نـوع من التريث والاختيـار والانتقاء من هذه الثقافات ومحاولة المزج ثم محاولة أن نـدخل في الاعتبـار طبيعة المتلقي لهـذا الأدب الحديث . حين نــاخـذ عن الأدب الأوروبي أشيــاء نغفـل طبيعــة المتلقي الأوروبي . المتلقي الأوروبي متلق تجريبي ، كما أنَّ المبدع الأوروبي مبدع تجريبي . هو اعتاد هذه التجارب وهذه المغامرات الأدبية ، وهو صاحب ثقافات خاصة ويستطيع أن يجاري الأديب في هذا الإبداع ، أو أن يحسن الظن ، على الأقل ، بهذا الإبداع حتى إذا لم يستطع أن يقبله رفضه عن وعي . لكن المتلقي العربي ما زال مشدودا إلى حدّ كبير إلى التراث ، وما زال محافظاً إلى حدّ كبير ويشك في الجديد . فإذا لم يتخلُّ الأديب عن الجمود، وإذا لم يَعُدّ نفسه كاتباً للأجيال القادمة، وإذا عدّ نفسه صاحب رسالة ، وإذا رأى أنّ من حقّ أهل عصره أن يجدوا أنفسهم وقضاياهم في أدبهم الذي يتلقونه ، فإنَّه لا بدَّ أن يتردد كثيراً في أن يتقبل معنى الحداثة بهذه الصورة .

نحن الآن قـد فتحنا البـاب على مصراعيـه لكثير من التـأثـرات الأجنبيـة لا في الأدب وحده ، ولكن في الكثير من أنماط حياتنا . نحن في القاهـرة لا تكاد تجـد اسما

عربياً في أسياء المحلات ، وإنّما نسبة كبير جداً في مصر كانت « شلبي » و« حنفي » صارت « شلبيكو » و« حنفيكو » . . أصبح الشاب لا يجد غضاضة في أن يلبس « تي شيرت » عليه حاجة أجنبية دون أن يفطن إلى ما في هذا من تخلّ عن قوميته وأشياء كثيرة من هذا القبيل . وأرجو أن لا يُنظن من هذا أنني ضد الاستفادة من الآداب الغربية ، فأنا أيضاً شديد الحداثة إن صحّ هذا التعبير ، لكني بما أرى أجد أننا لا بد من أن نعيد النظر في معنى هذه الحداثة والإقبال عليها .

□ في السنوات الأخيرة نشأ أدب متحلل من كل الضوابط والشروط الفنية حتى كأنّ سهاته هي سهات الفوضى إن صع التعبير ، وأعتقد أنكم في « إبداع » على صلة بهذا النوع من الأدب الذي ينهال على المجلة من فتيان لم تستقم لهم أدواتهم الفنية بعد .

ـ هذه السيات التي تتحدث عنها تقوم على التحلل من منطق العبارة اللغوية والتحلل من الأنماط الشعرية المعروفة وتقوم في تجربتها على موضوع هو بطبيعته يدفع إلى هذا التحلل لأن الشاعر يرتد من العالم الخارجي إلى عالمه النفسي الباطني . وهذا العالم الباطني عالم له منطقه الخاص ، يتجاوز الزمان والمكان ، والعرف اللغوي ، كأنّه الأحلام وكأنّه أحيانا الكوابيس . فلكي يكون الحلم الأدبي حلماً قابلاً للتفسير عند المتلقي ، ولكي لا يكون مجرد حلم ، لا بد أن يكون له منطق فني ، وإن تجاوز المنطق اللغوي المألوف . وهذا المنطق الفني لا يتأتى إلا بهذه السيطرة التامة على اللغة وعلى التراث وعلى الفهم الحقيقي لطبيعة العصر .

لكن يبدو أنّ هذه العلاقات غير المنطقية بين الأشياء تسهّل الأمر لدى كثير من الشعراء غير الموهوبين أحياناً ، أو من الموهوبين اللذين لم تنضج موهبتهم بعد ، فيقتحمون الطريق بصورة سريعة ، وتقوم هذه الخصومة الحادة بين النقاد وبين الأدباء فيرمون الأدباء بكلمة سمعتها من شاعر شاب معروف يرمي المجلات بما سمّاه بالتكلّس (مع أننا ننشر لهم أحياناً كثيرة وإن كنّا نتوقف حين يتجاوز المتعارف عليه من وزن وسلامة لغوية وغير ذلك ) . يُرمى النقاد بالتكلّس ويُرمى الأدباء بالجهل باللغة ، وتقوم هذه الخصومة الشديدة التي نراها وتقوم هذه القضية المطروحة كلّها ، أزمة النقد الأدبي ، والحقيقة أنّه لا يمكن بهذا المفهوم للنقد الأدبي ، وهو أنّه موجه إلى القارىء ، وأنّه تفسير للعمل الأدبي وليس إشادة بكتاب خرج ، وليس تيسيراً لكي يشق الأدبب

طريقه إلى القرّاء وإن كان هذا متضمناً بالقطع في وظيفة النقد الأدبي ، لكن النقد الأدبي غايته هي التفسير والتحليل . فإذا فهمنا الأمر على هذا النحو ، وفهمنا النقد على أنّه قرين الإبداع ، فإنّنا حين نتهم النقد بالتقصير وبأنّ هناك أزمة نقدية ، فنحن بالضرورة نتهم الإبداع أيضاً بالتقصير ، وأنّ هناك أزمة في الإبداع . وأنا أرى أنّ الأدب العربي ليس فيه أزمة في الإبداع على الإطلاق ، فلدينا أدباء مرموقون من الأجيال الكبيرة إلى الأجيال الشباب في ألوان الأدب المختلفة في الوطن العربي كله .

دائماً يُطرح سؤال في هذا المجال ، لماذا لم ينل بعض أدبائنا أو شعرائنا جائزة نوبل مثلًا . إنَّه سؤال لا يدرك طبيعة جائزة نوبل من ناحية ، ولا يدرك طبيعة الأدب القومي من ناحية أخرى . جائزة نوبل أصبح معروفاً أنَّه يـدخل في تقويمها تقـديرات سياسية وعنصرية واضحة ، وهي أيضاً في أكثر أحوالها موضوعية تقدير لتفوق فردي ، وليست حكماً على آداب بعينها . فمثلًا في العام الماضي ربما نالها كاتب نيجيري ولا أظن أنَّ الأدب في نيجيريا قد وصل إلى ما وصل إليه الأدب العربي من مكانة ومن مستوى . لكن قدر القائمون على هذه الجائزة أنَّ هذا الكاتب بعينه متفوق في بعض الكتابات ، وبخاصة أنّه يكتب باللغة الإنكليزية ، وهذا أيضاً من الأسباب التي تدخل في تقدير أدب بعض الأدباء . اللغة التي يكتب بها ومقدار شيوعها ، ومقدار إمكان اطّلاع الناس في العالم عليها . لكن إذا تجاوزنا هذه العقدة ، عقدة نوبل ، فإنَّ الأدب العربي لـ مستويات جيدة جدا ، ولو استطعنا أن نختار نماذج ليست لأديب واحد ولا لمجموعة من الأدباء - قد لا يتميز الأديب الواحد في كل ما يكتب - لكننا لو جمعنا نماذج مختارة من القصة القصيرة العربية ومن الروايات العربية والمسرحيات العربية لوجدنا نظائر لا تقلّ إطلاقاً عن روائع الأدب العالمي. ونحن نظلم أنفسنا كثيراً حين نتهم النقد بالتقصير لأننا نتهم الأدب الإبداعي من ناحية أخرى بالتقصير لأنَّ النقد والإبداع يسيران في خطين متوازيين ، وهما كما يقال بالتعبير الشائع وجهان لعملة واحدة.

□ في الماضي كان طالب الأدب يلزم مجلس «قطب» يتلقى عنه حتى يبلغ أشده، وكانت الثقافة عنصراً أساسياً في عملية الأدب.

ـ الشعر والأدب لا تغني فيهما الثقافة إطلاقاً إلّا إذا كانت هناك موهبة . وهـذه المـوهبة لا بـد أن يكشفها خبير، ولا بد أن يكـون هناك وسيلة لـلأديب النـاشيء لكي

يتصل بهذا الخبر، وهذا كان موجود آ في الماضي في الأدب العربي . إنّ الشاعر الكبير فلان يجيز تلميذه ليقرأ له القصيدة ، فيقول له : أَذِعها بين الناس ، إنّا قصيدة جيدة ، وأنت شاعر أو لا تذعها بين الناس . هذا الأستاذ لم يعد موجود آكثيراً . وفي مصر بالذات لدينا مؤسسة ثقافية كبيرة هي الثقافة الجهاهيرية ، أعتقد أنّ لديها عبئاً كبيراً في هذا المجال . الثقافة الجهاهيرية ينبغي في حصون الثقافة وفي المراكز الثقافية أن يكون القائمون عليها لا مجرد موظفين إداريين ولكن أن يكونوا من المثقفين الذين يحسنون بعض ألوان الفن ، والذين يقرأون ، والذين يتعاطفون مع الشباب ويعطون من أنفسهم لهؤلاء الشباب . لكن أساساً لا بدّ للشاب الذي يجد في نفسه حاجة إلى قول الشعر أو إلى كتابة القصية القصيرة أو الرواية ، أن يُطلع بعض من يثق بهم من الأساتذة أو الأدباء الكبار على ما يكتب قبل أن يقدم على النشر . لكن الطبيعي جدا أنّ الموهبة وحدها لا تكفي ، وأنّه لا بد من الثقافة والقراءة والمارسة . والقراءة نوعان : نظري في الفن الذي يكتب الإنسان فيه ، ما هو الشعر وما هي مقومات الشعر ؟ ما في القصة وعناصر القصة ؟ ثم الناذج الجيدة من هذه الفنون سواء كانت عربية أو مترجة .

#### □ كيف تنظرون إلى ظاهرة ضعف اللغة عند الأدباء ؟

- ظاهرة ضعف اللغة واضحة في الشعر أكثر من وضوحها في القصة . الذي يلفت النظر عند هؤلاء الشعراء أنهم ، في معظمهم ، غير مسلحين بأدوات الإبداع ، حتى الموهوب منهم ، لأنّ الشعر في رأيي هو قمة السيطرة على اللغة وهو تجربة لغوية في المحل الأول ، تحيل الألفاظ العادية إلى ألفاظ وعبارات مشعة وموحية تكتسب قدرة جديدة على التأثير ، وتكسب التجربة التي تبدو في الحياة اليومية عادية تفردا وتميزاً وجلالة خاصة .

إذا لم يكن الشاعر مسيطراً على اللغة ، عالماً بأسرارها تماماً ، لا يمكن أن يحقق هذا الإبداع بهذه الصورة التي أشرت إليها .

ليس معنى معرفة المبدع باللغة بكل تراثها وبكل أسرارها ودقائقها أنّه يستخدمها كما كانت في القديم ، ولكن يكون لديه الحرية في الانتقاء ، والقدرة على انتقاء ما يناسب تجربته . ولا يكون الانتقاء في هذه الحالة قائماً على عجز، ولكن قائماً على معرفة وتمييز بين ما هو ضروري للتجربة وما هو غير صالح لها .

هؤلاء الشعراء الشباب في الشعر بالذات يسيرون في دائرة مغلقة ويشبه بعضهم بعضاً . لو اتّجه ناقد ـ وهذه عملية تحتاج أولاً إلى جهد وجرأة ـ إلى دراسة الأنماط التعبيرية والمعجم الشعري وأجزاء الصورة الشعرية عند هؤلاء الشعراء لوجدها متشابهة إلى حد عجيب جدآ ، وبخاصة من سنة إلى سنة ، أو من بضع سنوات إلى بضع سنوات بقرح إلى الوجود بدعة من بعض التعبيرات أو الألفاظ فتشيع بينهم جيعاً . فليس هناك التفرد ولا التميز داخل هذا الإطار العام .

🗖 ولكن لا شك أنَّ المغامرة في الأدب والفن مطلوبة . .

هذا صحيح . والعالم من حولنا يغامر مغامرات أدبية وفنية جسورة . لكن هذه المغامرات محدودة بطبيعة المتلقي وطبيعة العالم الذي يبدع الأديب من أجله ، وإلاّ لن يكون للأدب رسالة وتنقطع الجسور بين المبدع والمتلقي . وهذا غير مطلوب .

في الخارج ، في الغرب ، هناك متلق ذكي تعوّد على تلقي أشكال جديدة لأنّ الحياة سريعة التطور في جميع نواحيها، وهو يدرك أنّه ليس هناك أشكال ثابتة لأي شيء حتى للسلوك الإنساني ، ولا للعارة ، ولا للمواصلات ، ولا لأيّ مظهر حتى بعيد عن الفن . فهو لهذا لا يحكم على الجديد بمقياس القديم ، أو يقيسه للقديم فيرفضه لأنّه نخالف للقانون . فالتجديد والمغامرة أمامها مجال حرّ في العالم الغربي. لا تقطع الجسور ، كما قلت ، بين المبدع وبين المتلقي .

وليس لديهم أيضاً هذه المشاكل الآنية الحادة التي يعانيها المواطن العربي والبلاد العربية بـوجه عـام كفرد وكـدولة . إذا سـار الأديب العربي في بعض الاتجـاهات التي تتجه إلى دخيلة الفرد وباطنه وتأملاته الوجودية والكونية فـإنّه لا يؤدّي رسـالته نحـو هذه القضايا الفردية والدولية في الوطن العربي .

ليس معنى هذا أننا نريد أن يتحول الأدب والشعر إلى دعوة للإصلاح لكن طول الوقت حين نتحدث عن هذا نتحدث عن صورة فنية جيدة متميزة، ولكنها تعكس هذه المشكلات والقضايا التي يعانيها الفرد العربي والوطن العربي بوجه عام .

هذا الانعزال والنزعة إلى التجريب والنزعة إلى الداخل ملحوظة أيضاً في الفن التشكيلي العربي في جملته . طبعاً التعميم هنا غير سليم ، ولكني قلت في جملته . الفن التشكيلي أصبح بـلا وجود في نفس العربي ، لا عند الفرد ولا في البيئة العامة،

بعد أن كان في الحضارات العربية القديمة من نسيج الحياة اليومية . وإذا لاحظت الفن التشكيلي في الوطن العربي في جملته فستجد أولاً أنّ ألوانه اليست من وحي البيئة العربية ، لا في الضوء ولا في الظل ولا في الطبيعة ولا في العارة ولا في شيء من هذا القبيل . ألوان خاصة بالفنان ، ألوان قاتمة ، كابية في معظم الأحيان ، إلا عند بعض التجريديين ، فيها القصد إلى التشويه ، وهذا ممكن أن يكون فعلاً يعكس إحساس الفنان التشكيلي بطبيعة الحياة التي يعيشها وبما فيها من قتامة وبما فيها من ركود ، وبما فيها من تشويه للنفس الإنسانية وللفطرة السليمة .

هذا يمكن أن يكون . إنّ طبيعة التجربة حقيقية ، لكن صورتها ليس شرطاً أن تكون عائلة تماماً للإحساس بها . إنّ الفن ليس مجرّد محاكاة للواقع . إذا كان الفنان يحسّ أنّ العصر يشوه الفطرة الإنسانية السليمة فليس شرطاً أن ينقل هذا التشويه إلى الوجوه الإنسانية . طبعاً هناك اتجاهات ، إنّما يمكن أن تكون اتجاهات فردية . لكن حين يصبح هذا هو التيار الرئيسي للأدب أو للفن التشكيلي تنقطع كها قلت الأصول لأنّ كل عصر له رموزه الأدبية والفنية التي ينبغي أن تكون مشتركة بين المبدع والمتلقي . إذا أصبحت الرموز هذه خاصة بالمبدع وحده ، وإذا تجاوز عصره وأصبح طليعياً إلى حد بعيد ، انقطعت الصلة بينه وبين المتلقي . ولا شك طبعاً أنّ الأدباء والفنانين الطليعيين مطلوبون في المجتمع ، وبخاصة في العصور التي تُسرع فيها خطى التطور والتغير ، يحسّ الأديب والفنان بموهبته وشعوره الحاد والواعي أنّ المجتمع مقبل التغير فيبشر به ويكون طليعياً قبل أن يدرك الناس طبيعة هذا التغير .

هذا مطلوب ، لكن أن يصبح كل الأدباء والفنانين طليعيين في مرحلة واحدة فهذا يحرم العصر من تيار رئيسي يعبر عن قضاياه في صورة فنية اصطلح عليها هذا العصر .

إنّ الشعر حالياً عند كثير من الشباب يكاد يكون طليعياً إن صح هذا التعبير . وفي هذا في رأيي نوع من التجاوز لأنّ الشاعر الطليعي أيضاً شاعر موهوب وشاعر قادر على التجديد بوعي ، يدرك ماذا يفعل وماذا يكتب . لكن معظم هؤلاء الذين نعمم عليهم هذا المصطلح ليسوا شعراء بالمعنى الصحيح . إنّهم شعراء لكن ليس لهم أداة التجديد المطلوبة عند كل شاعر، والمطلوبة أكثر عند الشاعر الطليعي، لأنّ الشاعر

الطليعي يشق طريقاً جديداً في اللغة وفي التركيب الفني فلا بدّ أن يكون مسلحاً بكل هذه الأدوات التي أشرت إليها .

بعد أن كان هناك جسر بين المبدع وبين المتلقي ، في رأيي ، أصبحت هناك رؤوس جسور ، رأس جسر يبدأ عند المبدع ويبقى معلقاً في الهواء ولا ينتهي إلى المطرف الآخر الذي هو المتلقي ، وكأنّ الشاعر قد خلص من همومه بهذه الصيغة الشعرية التي ارتضاها لنفسه دون أن يحفل بالطرف الآخر ودون أن تكون لديه هموم صاحب الرسالة ، لا الهموم الذاتية التي يعبّر عنها حتى ولو بالخطوط والأشكال التي عبر بها .

□ لو استمع أحدنا إلى « لغة » و« قاموس » الشعراء وبخاصة الشباب منهم لسمع عجباً . أحدهم يقول إنّ أصل الشعر هو النثر ولا بد من العودة إليه لكتابة القصيدة ، وآخر يقول إنّه يتصل بينابيع الإلهام ليكتب القصيدة المرتجّة المضطربة ، وأنّ عصر السياب قد انتهى . .

إذا قيل هذا عن مرحلة سابقة مباشرة فلا بأس. كل مجتمع يكون له أدباؤه ونقاده الذين يعبّرون عن طبيعة المرحلة وحاجاتها، ومفهوم الأدب والفن في عصرهم، فإذا انقضت هذه المرحلة احتيج إلى نقاد وإلى شعراء وقصاصين من نوع آخر. لكن أن تدين الإنسانية كلها. في النقد مثلاً: إذا لم تكن ناقداً بنيوياً منذ العصر الأول في النقد العربي، فإن الإنسانية كانت، أو العرب كانوا، مخطئين تماماً في كل انشاطهم. بهذا أنت تلغي التراث الإنساني تماماً. في الفن التشكيلي تلغي حركة الإحياء والرومانسية والكلاسيكية والانطباعية، وتلخصها في التجريدية أو التكعيبية أو السوريالية السائدة في هذا العصر.

هذا غير صحيح . لا بد أن نفهم المذاهب الأدبية على أن كل مذهب كان يعبر عن مرحلة حضارية معينة ويرضي حاجات هذه المرحلة ويؤدي رسالة الأدب في ذلك الوقت ، وأنّ هذا هو التراث الإنساني الممتد في كل مبدع بدرجات متفاوتة .

الشيء الغريب أنّ هؤلاء الشعراء لا يكتفون بأن يقولوا مثلًا إنّ روّاد الشعر الحرّ أصبحوا بالنسبة إليهم تقليديين ، لكنهم يُلغون شاعريتهم تماماً وهذا هو الخطأ . لا بأس أن تقول إنّ صلاح عبد الصبور أو نازك الملائكة أو بدر شاكر السياب أو غيرهم من رواد المرحلة الأولى للشعر الحرّ قد انقضت مرحلتهم وأصبح الشعر الحرّ بحاجة

إلى مرحلة جديدة . لكن أن تلغي شاعريتهم وأن تنسبهم إلى الجاهلية فهذه هي المغالاة القائمة على النظرة الضيقة للتراث الإنساني والتطور في المجتمع الإنساني .

يبدو أنّ هؤلاء الشعراء يتزودون بزاد من الشعبية من عام إلى عام أو من بضعة شهور إلى بضعة شهور في المهرجانات والمحافل الشعرية التي يُلقى فيها الشعر أمام جاهير كبيرة فتتلقاه تلقيا جماعياً فيه نوع من الحفاوة بالشعر وفيه نوع من التجاوب الاجتماعي ، فيه نوع من التجاوب مع طبيعة التجربة الوطنية أو القومية فيظنون أنّ شعرهم مقبول ومقروء ، وهذا غير صحيح في الحقيقة . ومقياس هذا توزيع ديوان الشعر . لو استطعنا أن ندرس عملية توزيع دواوين الشعر ، وأيها يروج وأيّها لا يروج ، لأدركنا إلى حدّكبيرأنّ هذا الشعر ما زال غير مقروء .

طبعاً لا يُفهم هذا الكلام على أنّه موقف ضد التجديد ولا ضد المغامرة . التجديد والمغامرة مطلوبان دائماً في كل العصور ؛ وخصوصاً في عصور التحول . لكن يبدو أننا نمرّ بمرحلة فيها نوع من فقد الهوية ، وفيها نوع من الاستسلام للمؤثرات الخارجية .

المفارقة الغريبة أنّه في زمن الاحتلال كنّا ننتقي من الفكر الغربي والمؤثرات الغربية ما يصلح لنا لأنّ مشاعرنا القومية كانت حادة بوجود المحتل، ومشاعرنا القومية كانت قوية في مقاومة الاستعار فكنّا مشدودين بين النفور من الحضارة الغربية وفكرها وأدبها والرغبة في الإفادة من كل إنجازات هذه الحضارة فكنّا ننتقي منها انتقاءً واعياً.

الآن أصبح عندنا نوع من التسليم بأنّنا عالم ثالث ، عالم متخلف ، وأنّ الحضارة الأوروبية والأميركية هي قمة العطاء وأنّه لا بدّ أن نأخذ منهم كل ما ينتجون ، أو نتجه في الاتجاهات التي يتجهون إليها .

لا بأس إطلاقاً أن نفيد من منجزات الفكر الأوروبي والفكر الأميركي والفكر الغربي بوجه عام ، لكن على أن يظل هذا رافداً من الـروافد التي تغزو ثقافتنـا وتغزو أدبنا ، ولا يصح أبداً أن يكون هو التيار الرئيسي لأدبنا .

نحن نؤمن بالعالم الشرقي تماماً . العالم الشرقي غير العربي تماماً مع أنَّه يمكن أن يكون أقرب إلى روحنا وأساليبنا ، ويمكن أن تكون الأشكال الفنية لديهم قريبة من الأشكال الفنية لدينا . لدينا آسيا كلها : باكستان والهند واليابان واندونيسيا والصين

وهي أقطار لا نُعنى بها إطلاقاً ، ونتجه دائماً إلى أوروبا وأمريكا التي ارتبطنـا بها منـذ القديم ، وأوروبا بالذات عن طريق الاستعار والتأثير الفكري المبكر .

يقرأ مثلاً شاعر كبير الأدب الفرنسي أو الأدب الإنكليزي قراءة واعية وهو شاعر موهوب فيشق له طريقاً خاصاً . هذه التأثيرات ، الغريب أنّها تأتي عند الشعراء التالين تأثراً غير مباشر ، وإنّا تأثر بالشاعر الكبير الموهبوب الذي تأثر تأثراً واعياً بالشعر الأوروبي فتأتي نسخة مشوّهة من هذا الأدب .

المرجو من هؤلاء الشعراء الشباب أن يراجعوا أنفسهم وأن يدركوا أنّ عليهم رسالة لا بدّ أن تبلغ المتلقي ، وإلاّ فإنني أعتقد أنّ الشعر يموت في العالم العربي رغم كثرة الشعراء . وكثرة الشعراء في الحقيقة ربما كانت مظهراً من مظاهر هذا الذبول . الشعر كأي موهبة فنية كبيرة لا يجود بها الزمان في هذه الكثرة . لكن لأنّه فقدت المعايير من ناحية ، ولم يعد هناك توجه إلى الجمهور الذي يتذوق هذا الفن ويضع المناس في مواضعها الحقيقية بالنسبة إلى المواهب والتأثير ، أصبحت المسألة غير مفهومة .

( آفاق عربية أيلول ۱۹۸۸ ) ( القبس ۱۹۸۹/۱۲/٤ )

## حوار آذر مع د. عبد القادر القط

□ كثيراً ما يقال بأنه ليس لدينا نقد الآن . .

- الحكم بأنّه ليس هناك نقد ينطوي على حكم آخر على الإبداع بالضرورة . ومعنى أنّه ليس لدينا إبداع على مستوى مرموق يستحق النقد أو يساعد على إنشاء حركة نقدية تواكب هذا الإبداع لأنّ النقد والإبداع وجهان لنشاط إنساني متكامل ، ولا يوجد نقد بدون إبداع ولا إبداع جيد يلفت النظر بدون نقد .

والحقيقة أنّ لدينا إبداعاً عربياً ممتازاً في معظم أقطار الوطن العربي في جميع فنون الأدب، في الرواية والقصة والمسرحية والشعر والمقال أيضاً. وهناك أجيال مختلفة من الأدباء، أجيال من القدامي وجيل الوسط وجيل الشباب، وكلهم يبدعون على مستويات مختلفة، والحصيلة العامة حصيلة جيدة جداً. ونحن دائماً نتساءل عن المستوى العالمي الذي يمكن أن يكون قد بلغه الأدب العربي، أو اقترب منه، وأنا أقول إننا نظلم أنفسنا كثيراً حين نقول عن الأدب العربي إنّه لم يقترب من المستوى العالمي. ولو اخترنا مختارات من القصة القصيرة العربية أو من الشعر أو المسرح أو الرواية لوجدنا ثماراً طيبة جداً لا تقل عم يبدعه الأدباء العالميون.

لكن كل هذا يؤلف الصورة الأدبية العامة ، وبالضرورة لا بد أن تكون الصورة النقدية موازية لهذا النشاط . لكن ما يثير الأزمة الاختلاف الكبير بين النقاد من الجيل الأول والنقاد من جيل الوسط وجيل الشباب بعد ظهور بعض الاتجاهات النقدية الحديثة وبخاصة البنيوية .

البنيوية أساساً هي منهج لغوي وممكن أن يستفاد منه في النقد ، بمعنى أنّ الناقد يمكن أن يفيد من هذه الدراسات فتقل النزعة الانطباعية في النقد ، ويصبح النقد أكثر منهجية . لكن البنيوية لا يمكن أن تكون منهجاً أدبياً في ذاته لأنّها تلتفت إلى ظواهـر

شكلية في الكثير من الأحيان وتطبق على أيدي النقاد بصورة آلية لا تنفذ إلى كثير من خصائص النص ومقوماته وعناصره . وتبقى بعد هذا كثير من المقومات والعناصر غير مستوفاة وغير مدروسة في النص الأدبي كبعض الصور المجازية كالإيقاع ، كالرؤية الشعرية الكاملة للقصيدة . وكل هذه الأشياء تفتتها الدراسة البنيوية إلى أشياء مظهرية من تقابل وثنائية وغير ذلك مما يلتفت إليه الناقد البنيوي .

ومن طبيعة هذه الاتجاهات الجديدة أنَّها تلغى الاتجاهات القديمة وتحاول أن تقضى عليها وكأنَّ أي نشاط جديد يجبُّ بالضرورة كل ما هـو قديم، وهـذا غـير صحيح. وفي الواقع أنَّ هذه الدراسات قد التفت إليها معظم النقاد الله يتمتعون بقدرة على تذوق النص تذوقاً كاملًا والوعى بمقوماته . ولأضرب مثلًا متواضعاً ببعض الدراسات التي قمت بها قبل ظهور البنيوية لدينا في كتاب لي عن الشعر الأموي . وكتاب آخر اسمه «الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر»، وأقصد به الحركة الرومانسية . في دراستي لهذا الشعر ، إلى جانب الدراسة الجمالية المعروفة عند النقاد ، التفت إلى بعض هذه الظواهر من تقابل وثنائية وبنية خاصة للبيت لكي يصل إلى القافية ، وتردد بعض الصيغ الشعرية وغير ذلك بصورة تلقائية لأنِّ كنت أدرك أنَّ هذا شيء ضروري لكي يلم الناقد إلماماً تامًّا بكل عنـاصر النقد . لكني لم اتبـع هذه الأشياء بصورة منهجية شكلية كالتي يتبعها النقاد البنيويون . والنقاد البنيويون أصبح لهم تعبيرات خاصة بهم لا يفطن إليها المتلقى لكتاباتهم، وهذا يمكن أن يقاس أيضاً إلى الموجة الأخيرة من الشعر العربي الحديث ، والشعر الحرُّ . لأنَّه سواء كـان في الشعر أو في النقد ، لا بد أن تكون هناك أرض مشتركة بين المبدع والمتلقى ، أو الكاتب والمتلقى في حالة النقد . إذا اختلفت الرموز المشتركة بين المبدع والمتلقى أصبح هناك فجوة ولا يلتقي عندها هذان الطرفان .

الواقع أنَّ هؤلاء النقاد البنيويون كوّنوا لأنفسهم لغة خاصة بهم ، غريبة على المتلقي وعلى القارىء ، وكأنّ بعضهم يكتب لبعض . وهذا يغري أيضاً الموجة الأخيرة من الشعر بأن تسير في هذا التيار من الإبداع الذي يوازي الحركة النقدية ، فيراعون هذه الشكليات الخاصة في النص الشعري وتستحيل عملية الإبداع إلى عملية يطغى عليها الوعي الذهني . ولذلك فإنّ المتبع لهذه الموجة الأخيرة من الإبداع الشعري يجد صيغاً مشتركة كثيرة وعبارات وألفاظاً يأخذ الشعراء فيها بعضهم عن بعض .

إنني لا أنكر البنيوية كنوع من التطعيم للعمل النقدي وبث نوع من المهج العلمي إن صبح التعبير، لكنها وحدها لا يمكن أن تكون منهجا نقدياً سليماً. ومعظم المارسات التي تتم في البنيوية تتم في الشعر، وهذا قد يكون جائزاً إلى حد كبير لأنّ الشعر تغلب عليه التجربة اللغوية والاستخدام الخاص للغة ، لكننا لا نستطيع أن نطبقه تطبيقاً منهجياً حقيقياً في أطر أكبر من الشعر كالرواية أو المسرحية . فلا يمكن إطلاقاً ، مها اجتهدت ، أن تدرس رواية دراسة بنيوية إلاّ إذا اجتزأت بنص من نصوصها وجعلته مفتاحاً ، كما يقال ، لدراسة الرواية . لكن هذا فيه أيضاً الكثير من التعسف لأنّ الرواية عمل مركب ممتد ، فيه قضية وحدث . هناك شخصيات ، ثم هناك أسلوب فني خاص لمزج كل هذه العناصر . ولا يمكن أن يكون الاستخدام اللغوي شيئاً حتمياً يفترض أنّه لا بدّ أن يكون هكذا ، ثم يُدرس على هذا النحو ، ويكتفي بدراسته عن تناول كل هذه العناصر التي أشرت إليها .

□ والملاحظ أنّ البنيوية نفسها تنحسر في الغرب فيتحدثون هناك عمّا بعد البنيوية تماماً كما يتحدثون عما بعد الحداثة . .

- طبعاً ، وهذه آفة الدراسات عندنا وآفة الإبداع . إننا نتلقف الإبداع الغربي بعد أن تكون موجته قد أخذت تنحسر . هكذا حدث مثلاً في موجة مسرح العبث . بعد أن كادت الموجة تنحسر في أوروبا بدأنا نحن نتلقفها . فكتب مثلاً توفيق الحكيم : « يا طالع الشجرة » وحاول بعض الكتاب أن يكتبوا في القصة القصيرة ما يشبه العبث بعد أن انحسرت الموجة في أوروبا .

والواقع أننا لا ينبغي أن نتابع كل التجديدات التي تحدث في الغرب لأنّ هذا المجتمع اعتاد التجريب، لأنّه يتطور تطوراً سريعاً وقد يكون التجريب لديهم ترفا ذهنيا أو ترفا فنيا ، إن صحِّ التعبير ، لأنّ هناك غنى في الحركة الأدبية والفنية وتطوراً سريعاً يخلق طبقات متفاوتة من المتلقين في اتجاهاتها الفكرية والاجتهاعية والنفسية ومفهومها الفني عن الشعر والقصة والأدب بوجه عام .

نحن هنا تطورنا بطيء ولم يُخلق وعي خاص بالحداثة إلى الآن . فيا زلنا مشدودين إلى الماضي والحاضر ونتوجس من الأشياء الجديدة . وما زال بعضنا يعتقد حتى بعد مرور أربعين عاماً أو أكثر على الشعر الحرّ أنّه إفساد للشعر العربي القديم . فلا بد إذا أريد أن يكون هناك تفاعل في الحركة الأدبية بين الإبداع وبين المتلقى ، أن

يراعي المبدع بقدر الإمكان طبيعة المتلقين في مجتمعه ، ورسالة الأدب في المجتمع ، لأنّ الأدب في مجتمع كمجتمعنا ما زال له رسالة ( ولكل أدب في المجتمع رسالة ) لكن ربما كانت الرسالة أكثر وعياً في المجتمعات التي تسمى نامية لأنّ على الأدب أن يساهم في تطور المجتمع لا بصورة مباشرة بالطبع . ولكن لا بد أن يكون فيه انعكاس لقضايا المجتمع سواء كانت قضايا نفسية أو اجتماعية أو سياسية بالصورة التي لا تجور على المستوى الفني ولا على مقتضيات الفن .

لكن في أوروبا يتطور بالضرورة والطبيعة وبحكم أن هذا المجتمع بدأ الحياة الحديثة منذ عهد بعيد وسبقنا إلى المجالات الحضارية العصرية . ونحن ما زلنا كما قلنا مشدودين إلى الأدب العربي كله على مدى خسة عشر قرنا ، فلا بد أن تُراعى كل هذه الاعتبارات . وليس هذا دعوة إلى الحدّ من الإبداع أو من التجريب ، ولكن يجب أن يكون التجريب في الحدود التي ينبغي ألا تجور على إمكان أداء رسالة الأدب نحو العصر ونحو أبناء هذا العصر الذي نعيش فيه . فكل أبناء جيل من الأجيال له الحق في أن يجد صورته وصورة قضاياه وصورة فكره ووجدانه في أدب العصر الذي يعيش فيه .

#### □ وما هو المنهج النقدي الذي تسترشدون به في أبحاثكم النقدية ؟

- أنا اتبع ما يُسمى بالنقد الجهالي إن صحّ هذا التعبير، أنا أعتبر النص الأدبي عملاً فنياً له مقوماته الخاصة في بنيته وفي صورته الشعرية إن كان شعراً، في شخصياته وأحداثه وقضاياه وبنائه الفني إذا كان رواية أو مسرحاً، ولا بأس إطلاقاً من أن يتحدث الإنسان عن قضية تُطرح. الأعهال الكبيرة في الأطر الكبيرة كالرواية والمسرحية تتضمن قضية. لكن حين يتحدث عنها الناقد طبعاً، لا يتحدث عنها كأنه يتحدث عن مقالة في الإصلاح الاجتهاعي، ولكن يتحدث عنها بوصفها قضية مطروحة في صورة فنية لها مقومات لا بدّ أن تتحقق فيها. وهذه قضية قديمة : هل للأدب رسالة أم ليس له رسالة ؟ طبعاً الأدب له رسالة وعكن أن تتحدث عن قضية تعملها رواية أو مسرحية لكن بشرط ألا تحول البحث النقدي إلى عمل ينظر إلى الرواية أو المسرحية ، كأنّها منهج للإصلاح الاجتهاعي أو للدراسة النفسية . هناك في الشعر عناصر خاصة كاستخدام اللغة ، كبناء العبارة ، كالمجازات ، كالإيقاع ، كالصورة الشعرية التامة ، ثم التصور الشعري للتجربة نفسها . ولا بأس من ربط

هذه الأشياء أحياناً باتجاه عام في العصر الذي كان يعيش فيه الشعر . فلنفترض أننا ندرس قصيدة لشاعر عذري كجميل أو كثير أو المجنون . لا بأس إطلاقاً أن يتحدث الناقد إذا دعت الضرورة عن الاتجاه العام للشعراء العذريين لكي يبين مدى تفرد الشاعر العذري الخاص بصورة متميزة لديه في داخل هذا الإطار العام أو يبين كيف أنّه يستخدم أنماطاً شائعة لم يبتكر فيها شيئاً جديداً ، أو غير ذلك . ليس هذا خروجاً على النص بقدر ما هو إغناء للنص النقدي ، وخلق نوع من الوعي والقدرة على القراءة الذكية الشاملة عند القارىء .

□ في الحديث عن الحداثة، وبخاصة حديث بعض المشارقة عندنا ، ما يجعل من الحداثة شيئاً غريباً ، فكأن هناك تخيراً للناس بين الحداثة والتراث ، أو بين الحداثة والإسلام ، كأنما الحداثة ممتنعة أو متعذرة مع التراث العربي الإسلامي . هناك حركات ومجلات كثيرة في المشرق العربي ، كد «حوار» و« مواقف» و« شعر» اشتغلت زمناً طويلاً على أفكار من نوع أنّ الحداثة لا يمكن أن تُبنى إلا في أفق الغرب وبمعزل عن تراث الإسلام .

ـ الحديث عن التراث والمعاصرة ، أو الحداثة ، حديث غريب في الحقيقة لأنّه يصوّر كأنّ الحداثة والتراث مزيجان كيهاويان أو معادلة رياضية ذات طرفين لا بدّ أن يتعادل فيها طرف مع طرف آخر ، وهذا غير صحيح .

إنّ ارتباط الإنسان بالتراث شيء تلقائي وطبيعي، لكن بصورة لا تصرفه عن الحاضر ولا تردّه إلى الحياة في الماضي . كل منّا مشدود إلى الماضي بنسبة متفاوتة حسب ثقافته وحسب مزاجه النفسي أيضاً . وكل منّا في نفسه ، في وجدانه ، في فكره شيء من التراث، وبخاصة أننا ما زلنا نتعلم تراثنا على مدى القرون الطويلة التي مرّت ، على أنّه أدب ممتد وفكر واحد على مدى هذه القرون . فنحن نتعلم الشعر العربي في المدرسة منذ العصر الجاهلي بداية من امرىء القيس إلى شعراء الشعر الحر . لا سبيل إلى الخلاص من هذا التراث بمعنى تجاهله، لكنه لا ينبغي أن يفرض نفسه على تصورنا العصري للأشياء . وهذا إذا نقلناه إلى سلوكنا وإلى قيمنا الاجتماعية والأخلاقية وتصورنا للحياة والعمل ووسائل المعيشة فسنجد أنّ لدينا بعض القيم القومية ممتدة ، لكننا نواجه العصر بقيم تتناسب مع هذا العصر . والأدب ليس بمعزل عن كل هذه الأشياء . فالأدب نشاط إنساني مثله مثل ألوان النشاط الأخرى التي أشرت

إليها، فلا بد أن يكون أدباً عصرياً في المحل الأول بمعنى أنّه يستجيب لطبيعة العصر. وطبيعة العصر كها قلت فيها جزء بالضرورة من التراث يتفاوت من قطاع إلى قطاع ومن فرد إلى فرد حسب ثقافة الفرد وحسب طبيعة هذا القطاع.

لكن إذا أريد بالحداثة تجاوز واقع المجتمع الذي يعيش فيه الأديب، وأعني به المجتمع العربي، تجاوز المجتمع العصري الحديث، إلى مجتمعات حديثة أخرى لها واقع آخر، فهذه ليست حداثة وإنّا هي مجرّد احتذاء أو تقليد أو وضع الأديب نفسه في موضع العبودية لفكر الآخرين. نحن لا ننكر تقدم الغرب من الناحية الحضارية، لكن الأدب والفن بالمذات لهم تقاليدهما الممتدة سواء أردنا أو لم نرد، إن لم يكن في الأشكال ففي الروح وفي الجوهر. ولا نستطيع إطلاقاً أن نجعل الأدب العربي الحديث صورة من الأدب العربي الخديث صورة من الأدب الغربي وإلا كانت صورة محسوحة. فلنفترض مشلاً أننا الغربية لأن أبسط الأشياء، القيم الاجتماعية والأخلاقية والروابط التي تسربط الشخصيات في الرواية، وهي انعكاس لروابط المجتمع، مختلفة تماماً عن الروابط التي تقوم في المجتمع العربي. الأشكال الفنية أيضاً، تصورات فيها نوع من التجديد المتصل الذي أشرنا إليه، والذي لا نجد له نظيراً. ولا يمكن أن نقفز قفزة مفاجئة من التصلين المتصالاً وثيقاً بهذا الأدب أن يتأثر هذا التأثر الكامل بالأدب العربي فإنه سيخلق بينه وبين مجتمعه ومتلقيه هوة لا يمكن اجتيازها.

فالحداثة بهذا المعنى مرفوضة ، وهنا عودة أيضاً إلى الحديث عن البنيوية . هذه أيضاً حداثة لا بأس إطلاقاً أن تتأثر بالأدب الغربي . لكن في الحدود التي لا تتجاوز طبيعة المجتمع الذي تعيش فيه ، وطبيعة العصرية أو الحداثة في مجتمعها . فليس هناك تصور مطلق ، ولكن الحداثة حداثة نسبية . الحداثة في مجتمع غير الحداثة في مجتمع آخر .

إذا قصد الكاتب أن يقيم توازنا بين التراث والمعاصرة فإن عملية الإبداع تنتهي إلى عملية ذهنية محضة . لكن لا يتصور إطلاقاً أي إنسان أن يكتب شاعر له وزن ، شعراً عربياً متحرراً تماماً من التراث الشعري العربي ، والفكري العربي أيضاً ، ولا أن يكتب أيضاً كما كان يكتب امرؤ القيس ولا المتنبي ولا حتى شوقي . إذا كتبت الآن كما كان يكتب شوقي فلا يمكن أن يُقبل منك مع أنَّ شوقي في عصره

كان شاعراً كبيراً ، لكن لا بد أن تضع كل شيء في إطاره التاريخي . وفي نطاق المرحلة التي كان يعيش فيها الأديب . أنا حين أقرأ المتنبي فأعجب بشعره أضع نفسي في مرحلة المتنبي ، وفي طريقة استخدام الشعراء للغة في وقت المتنبي ، ووظيفة الشاعر في عصر المتنبي . مثل هذه الأشياء لا يمكن أن تؤخذ بصورتها المطلقة أبداً : لا الحداثة ولا التراث .

#### □ كيف تنظرون إلى حاضر الشعر العربي ؟

- نحن نسير في خط من التطور بدأ منذ بداية التجديد على يد الشعراء الرومانسيين أو الوجدانيين في الشعر العربي . فبدأوا يغيرون في الشكل نسبياً ويستخدمون اللغة استخداماً جديداً ، ويبنون مجازاتهم وصورهم بناء عصرياً مبتكراً حديثاً مع الامتداد الموجود من التراث . جاء الشعر الحر فكان خطوة تالية وليس مجرد تجديد من فراغ وإنما هو استجابة لتطور في بنية المجتمع كلّه . والشعر الحر على قصر حياته مرّ بمراحل يمكن أن نقول، لا على سبيل الحصر ولكن على سبيل التصور العام، بمراحل ثلاث : مرحلة الرواد وجيل الوسط ثم الجيل الحالي الذي يكتب بصورة غامضة أو رمزية أو مفككة أو غير ذلك .

إذن التطور يسير ، أمّا مسألة قصيدة النثر فهي نوع من التمحك الذي يخلط بين الأشياء. في الحقيقة من زمن بعيد يبدرك الناس أنّ هناك نثراً تتحقق فيه الكثير من المقومات الشعرية . هناك نوع من الإيقاع ، نوع من التصور الشعري للأشياء ، هناك تعبير لغوي وبناء عبارة شعرية ، لكن لا يصل إلى كل مقومات الشعر المتعارف عليه ، سواء كان شعراً تقليدياً أو شعراً رومانسياً أو شعراً حراً . وكنّا نسميه الشعر المنثور وربما كان من الأفضل أن نسميه النثر الشعري ، لكن جرى العرف أن نسميه الشعر المنثور وهناك كتّاب معروفون عُرفوا بهذا الاتجاه وكانوا محل تقدير كبير دون أن السعيهم الناس شعراء ، هناك جبران خليل جبران ، وأنا من الناس المذين تأثيروا في شبابهم به ، وبخاصة بروايته « الأجنحة المتكسرة » وإن كنت حين أقرأها الآن أجدها عاطفية مسرفة لا تتناسب مع طبيعة من هو الآن في سن ووعي أدبي معين . هناك مصطفى لطفي المنفلوطي ومصطفى صادق الرافعي وهناك بعض كتابات ليطه حسين في « على هامش السيرة » و« الأيام » تجد فيها ما يمكن أن يسمى شعراً منشوراً في « عض المقاطع والصور . وهناك في مصر كان لدينا كاتب متخصص في هذا اللون بعض المقاطع والصور . وهناك في مصر كان لدينا كاتب متخصص في هذا اللون بعض المقاطع والصور . وهناك في مصر كان لدينا كاتب متخصص في هذا اللون بعض المقاطع والصور . وهناك في مصر كان لدينا كاتب متخصص في هذا اللون

اسمه حسين عفيفي كتب كثيرا في ما كان يسمى بالشعر المنثور.

المسألة ليست إذن جديدة وليس شرطاً أن يسمى هذا اللون شعراً أو أن نقول إن هذا هو بديل عن الشعر، وليس شرطاً لكي يكون العمل الأدبي مرموقاً ومحل تقدير وتأثير أن يكون شعراً. فالرواية ليست شعراً والمسرحية ليست شعراً. وليكن هذا ضرباً من ضروب القول يسمى الشعر المنثور. فما معنى التمحك في الشعر والقول أن هذا هو بديل الشعر؟ قد يلغي الناس في حياتهم، في القريب أو البعيد، الشعر. وإلى أن يتم هذا، أو إذا تم هذا، فيمكن أن يقال إن النثر قد أخذ مكان الشعر. لكن ما دام هناك شعر وما دام هناك شعراء، وشعراء يحققون في شعرهم بعض المقومات التي لا تتحقق للشعر المنثور، ولا أقول إنها مقومات الشعر التقليدي لأنها ليست مقومات الشعر التقليدي، لم يعد في الشعر الحر من مقومات الشعر التقليدي المنست مقومات الشعر التعليدي، المبيت المنتخدام الكامل لتفعيلات البيت، إلا الوزن بصورته الحديثة المرنة التي تعتمد على الاستخدام الكامل لتفعيلات البيت، إلا القوافي قد تكون وقد لا تكون، البنية الشعرية، الصورة الشعرية، كلها عثلفة، فلا معنى إطلاقاً لأن ندعي أن قصيدة النثر هي البديل عن القصيدة الشعرية، ومن السخف أن نسميها قصيدة نثر احتذاء للاصطلاح الفرنسي لأننا نحن سميناها الشعر المنثور أو النثر الشعري، وهذه التسمية جيدة.

لكن لماذا يصر صاحب القصيدة النثرية على أن يسمي الناس إبداعه شعرا . ليس كل الإبداع الجيد بالضرورة شعرا . وهذا النثر الشعري عشنا عليه زمناً طويلاً وكنا مفتونين به . في جيلي أنا . كلنا تخرجنا على كتابات مصطفى لطفي المنفلوطي ، وكان مؤثراً فينا بكتاباته وبترجماته الرومانسية عن الأدب الفرنسي . فليس شرطاً لكي يكون الأدب فنا عمتازاً أن يكون شعراً .

( الحوادث ٢٦ أيلول ١٩٨٨ )

□ البنيويون العرب متهمون بأنّهم يتعاملون مع نظرية أفل نجمها في مظانها الأصلية ، في فرنسا والغرب . هناك يجري الحديث منذ سنوات عمّا بعد البنيوية ، وهذا يعني أنّ البنيوية قد هُجرت أو ماتت . فكيف تريدون أن تهبوا حياة لما انقضى في بلد المنشأ ؟

- هناك عدد من القضايا يطرحها هذا السؤال . القضية الأولى هي مصطلح « البنيويون العرب » وأنا سعيد بطرح هذا المصطلح . هنا أنت تميّز بين بنيوي « عربي » وبنيوي آخر « غير عربي » . لو وصلنا إلى هذا التمييز واستطعنا أن نؤسسه على أنّه تمييز علمي ، وأن هناك بنيويين عرباً ، فهذا يعني أنّ هناك بنيوية عربية . إذا تحقق هذا المستوى من المسمى الاصطلاحي ، فهذا يعني أننا قد أسسنا منهجا نقدياً من الممكن وصفه بأنّه عربي ، وعندئل نحن أمام منهج عربي لا يجوز أن نسقط عليه حالات المنهج الغربي وما حدث على ذلك المنهج في الغرب .

هذا من حيث المبدأ الاصطلاحي الذي نتج عن هذا السؤال. وأقول إنّ الهدف الذي يسعى إليه كل ناقد عربي معاصر هو أن يصل إلى منهج يكون من المكن وصفه بأنّه عربي، ولو تحقق ذلك فهذه نتيجة عظيمة فعلاً.

□ هذا إذا كان المنهج قد تفاعل عربياً فعلاً .

- إذا وصف بالعربية ، سواء أصحابه وصفوا بالعرب فإنتاجهم بالتالي إنتاج عربي ، أو وُصف هذا المنهج بأنّه عربي ، فبالتالي هو يحمل سهات عربية تميّزه عن الآخر . لو تحقق هذا ستكون الغاية عندئذ متحققة . إنّا أصدقك القول إنّ هذا المستوى الاصطلاحي المتميز لم يتحقق إلى الأن . الجهود تتجه نحوه ، لكننا لم نصل فعلاً إلى الغاية التي ننشدها .

القضية الثانية في السؤال عن البنيوية أنك ذكرت البنيوية على أنَّها نـظرية ، لـو

كانت البنيوية نظرية ، أو لو كانت فلسفة أو مـذهباً ، فهي عنـدئذٍ قـابلة للانتهـاء ، وقابلة للتجاوز إذا ما جاء شيء ينفيها أو يلغيها أو يجعلها شيئاً قىديماً لا يصلح لشيء جديد ، لكن البنيوية من واقعها ليست مذهباً ، وما هي بنظرية وليست فلسفة ولكنها منهج . ومن حيث كونها منهجاً ، فهي بالتالي أداة للرؤية . وميزة أداة الرؤية أنَّها شيء خاضع لمستخدمها . المستخدم هو الذي يستطيع أن يجعلها مفيدة أو غير مفيدة . هو الذي يجعلها صالحة أو يجعلها غير صالحة . أي أنَّ المتحرك هنا هو العقل الذي وراء المنهج وليس المنهج . المنهج لا يقرّر مصير الدراسة ، وإنَّما يعين على الرؤية . الذي يصنع الدراسة ويقرر مصيرها هو الكاتب نفسه . ولهـذا السبب فإنني أود أن تكون الأحكام على الدراسات العربية التي توصف بأنَّها بنيوية منصبة على هذه الدراسات وليس على الـدراسات الغربية التي آلت إلى مـآل معين دون آخر . الذي حدث حول النهاية المتعلقة بالبنيوية ، هو أنَّ الفلسفة التي صاحبت البنيوية قـد انتهت . إنَّ الحمَّى التي صاحبت الموجة الأولى حينها وصل ليفي شتراوس إلى مـا سـماه بالثورة الصوتية ونادى بالبنيوية لكي تكون منظورا فلسفيا أو منظورا عقليا يصنف الكينونة الثقافية العالمية قديمها وجديدها ، وصار هناك هوس كبير حول هذا المنظور ، وأنَّه قادر على حلَّ مشكلات العالم العقلية والحسّية ، هـذا الهوس أخـذ في التراجـع ، وأخذ في التعقل ولم يُلغ نفسه أو يُلغ ِ وجوده ، وإنَّما بدأ يعيـــــــــــ النظر في أدواته نفسها . ولهذا جاء ما يُسمى بما بعد البنيوية وجاءت معه السيميولوجية والتشريعية لكي تكون أشياء مغايرة للبنيوية لكن ليست بناقضةٍ لها . فهي ظلَّت تسعى إلى كشف البنية داخل الشيء . هذه البنية حينها نكتشفها يأتي دورنا في تفسيرها . صحيح أنَّ البنيوية تقف عند مرحلة كشف البنية ، إنَّما الباحث الحق هو الذي يسعى بعد ذلك إلى تفسير ما تمّ استكشافه . أي أننا لا نقوم باستكشاف النفط مثلاً ونقف عند ذلك ، وإنَّما نقوم باستخدام النفط بعد استكشافه . لكن لكي نستكشف النفط لا بد أن نستخدم أدوات توصلنا إلى كشف هذا المخبوء في جوف الأرض .

لوطبقنا هذا المثال على النص لقلنا إنّ النص الأدبي يختزن في داخله أشياء كثيرة لا نستطيع أن نراها بالمناهج التقليدية التي كانت تقف عند مستوى الاستقبال الأولي للنص . لهذا السبب نحن نحتاج إلى مرحلة ما بعد الاستقبال الأولي ، مرحلة ما بعد التذوق ، مرحلة ما بعد الإحساس بجمال النص . هذه المرحلة التي تجعلنا نفسر لماذا هذا النص جميل . هذا هو السبيل الذي يجب أن نقف عنده ، وهذا هو

السؤال الذي طرحه ليفي شتراوس وقال إن مهمة البنيوي هي أن يقول لنا لماذا الأعمال الجميلة تأسرنا ، أي أن إدراكنا لجمال النصوص هو عمل تلقائي ذوقي ندركه بذائقتنا المدربة ثم تأتي بعد ذلك محاولة تفسيرنا لهذه النصوص. هي محاولة تفسير لا بد أن تقوم على استكشاف الوحدات والأبنية التي يقوم عليها النص ، والعلاقات ما بين هذه الأبنية والبنية الكاملة في النص ، أي العلاقات المداخلية التي يتحرك داخلها النص بما أنه وحدة عضوية متماسكلة ، هذه ستساعدنا على استكشاف الحقائق الداخلية في النص .

هذه في أصلها مهارة مارسها البنيويون المعاصرون بشكل أساسي، لكنها في المواقع مهارة تمت ممارستها على مستويات الحضارات الإنسانية كلها. فأرسطوكان يبحث عن الوحدات الثلاث في المسرحية اليونانية، وهذه عملية كشف للأبنية ، أي كأنّها محاولة بنيوية . الخليل بن أحمد عندنا في اللغة العربية كان يستكشف أبنية اللغة والتركيبات التي تتركب منها ثم حركة هذه الأبنية في داخل اللغة . كان الخليل هنا عارس عملاً بنيوياً . إنّما هذه المارسات لم تكن تسمى بهذا المصطلح . وهذا العصر الجديد أخذ يتسمى بها من خلال المنهج البنيوي .

على أيّة حال فإنّ المنهج البنيوي ليس المسألة التي يقف عندها النقاد العرب المعاصرون ، وإن كانت التسمية أسبغت عليهم ، لكنهم في الواقع يتجاوزون البنيوية إلى ما بعد البنيوية ، وأنا شخصياً في كتابي « الخطيئة والتكفير » اعتمدت على التشريحية ، وهي مدرسة جديدة جاءت وأعقبت البنيوية ، لكنني في عملي أقوم بحزج ما بين البنيوية والسيميولوجية والتشريحية مستعيناً على ذلك بالمفهومات العربية الموجودة عند ابن جني والجرجاني والقرطاجني .

□ أفهم مما تفضلتم به أن النقد بات أقرب إلى العلم منه إلى الفن أو الـذوق ، ولكن مـا يكتبـه البنيــوي الآن هـو شيء يختلف عـــما شرّع النقـد من أجله . إنكم تستخدمون إجراءات معقدة لتشريح قصيدة جميلة رقيقة فتقضون عـلى هذه القصيـدة بإجراءاتكم التي لا تقدم أية فائدة للجالية في النص .

- في المنهج البنيوي بحث عن الجهال ، إنّما الأدوات الإجرائية هي أدوات علمية . هي لا تعتمد على التذوق الجهالي من أجل استكشاف النص . هي تنطلق من التذوق الجهالي ، لكنها لا تعتمد عليه . أقصد بهذا ما قصده «بيتيت » حينها طرح

قانون التوازن الانعكاسي . والمقصود بالتوازن الانعكاسي أنّ القارىء حينها يقرأ نصّا ما ، قد يشعر أمامه بأنّه نص جميل يستحوذ على نفسه ، أو قد يشعر بأنّه نص غير جميل ولا يستحق الوقوف عنده وقفة ثانية .

لوحكم القارىء على نص ما بأنه جميل ، وهو مجرد قارىء ، فالذي سيحدث أنه ستستعيد في ذاكرته ذكرى هذا النص بما أنه نص جميل ويقف عند حدود استذكاره واسترجاعه في نفسه . إنّما لو وقف قارىء ناقد ، أي ليس مجرد قارىء ، على نص جميل وأحسّ بجهالية فإنّه سيعود إلى النص مرة أخرى ليوجه إلى نفسه هذا السؤال : لماذا هذا النص جميل ؟ السؤال هنا سؤال فلسفي ، وهو بالضرورة سؤال علمي لأنّ العاشق الحقيقي لا يسأل لماذا معشوقته جميلة . يكفيه أن يشعر بجهالها ويقف عند هذا الحد . أما الفيلسوف والعالم فإنّه يحول الأشياء المسلم بها إلى إشكالية ، يجعلها موضع تساؤل .

إذن الناقد الجديد هو ناقد يقوم بطرح الأسئلة التي هي في العادة أسئلة غير مطروحة ، أسئلة غرّ بها سريعاً دون أن نقف عندها . كنا نكتفي بالتذوق الأول ، نكتفي بالإحساس بالجال وغرّ . إنّا الآن نحن نحاول ونسعى إلى أن نتقل إلى مرحلة أرقى من مرحلة التذوق الأول ، وهي المسألة العلمية الفلسفية . ومن خلال ذلك انتقل النقد ليكون فلسفة أو لكي يحل محل الفلسفة اليوم . النقد الجديد لم يعد ذلك النقد القديم الذي يمارس عشقه وتذوقه الجالي على النص ، وإنّا هو نقد عارس أسئلة الجهال ، وليس الجهال نفسه . يمارس أسئلة اللغة وليس اللغة نفسها . يمارس أسئلة اللغة وليس اللغة نفسها . يمارس أسئلة النص وليس النص نفسه . إنّه ضرب من مساءلة الذات ، ضرب من إزعاج الساكن والراكد ، ضرب من البحث الصعب . وفلذا فإنّه منهج يبتعد عن السهولة لأنّه لا يريدها . هو يريد المراحل التي لم نستكشفها أو نمارسها بعد . وأنت تعلم أنّ الفكر العربي في غالبه فكر لا يرتاح للفلسفة ، ولا يمارسها . والمارسة الفلسفية في الفكر العربي قليلة ومحدودة .

لكننا نرى اليـوم أنَّ هذا الضرب من المـهارسة يجب أن يعـود ، أن يقوى ، أن يكـون شيئاً مـطروحاً في سـاحتنا الثقـافية لا لكي يكـون بديـلاً عن كـل المـهارسـات الأخـرى . لا . نحن لا نُلغي الأخـرين ، ولا نلغي أذواق الآخـرين ، ولا نجـادلهم

فيها ، وإنَّا نحن نطرح منظوراً بديلًا يقف مع هذه المنظورات لكي يسعى معها للوصول إلى استكشاف الشخصية العربية من خلال نصوصها .

إذن هـو مبحث فلسفي وليس مجرَّد مبحث نقـدي كها كـان النقد في السـابق ، وإنّما هو تطوير للنقد .

□ هل يصنف الناقد البنيوي نفسه بأنّه ناقد أيديولوجي لـ ه نظرة لا إلى النقـد وحده بل إلى الحياة والمجتمع كما هو الناقد البنيوي في الغرب ؟ هل تستخدم منهجاً آخر غير البنيوية إذا وجدت أنّ النص يضيق بمنهجك ؟ .

- في الواقع أنني لست بنيوياً . أنا أستخدم البنيوية ، ولكني من حيث التصنيف العلمي ، أنا ناقد ألسني ، والألسنية هي علم اللغة وتحت مظلة علم اللغة تأتيك البنيوية وتأتيك السيميولوجية وتأتيك الشريحية وتأتيك الأسلوبية . هناك أربعة مناهج تحت مظلة النقد الألسني . الشيء الوحيد الذي أنا ملتزم به هو مبدأ النقد الألسني . أمّا أن أكون بنيوياً أم لا ، فهذه مسألة أنا لست ملتزماً بها على الإطلاق . أنا أستخدم بعض البنيوية في أوقات معينة ، واستخدامي لها هو استخدام انتقائي . أنا أستخدم بعض أدوات السيميولوجية أوقات أن أحرج بمزيج من المناهج وبعض أدوات الأربعة وبعض أدوات الأسلوبية . أنا أخرج بمزيج من المناهج الأربعة يصدق عليه وصف النقد الألسني ، لكن لا يصدق عليه وصف البنيوية فقط ، أو السيميولوجية فقط ، أو التشريحية فقط ، أو الأسلوبية فقط . منهجي هو مزيج من هذه الأربعة ،لكنه يظل شيئا تحت مظلة النقد الألسني . ولهذا فإني أسمّي مزيج من هذه الألبني .

#### □ لكل ناقد أسلوبه في الاقتراب من النص، من العملية النقدية . .

- النص بالنسبة إلى هو مادة للقراءة ، ثم مادة للتذوق . بعد ذلك هو مادة للحكم عن حالات التذوق . كيف نشأت وكيف صارت الاستجابة ما بين النص وبين ذاتي . هو سؤال موجه إلى الذات وموجه إلى النص في الوقت نفسه ، أي العلاقة التي نشأت ما بين النص والذات ، كيف نشأت ولماذا؟ ثم كيف استطاع هذا النص أن يشكل في داخلي دلالات جديدة لم تكن من الدلالات الخاصة بي أنا ، لم تكن من المنظورات الخاصة بي ، لكنها منظورات تشكلت في نفسي بناء على استقبالي لهذا النص ثم على استرجاعي له داخل نفسي ، أي أنّ النص خلية حية دخلت إلى

خلايا حية في غي فتفاعلت هذه الخلايا بعضها مع بعض وتولّد عنها خلية ثالثة . الثالثة التي تولدت ليست هي النص كله ، وليست هي ذاتي كلها ، وإنّما هي مزيج من الاثنين معا . لقاء تلاقع بين الاثنين . النص هنا بذرة ، وأنا بذاتي بذرة أيضا ، وهاتان البذرتان تلاقحتا في هذه العلاقة ما بيني وبين النص . أي أن العامل المحرك هنا ليس النص وحده ، وليس الذات وحدها ، وإنّما نحن معا . كل هذا يحدث بعيدا عن الكاتب المنشىء المبدع الأصلي ، لأنّ المبدع الأصلي بعيد عنا كل البعد في هذه الحالة . الوجود الحقيقي هو للنص وللقارىء ، ثم الدلالة الحقيقية هي الناتج هذه الحالث لهذين . النص كما قلنا يمثل رقم ١ والقارىء يمثل رقم ٢ فعندنا سيتلوها رقم ٣ الذي هو الناتج لهذين اللقائين .

هذه هي العملية النقدية عندي ، أي كيف أنَّ رقم ١ ورقم ٢ أفضيا إلى رقم ٣. وكل الاستحضارات التي تنبع من النص لكي تخرج وتشكل رقم ٣ هي المسعى الذي أسعى من أجل تحقيقه وكشفه للقارىء الذي سينظر إلى نقدي على ذلك النص .

□ ما رأيك بالنصوص الألسنية والبنيوية التي تُقلت إلى العربية ؟ وهل كان النقل سليماً ؟

- بالنسبة لترجمات الألسنية بالذات هناك تشويه كبير جداً . كمشال على ذلك كتاب دي سوسور «محاضرات عن الألسنية العامة» مُترجم أربع ترجمات عربية ، ثلاث منها رديئة رداءة حقيقية . الرابعة قد تكون لا بأس بها أو مفيدة لكن هناك ثلاث ترجمات لهذا الكتاب رديئة ومضللة ، ولن يخرج القارىء فيها بأي فائدة علمية ، بل بالعكس ستضلله وتشوه معرفته لها . أخيراً تُرجم عندنا كتاب لأحد الأساتذة عن تشومسكي ، والترجمة مضللة وغير صحيحة ، بل إنها ترجمة خائنة لأنها تغش القارىء العربي . وقد قمت بنشر نقد لها .

هناك خلل كبير في ترجمة الألسنية . إنّ كثيراً من القرّاء العرب أساؤوا فهم الألسنية ، وبالتأكيد البنيوية أيضاً ، بسبب سوء الترجمات لأنّها لم توصل لهم المعرفة توصيلاً حقيقياً . ولهذا السبب فإنّ معظم البنيويين العرب يستقون معرفتهم النقدية من الثقافات الغربية ولا يستقونها من الترجمات . ولهذا فإنّهم يستطيعون أن يمارسوا النقد . أمّا القارىء العربي الذي غاب عنه المنهج منقولاً بلغة سليمة فهو ما زال عاجزاً عن معرفة هذا المنهج بسبب أنّ الكتب التي وصلت إليه كتب مشوهة .

#### وحول واقع النقد العربي قال الدكتورالغذامي أخيراً :

- أنا أشيد بالجهود النقدية العربية التي كانت في الخمسينات والستينات : الدكتور محمد مندور ، الدكتور إحسان عباس ، الدكتور محمد النويهي وهؤلاء النخبة . هؤلاء النقاد قدموا خدمة جليلة للنقد العربي ، وكتبوا أعمالاً تتلمذنا نحن عليها . إنّ عدم اتفاقي معهم لا يعني أنني أنكر الجهود العظيمة التي قدموها للنقد العربي المعاصر .

أمّا عن واقع النقد العربي اليوم فأنا لا أقول إنّه بخير . إنّ كل المجهود العربي الثقافي اليوم بينه وبين الخير مراحل لا بد أن نسعى لاجتيازها لكي نصل . إنّ كل الفعل العربي سواء الثقافي أو سواه ، مقصر عن الأحلام التي نصبو إليها . لكن هذا لا يعني بحال من الأحوال أنّ أزمة الفكر العربي بعامة ، وليس النقد فقط ، هي أزمة الإخفاق والضياع والتشتت . إنّها أزمة ، ولكنها أزمة الأسئلة وأزمة البحث وأزمة مراجعة الذات ، خاصة بعد الإخفاقات السياسية التي نعرفها كلنا . هذه جعلتنا الآن غرّ بمرحلة مخاض صعبة لكني أعتقد أنّها مهمة جدا وضرورية جدا لأنّها جعلتنا نسال عن كل شيء . الإنسان العربي لم يُهزم ، إنّه يعيش في حالة الصدمة ، لكن الصدمة هذه سيتمخض عنها شيء . وهذا أمر لا شك فيه .

#### □ ومفهـــوم الحداثــة ؟

مفهوم الحداثة من المشكلات العويصة في تفكيرنا اليـوم . هي مصطلح عـاثم لا يحمل تعريفاً منهجياً محدداً نستطيع من خلاله أن نتبين مواقفنا من الحـداثة معهـا أو ضـدها . أنت تعلم أنّ عـدداً كبيراً من الجمهـور يقف ضد الحـداثـة ، ويشـكك في نواياها ، ويتخوف منها على التراث وعلى اللغة والموروث عموماً .

من هنا نعمد الخداثة بالخين يقفون مع الحداثة وإزاءهم الذين يقفون ضد الحداثة ، ولكل منهم تعريف للحداثة الذي يحمله والذي لا يوافق الآخر عليه . الذي مع الحداثة هو في الواقع مع تعريفه الخاص للحداثة ، والذي ضد الحداثة منطلق من مفهومه الخاص للحداثة ، ولهذا السبب فإن كل باحث معاصر مُطالَب بأن يقدّم بين يديه مفهومه الخاص للحداثة لكي يكون الأخرون على بيّنة من أمرهم في تعاملهم معه إمّا قبولاً وإمّا رفضاً .

لقـد حاولت في كتـابي « الموقف من الحـداثة » ، وفي كتب أخـرى ، أن أطـر-

الصورة التي أراها للمفهوم الحداثي الذي أتبناه .

مفهومي للحداثة يقوم على أنّ الفكر الإنساني عامة هو فكر متواصل ، فكر يقوم من حلقات مسلسلة لا يمكن بترها ، لا يمكن إقامة حاجز معرفي تام في حياة الأمة إذا كانت هذه الأمة متحضرة . ففكرها متواصل ، ومها بدت الأشياء جديدة فإنّها في الواقع جديدة في ظاهرها ، ولكنها في جوهرها امتداد . هناك ثوابت قد تكون خفية ، لكنها موجودة ، وبجانب هذه الثوابت هناك متغيرات عديدة تتغير مع الزمان وتتغير مع المكان . ولو عاد الإنسان بتفكيره إلى ماضيه السحيق ، ونظر أيضاً من حواليه ، لوجد أنّ في وجوده الخاص أشياء ثابتة كانت ممتدة عبر الأجيال الماضية كلها لا يختلف هو فيها عن جيل من أمّته مضى عليه ألف عام . وإزاء هذه الثوابت لديه متغيرات كثيرة تختلف عن تلك التي كانت منذ أسلافه . لو تبينت لنا حال الثوابت من حال المتغيرات فعندئذ سنكون على بينة من أنّ الثابت هو العنصر الذي يمثل الهوية ولائمة . لو قرر العرب اليوم أن لا يتكلموا اللغة الفصحى لاختلفنا ، لم نعد عرباً . لأصبحنا شيئاً آخر . لو قررنا أن نلغي النحو العربي ، لم تعد اللغة العربية عندئذ هي اللغة العربية ، ستصبح شيئاً آخر . إذن اللغة الفصحى والنحو العربي شيء ثابت ، نتفق نحن فيه مع امرىء القيس على الرغم من فارق ألف وخسمئة سنة .

إذن هناك شيء ثابت نتشابه فيه ونتائل مع امرىء القيس . بإزاء هذا الثابت ، كان امرؤ القيس يتكلم بمعجم لغوي محدد نستطيع أن نتبينه بمجرد أن نقرأ أي قصيدة لهذا الشاعر ، عندئذ سنكتشف أنها قصيدة جاهلية حتى ولو لم نعرف صاحبها ، أو لم تُنسب إلى صاحبها . لكننا لو قرأنا اليوم قصيدة للسياب ، لخليل حاوي ، لصلاح عبد الصبور ، لأمل دنقل ، سنكتشف تماماً أنها قصيدة حديثة وأن الشاعر ينتمى إلى جيل من أجيال القرن العشرين .

السبب في إحساسنا هذا هو استخدام معجم لغوي معين دون آخر. إذن المعجم اللغوي بتردداته على مستوى المفردة ، وعلى مستوى تركيبة الجملة ، وعلى مستوى الصورة ، وعلى مستوى الأداء وعلى مستوى الإيقاع . هذه أمور يختلف فيها شاعر الأمس عن شاعر اليوم على الرغم من اتفاقها في الجذر الأساسي الذي هو اللغة الفصحى وتركيبتها النحوية .

إذا اكتشفنا هذه الأشياء اكتشفنا الثوابت واكتشفنا المتغيرات . عندئلٍ سنستطيع أن نتبين أن نحسن التعامل مع ماضينا ، ونجيد الحركة في حاضرنا ، ونستطيع أن نتبين الأشياء التي نصر على فرضها على مستقبلنا . فالثابت سنتمسك به لأنّه هو الـذي يربطنا بالماضي ، ويؤسس لنا وجودا متجها إلى المستقبل ، بحيث يجعل العربي الذي سيأتي بعد ألف عام متفقاً مع العربي الذي مضى عليه ألف عام .

إذاء ذلك ، فالمتغيرات هي التي سنسمح للعربي الذي سياتي بعدنا بأن يتنازل عنها ، ولا نصر نحن على فرضها عليه . ولو فرضناها عليه سيتهمنا نحن بالقدم ، بالتصلب في مواقفنا . أمّا لو تسامحنا معه فيها فسينظر إلينا نظرة تطورية ، وهي أننا منفتحون على الحياة وعلى الزمن . هذه هي الحداثة . القدرة على تبين الشابت الجموهري والتمسك به وتبين المتغير الهامشي والتسامح في أمره ، إن كان ضروريا لحالتنا الثقافية وحالتنا المعيشية أخذنا به . إن كان غير ضروري لها ، أو جاء بديل عنه أفضل منه تنازلنا عنه .

هذه في رأيي هي الحداثة . إنّها معادلة واضحة الرؤية بين ما هو جوهري لا بدّ من التمسك به لكي نتمسك بهويتنا وقيمتنا الحضارية ووجودنا التاريخي ، وبين المتغير الذي لا يؤثر على هويتنا ولا على وجودنا ، ولكنه يعيننا على التحرك ويساعدنا عليه . هذا هو منظوري للحداثة ، معادلة بين الجوهري والهامشي ، وبالتالي التمسك بالجوهري والتسامح مع الهامشي .

( الحوادث ۱۹۸۷/۱۱/۱۳ ) ( القيس ۱۹۸۸/٤/۳۰ )

### مع الدكتور عبد الملك مرتاض

#### □ هل لكم اهتمام واسع بالدراسات الشعرية ؟

\_ إن اهتهامي بالدراسات الشعرية اهتهام ضئيل، وربما يعود ذلك إلى أنّ طبيعة المدراسات الأولى التي قمت بها في حياتي العلمية كانت منصبة على النثر. فابتداء من أول كتاب ظهر لي: « القصة في الأدب العربي القديم » إلى دكتوراه الحلقة الثالثة التي دارت حول فن المقامات في الأدب العربي، إلى دكتوراه الدولة التي قدمتها عن أجناس النثر الأدبي في الجزائر، تجد أنّ لي اهتهامات لا علاقة لها بالشعر. ولكني حاولت فيها بعد أن أبحث وأكتب بالمنهج الجديد. لا أقول إنّه المنهج الذي ننقله صورة طبق الأصل عن أميركا ومن فرنسا بالذات وإنّما أنا أقرأ في هذه المناهج وعن هذه المناهج ثم أحاول أن أرسم طريقاً شخصياً لنفسي بحيث لا يصبح ما أكتب غريباً عن القارىء العربي.

بالنسبة لكتاب « بنية الخطاب الشعري » لعبت المصادفة دوراً كبيراً في إنجاز كثير من الأعمال وفي إفراز كثير من الأحداث. قمت بزيارة إلى صنعاء ، إلى جامعة صنعاء بالذات ، تعرفت فيها إلى الدكتور عبد العزيز المقالح وقد أهداني بعض أعماله. وكنت أقرأ ديوانا له فاستهواني أن أكتب شيئاً عن قصيدة في ديوان له. وقد اخترت قصيدة عنوانها « أشجان يمانية » وأخذت أكتب عنها فعالجتها من ستة مستويات من حيث البنية ، من حيث الصورة الفنية فيها ، من حيث الإيقاع ، من حيث تعامل الشاعر مع الزمن ، من حيث المعجم الفني الذي استعمله الشاعر. كانت تجربة حقا مثيرة أدهشت كثيراً من الأصدقاء في صنعاء عندما زرت جامعة صنعاء ، وأنا شخصيا الدهشت لما يعطيه النص الأدبي ، بحيث إنّ نصّاً قصيراً يمكن أن يُعطي كل هذه الحقائق . إنّها ليست حقائق بالمفهوم الفلسفي أو العلمي ، وإنّما نعدها نحن حقائق أدبية . ومع ذلك فأنا لا أعتبر هذا الكتاب إلا تفريغاً لعملية قراءة قمت بها لهذه

القصيدة . وقد طُبع الكتاب بدار الحداثة في بيروت وأترك الحكم عليه للقرَّاء .

#### □ وهل استخدمت منهجاً معيناً في نقدك لهذه القصيدة ؟

- بعض الناس يقول إنّه نهج بنيوي ، وبعض الناس يقول إنّه ألسني ، وأنا أعتبره منهجاً خاصاً بي لا هو ينتمي إلى البنيوية انتهاء خالصاً ، ولا هو ينتمي إلى الألسنية انتهاء بحتاً ، وإنّما قد يكون أخذ من البنيوية شيئاً ، استوحى البنيوية استيحاء خفيفاً أو عميقاً . كما أنني لا أنكر أنني ركّزت على الجانب الأسلوبي ، على الأسلوبية ، فاستخدمت المنهج الأسلوبي أكثر مما استخدمت المنهج البنيوي في تشريح هذه القصيدة في كتابي « بنية الخطاب الشعري » .

# □ هناك حيرة أمام مناهج النقد الحديثة لا يعرف الناقـد العربي كيفيـة الخروج منها بحل أمثل . .

- أولاً أنا أرفض بدون تردد أن نقلًد المناهج الغربية . لا ينبغي أن نأخذها كبضاعة ، كالبضائع الكمالية التي نشتريها من الغرب . ونحن إن لم نفعل ذلك ، فلا ينبغي أن نُعَد أدباء ولا نقاداً ، وإنّما سنُعَد من المجترّين ومن المتخلفين ومن أولي التبعية للغرب فكرياً كما كنّا من أولي التبعية له اقتصادياً وصناعياً .

ثانياً السؤال هو كيف يمكن إرساء منهج عربي . إنّه سؤال محيّر فعلاً ، ويطرحه عشرات النقّاد العرب في الجامعات وفي ما يكتبونه في الصحف والمجلات والكتب . كلَّ منّا يريد أن يرسي منهجاً عربياً . لا أعتقد أنّ واحداً من النّقاد العرب المعاصرين سيعترف لنا بأنّه مقلّد . ولكن هذا التقليد يأتي أحياناً بدون قصد وعن غير شعور . وربما أيضاً يجتاج إلى ذكاء أعمق لأنّ المرء أحياناً يقلّد ويزعم أنّه لا يقلّد .

في رأيي أنّ الإشكالية ستظل إلى نهاية هذا القرن وربما إلى بداية القرن المقبل لأنّها إشكالية فكرية وتحتاج إلى وقت طويل ، وتحتاج إلى أن نسرصد لهما جهوداً علمية متضافرة ومتوالية ، ومن قبل فرق مختلفة من النقّاد من أجل أن نبلور منهجا نقديا عربيا . ثم قد يقول قائل إنّ المنهج النقدي العربي بالدّات لن يكون لأنّ القضية ليست هنا بالمفهوم العربي القح ، فهي قضية علمية . المنهج عادة علمي لا ينبغي أن نسبغ عليه صيغة الجنسية ، إنما مع ذلك أنا أعتبر أنّ المنهج العربي هو أن نلج النص بدوق عربي . أنا إذا اتقنت منهجاً ما ، البنيوية مثلاً ، واطّلعت على جميع ما قيل بدوق عربي . أنا إذا اتقنت منهجاً ما ، البنيوية مثلاً ، واطّلعت على جميع ما قيل

حولها ، وما كُتب عنها ، وتعرّفت بعمق على أصول هذا المنهج لدى روّاده ، ولـ دى زعمائه في الغرب ، ولا سيما في فرنسا ، ثم جئت أكتب عن النص العربي ، هل أكتب عن النص العربي بهذه البنيوية الجافة الميكانيكية كما تتمثَّل في الغرب ، وكما يولج بها في النص الغربي؟ لا أعتقد أننا إذا فعلنا ذلـك سننجح بهـذه الكيفية في تنــاول النص العربي . أنا قمت بتجارب مختلفة الآن يمكن أن أمثّل لبعض التجارب التي قمت بهـا . أول تجربـة في التعامـل مع النص الفصيح لأنني في الحقيقة انـزلقت إلى المنهج الحديث من خلال تعامل مع النص الشعبي فكان أول عمل تجريبي قمت ب في التعامل مع النص هو كتابي و الأمثال الشعبية الجزائرية » الذي ظهر منذ تسع سنوات ، ثم « الألغاز الشعبية الجزائرية » ، ثم في سنة ١٩٨٠ كنت في جامعـة وهران أدرَّس لطلاب الماجستير النص الأدبي . شيء يشبه المصادفة . كنت أحاول أن أتحدث لهم عن النبر الفني القديم ، وفجاةً جَنت إلى نصّ لأبي حيان التوحيدي من « الإشارات الإلهية » يقع في زهاء ثمانية سطور . أخذت أحلِّل النص بطريقة متحذلقة إلى حدّ ما ، بطريقة جامعية ، ولكني شعرت بأنني لم أشبع النص تحليلا ، فأصبح التحليل ، أو الذي أطلقت عليه فيها بعد : التشريح ، عبارة عن كتاب كامل لنص قصير، والكتاب ظهر في الجزائر في ديوان المطبوعات الجامعية تحت عنوان « النص الأدبي من أين وإلى أين » . أعتقد أنني في هذا الكتاب كنت أميل إلى البنيوية وأميل إلى الألسنية ، ولكني في الوقت ذاته كنت مستقلًا بشخصيتي . أزعم أنَّ القارىء ، وهذا حسب الكتابات التي كُتبت عن الكتاب، وقد اقتربت الآن من العشرين دراسة، أجمع على أنني لم أكن بنيوياً ، وإنَّما كنت ذا منهج مستقل داخل هذه النزعة البنيوية . لأننا حتى إذا تحدثنا عن البنيوية ما هي لا يستطيع أحد أن يجيبنا مشلًا رولان بارت هو أحد روّاد البنيوية في فرنسا ، وفي كتابه « الكتابة في درجة الصفر » لم يستطع أن يجيب على هذا السؤال الكبير ما هي البنيوية وفي كتابه « إس زيد » حلل قصة لراسين بعنوان سرادين . في هذه القصة لم يكن رولان بارت أبـو البنيويـة بنيويـاً ، وإنَّما كـان فرويدي النزعة ، كان نفسانيا ، حلَّها تحليلًا نفسيا ، واستغرق التحليل كتابا . Yols

المهم أننا نجد داخل البنيوية عدّة بنيـويات ، أو داخـل المنهج البنيـوي مناهـج بنيوية ، والذكي هو من يستطيع أن يكيّف هذا المنهج بالذوق العـربي بحيث لا يصبح غريباً ولا ناشزاً عند قارئه العربي .

صحيح هناك فوضى نقدية عربية الآن والواحد منّا يشعر فعلاً بالتقزز والغثيان عندما يرى هذه الكتابات . الخلاف رحمة كما يقول الفقهاء . الخلاف بيننا شيء جيد ودائماً يفضى إلى إخصاب حركة فكرية . هذا شيء محمود . إنَّمَا أن نختلف إلى درجة متباعدة فأتصور بأنّ من الناس من يعيش في العقد التاسع من هذا القرن ، في الأعوام الثهانين بذهنية القرن التاسع عشر . أنا هنا أتَّهم الجامعيين بـالذات لا جمهـور النقاد ، أو النقاد الهـواة ، اتَّهم ما يُـطلق عليه بـالنقاد الأكـاديميين أو الجـامعيين ، إنَّ الكثير من هؤلاء النقاد يقفون كالأطواد أمام كل تجديد ، وأمام كل تفتح عـلى الثقافـة الجديدة ، وعلى المناهج الجديدة . لماذا ؟ هل العلم ينتهي عند مرحلة معينة من الزمن بحيث لا يمكن أن نطوره ؟ أنا أعتقد أنَّه لو جاء أبـو عثمان الجـاحظ 'لما كان بنيـوياً ولا كان ألسنياً ولا أتقن كل هذه المذاهب ولا خاف منها . أعتقد أنَّ هذا يعود إلى قصور ثقافي ، إلى مرض في الذهنية الثقافية . إنَّ الفوضي المنهجية الآن قائمة بين جماعتين اثنتين كلتاهما متطرفة في رأيي . هناك من الناس من يدعو إلى التعلق الشديد والتمسك الذي لا تمسك مثله بالتراث العربي الإسلامي ، أي العودة إلى الماضي والاغتراف منه وحده على أساس أنَّ الماضي العربي المشرق ماض كامل والاغتراف من الغرب يُعدُّ نقصاً فينا ، وربما يُعدُّ مـظهراً من مـظاهر الغـزو الثَّقافي في رأي هؤلاء . الفئة المتطرفة الثانية هي فئة المجددين. فهناك مجددون وهناك مقلدون. وأعنى بالمقلدين لا الذين يعودون إلى الماضي ويقلدون الأجداء ، وإنَّمَا الذين يفرُّون إلى الأمام ليقلدوا الغرب. أعفني من التمثيل لبعض الكتابات التي تظهر الآن في المشرق العربي وفي المغرب العربي أَيضاً ، الحقيقة أنَّها يجب أن تكون أي شيء إلا أن تكون كتابة عربية . كتابات المستشرقين عن النص العربي أرقى وأشرق وأصقل من هذه الكتابات العربية عن النص العربي . هذا شيء لا يمكن أن نسلم به ولا يمكن إلا أن ننزعج منه . إذن دائماً الحل الأمثل يكون وسطاً . أعتقد أننا ننطلق من الـتراث العربي. وقد جئت أنا بذلك في «النص الأدبي من أين وإلى أين» وفي «بنية الخطاب الشعري» وفي كتاب آخر هو الأن تحت الطبع عنوانه « بنية الحكاية في ألف ليلة وليلة » . عندي الآن اهتهامات كثيرة بالنص . أعتقد أنَّ الحلِّ الأمثل يكمن في الارتكاز على التراث العربي والانطلاق منه ثم بعد ذلك الاغتراف من الثقافة الغربية المتينة العميقة لأنَّه بدون الثقافة الغربية لا يمكن إلّا أن نكون سطحيين . أقولها صراحةً : إنَّ الثقافة العربية في وضعها الحالي لا يمكن أن ترقى إلى الثقافة الأوروبية . ولكن لا ينبغي أن يكون هذا بمشابة عقدة نقص ، فنحن نعتز بالتراث ويجب أن نحافظ عليه ، ولكن في الوقت ذاته يجب أن نستمد من التراث الغربي المعاصر ، من الثقافة العربية المعاصرة ، وأن نمزج بين الثقافتين ونخرج بثقافة عربية عصرية . وأقصد بالثقافة هنا كل ما نكتب من نقد ورواية وما إلى ذلك . أقصد الكتابة بمعنييها : النقدي والإبداعي ، وإن كنت أنا لا أكاد أميز بين النقد من حيث هو والإبداع من حيث هو لأنّ النقد الذي لا يكون إبداعاً لا ينبغي له أن يكون نقدا في رأيي .

# 🗆 هل ترون أنَّ النقد العربي بمرَّ بأزمة ؟

- نعم أنا موافق على أنّ النقد العربي يمرّ بأزمة . هذا النقد كان كلاسيكي النزعة ، كان يمثله طه حسين والعقاد والزيات ومندور . ثم ظهرت مدارس نقدية ، وكانت اتجاهات مختلفة بعضها حديث متطور ، وبعضها كلاسيكي تراثي . والنقد العربي ، أو النقد في مفهوم الناقد العربي ، أصبح في مفترق الطرق .

كيف ننقد ؟ هل نعود إلى التراث ؟ وهل المناهج التراثية صالحة لأن نطبقها على النص الأدبي العربي المعاصر ، أو نبحث عن مناهج أخرى أكثر تطوراً وأكثر رقياً ؟

هنا تكمن الإشكالية ، فبعض النقاد العرب المعاصرين ، ولا سيما في المغرب العربي ، لم يترددوا في أن يقبلوا على المنهج الفرنسي والنزعات النقدية السائدة في فرنسا وأكثرها نزعات عبثية ، وأذكر منها للمثال النزعة البنيوية . فما هي هذه البنيوية ؟

هذه البنيوية شيء يتمثل في الذهن ، ولا يوجد في عالم الحقيقة ، حتى إذا تحدثت عن أكبر ناقد بنيوي فرنسي وهو رولان بارت لا أجد عنده جواباً ، وهو يقول بنفسه لا أستطيع أن أعطي جواباً . وعندما جاء ليطبق كتب كتاباً مشهوراً لم يبتدع فيه منهجاً بنيوياً في رأيي ، وإنما ابتدع منهجاً فيه شيء من البنيوية ، وشيء كثير من النزعة النفسية .

إذن في هذا الخضم ماذا نصنع وكيف نواجه المشكلة الحادة ؟ كيف ننظر إلى النص العربي ؟ وبسؤال آخر : كيف نقرأ النص العربي كما يقول المحدثون ؟ هل نقرأه بذهنية تراثية عفا عليها الزمن كما كان يقرأه الآباء والأجداد ؟ أو نقرأه بذهنية عبثية كما يفعل الكثير من الكتاب المعاصرين ممن يطلقون على أنفسهم اسم النقاد ؟ .

أعتقد أننا مضطرون إلى الحلّ الوسط، والسبب في اعتقادي يكمن في المنزلة بين المنزلتين . لا يمكن أن نعود إلى المناهج التراثية التي مضى عليها الدهر كما لا يمكن أن نتجاهل المبيعة النص العربي ونأتي بأكداس من نتجاهل المنطلحات النقدية الغربية ، ثم نُغرق بها سوق النقد العربي .

إنّ الكثير من المصطلحات لا يفهمه حتى اللذين يروجون له في كتاباتهم. أنني أتهم . لماذا ؟ لأنّ هذه المصطلحات ، في الغرب نفسه ، في فرنسا نفسها ، تجد النقاد غير متفقين عليها . فكيف إذن يجيز أحدنا لنفسه أن يترجم باجتهاده هذا المصطلح أو ذاك ، ثم يتعصب له ويروّج له ويعممه في الكتابات العربية المعاصرة ؟

إنّ المشكلة في اعتقادي من هناك . إنّها تنطلق من ضرورة الاتفاق على المصطلح النقدي . بعد أن عانينا المصطلح العلمي ، ها نحن نعاني المصطلح النقدي . إنّ الكثير من الألفاظ أو من المصطلحات المستعملة لا يفهمه القارىء العربي العادي ، ولا يفهمه أيضاً حتى الذين يتمتعون بثقافة جامعية تقليدية إذا صحمثل هذا التعبير . فالنقد العربي إذن ، في وقتنا الحالي ، ليس بخير . والرواية في اعتقادي هي أرقى الأجناس الأدبية التي تكتب في هذا العصر سواء في المغرب العربي أو في المشرق العربي . ثم نجد اتجاهين في النقد مهيمنين : الاتجاه الذي يحن إلى الماضي البالي ، والاتجاه الذي يكر إلى الأمام ويقتبس من المناهج الغربية سواء أكانت المغلوسكسونية أم فرنسية .

هناك اتجاه متأنٍ وسط يحاول الأمرين: يحاول أن ينطلق من التراث العربي ، من التجربة العربية في الرؤية إلى النص الإبداعي ، ويستعين بالمناهج الغربية الحديثة ليطعّم بها هذا المنهج . طبعاً هذه الرؤية لا أراها تلفيقية ولا توفيقية ، إنّما في كتاباتي تعاملت بالنص العربي ، بالنص الشعبي والنص الفصيح ، في سبعة من كتبي آخرها « بنية الخطاب الشعري » وأولها كتاب « النص الأدبي من أين وإلى أين » حللتُ فيه نصا لأبي حيان التوحيدي بمنهج بنيوي . ولم يتقرز منه أي ذوق عربي في اعتقادي بحسب ما كتب عن هذا الكتاب وبحسب ملاحظات الأساتذة الذين أمدّوني بها .

إذن في اعتقادي أنَّ على الـواحد منا أن ينطلق من الـتراث أساسـاً وينتهي إلى الحداثة ، لا أن يقفـز إلى الحداثة قفزاً دون أن يعـود إلى التراث . حتى كبـار النقـاد الغربيين ينطلقون من نظرية أرسطو للشعر . ينطلقون من التراث لينتهوا إلى الحداثة .

وقد حاولت أنا ما حاول هؤلاء ، فابتدأت من رؤية الجاحظ للنص الشعري ، وحاولت المقارنة بين نظرية الجاحظ ونظرية جان كوهين في كتاب بنية الخطاب الشعري .

هذا هو المنهج الذي أحاول أن أرسخه وأؤصّل له عربياً . أن لا أكون غربياً ولا أكون تراثياً ، وإنّما أستفيد من التراث الغربي ومن حقول المعرفة الجديدة عند الغربيين ، وأستفيد في الوقت ذاته من التراث العربي .

## □ أى لا حداثة إذن بدون تراث.

\_ هذا هو اعتقادي . لا يمكن أن نبني حضارة على أنقاض الهوان . لا يمكن أن نبنيها إلا على أساس . الأمة العربية ليست أمة صغيرة ويجب ألا تخدعنا الزخارف عند الغرب . فهذه حضارة عبئية ، حضارة نشأت من عقد ومن مشاكل حضارية يشهدها القرن العشرون . نحن بطبيعة الحال نعيش في هذا القرن ولكن لنا أخلاقنا وتراثنا وتقاليدنا وثقافتنا العربية المتأصلة . في الشعر لنا تقاليد ، ولنا في النقد تقاليد ، وحتى في كتابة النثر . المقالة العربية شبه أقصوصة . وهناك محاولات روائية كثيرة مشل عي بن يقظان لابن طفيل ، ورسالة الغفران لأبي العلاء المعري . وهناك محاولات أخرى كثيرة . حتى في أشكال السرد الأدبي نجد أصولاً يمكن أن ننطلق منها . نحن لنا حضارة ، وكنا بهذه الحضارة نحكم العالم من الهند إلى أوروبا والأندلس .

إنّ الحداثة حين لا تقوم على التراث ، ولا تنطلق منه ، هي كالشيء الـذي نقطعه من دون أصله .

## □ وكيف تتصور علاقة الشعراء العرب المحدثين بالتراث ؟

ـ لا أعتقد أنّ كل شعراء الحداثة ينفرون من الماضي. خذ مثلاً عبد الوهاب البياتي ، إنّه يغرف الكثير من التراث العرب، وأعتقد أنّ معظم الشعراء العرب المعاصرين يفعلون فعله . إنّ الشاعر العربي الحديث هو من يهضم التراث ويقرأ التراث ويستفيد منه إمّا باستخدام الرمز وإمّا بتوظيف التراث وهو بطبيعة الحال يكتب قصيدة حديثة .

نحن في أي جنس من الأجناس الأدبية ، ولا سيها الشعر والنقد، لا نميل إلى أن

ينطلق الناقد أو الشاعر من الصفر لأنّ لنا حضارة . ان القصيدة العربية الحديثة هي القصيدة التي لا تتنكر للتراث ، وتظل مع ذلك حديثة لأنّ الشعر عندما تمرّ عليه الأيام ويموت الشاعر لا يعود حديثا ولا قديماً . فإمّا أن يصنف شعرا أو لا يُصنف . والحداثة نسبية . فالواحد منا يعيش خمسين أو سبعين سنة أو مئة ، ثم تأتي القرون فيصبح الحديث قديماً . كل شيء يُعزى إلى الماضي ويصبح في حكم التراث فيفقد المعاصرة .

أنا أميز بين المعاصرة والحداثة . الحديث في رأيي هو الخالد . هناك أبيات في الشعر الجاهلي حديثة جدا ، وقد يعجز الشعراء العرب اليوم أن يأتوا بمثلها لأنها فلتات من الخيال ومن الإبداع لا يمكن أن تتكرر . إذن فالبيت الحديث هو البيت الخالد والقصيدة الخالدة . حتى إن القصيدة المعاصرة تحمل هذه الصفة بصرف النظر عن كونها حديثة أو قديمة . إنها تحمل صفة إجرائية للدلالة على الزمان ، في حين أن القصيدة الحديثة تتنصل من هذا التصنيف .

وفي اعتقادي أنّ القصيدة الحديثة موجودة ، وهناك نماذج من الشعر راقية . ونحن نفتخر بهذه القصيدة ونعتز بها، وأحسب أنّه سيكون لها شأن في التاريخ ، وستفرض نفسها في العالم .

□ كتبت دراسات شتّى في نقد القصة العربية والرواية العربية ، كيف تنظر إلى تطورهما في الأقطار العربية ؟

- أعتقد أنَّ الرواية والقصة في الأقطار العربيـة أفضل من الشعـر . لقد قـطعت الرواية العربية حتى الآن شوطاً بعيداً نحو العالمية .

أمًا القصة فهي في اعتقادي تجربة، كأنّها مجرد قنطرة إلى كتابة الرواية، أو رجوع من الرواية إلى كتابة القصة للاسترواح كها عند نجيب محفوظ. فكأنما الأديب حين لا يكون له نشاط موفور، لأنّ الرواية تتطلب خيالاً أضخم ووقتاً أطول وثقافة أعمق وتكنيكاً أشدّ تعقيداً، يعمد إلى كتابة القصة.

ونجد أحياناً كاتباً يبتدىء قاصاً ثم ينتهي روائياً . كأن المبدعين من الشباب يرون أنّ القصة أسهل ممارسةً من الرواية . ومع ذلك فإنّ كتابة القصة هي أيضاً صعبة جداً باعتبار أنّ القاص ينبغي أن يكثف الحدث واللغة .

وأختصر فأقول إنَّ على الرواية العربية أن لا تحمل عقدة، فهي تقع في مستوى الأدب الإنساني، وتقف جنباً إلى جنب مع الرواية العالمية. ونجد نماذج راقية من المغرب العربي ومن المشرق العربي. وأعرف أنَّ من الرواية ما تُرجم إلى خس وعشرين لغة أجنبية. وهذا بدلَّ على أنَّ العالم أصبح ينظر إلى الرواية العربية كأدب إنساني راقي.

( القبس ١٩٨٩/٧/٣١ )

# □ ما هي العملية النقدية ؟

- العملية النقدية هي عملية قراءة ذكية ، أو عملية قراءة يجب أن يكون أساسه ' قائماً على عين مفتوحة وذهن مفتوح . هذا بالدرجة الأولى . بالدرجة الثانية هـ أه العملية يجب أن تتحلى بالموضوعية . كلمة الموضوعية استهلكت . أصبحت تُستعمل بشكل غير دقيق . أقرأ الآن نصاً لفلان من الناس . فلان هـذا أكرهـ عبدآ أو أحبه جدا . أعمل جهدي أنا ككاتب نقد أتعاطى الكتابة النقدية أن أتجرد من مشاعر الحب أو الكره تجاه النص . أنا لا أنظر إلى النص في فراغ ، إنَّا أنظر إلى النص في وسط سياق معين . النص في فراغ كالشجرة مقطوعة الساق . هي تشبه الشجرة ولكن لا جدوى منها. الجذور التاريخية مهمة . الأساس الفني مهم . الشكــل في القصيدة مهم جداً . ما يقال عن الشكل العمودي أو عن شعر التفعيلة ، أو عن الشعر الحر الذي لا يلتزم الوزن ولا القافية . الشكل بحد ذاته مهم جدآ في إعطاء الصورة أو إعطاء الانطباع النهائي للقصيدة . إذا استطاع كاتب الدراسة النقدية أن يتجرد من عواطف الحب والكره للنص ، وأن يقرأ وهـو مفتح العـين مفتح الـذهن ، وأن يكون له من المهـاد الثقافي ، من الأسـاس الثقافي بشكله العـام ، على اطّــلاع بما قيل عن الشعر بشكل عام أو عن الـرواية بشكـل عام أو عن المسرح بشكـل عام ومـا يمكن أن يقال عن النص الذي أمامه ، يستطيع أن يخرج بنتيجة أعتقد أنَّها هدف كـل عملية كتابة نقدية ، وهي إيضاح الصورة ، إيضاح النص .

إيضاح الصورة ، إيضاح النص ، هو القصد النهائي من كل عملية نقدية في نظري . أمّا إذا حاول كاتب الدراسة النقدية أن يحيط النص بجدار من الإسمنت قوامه النظريات النقدية ، عند ذلك يحتار القارىء المسكين أين ينظر هل إلى غابة الإسمنت المحيطة بالنص ، المرصع بأسماء النقاد

الأجانب عادة ، أو ينظر إلى النص . تصبح العملية متعبة للعين لأنّ ذهن القارىء ( وأصرّ على وصفه بالمسكين ) ، هذا الجدار المحيط بالنص أيضاً فيه جاذبية .

النظرية شيء جميل ، ولكن النظرية شيء جميل على الورق . إذا لم تُعط النظرية نفسمها للتطبيق تبقى زهرة معدنية لا زهرة فعلية .

عدة الناقد يجب أن تكون ثقافة نظرية بشكل عام ، لكن يجب أن يلتقي بهذه الشقافة النظرية ما يمكن أن يخدم النص لأنه لا يفيد أن أقتطف شيئاً من منظر في النقد أو من فيلسوف وأحاول أن ألصق هذا الشيء بالنقد ، وفي أحيان كثيرة نجد أن لا علاقة بين هذه النظرية وبين النص الذي بين أيدينا .

إذن إذا استطاعت النظرية أن تخدم في تفسير، في إيضاح النص، إذا كان النصص فيه من العمق ومن القيمة الفنية ما يستحق التعب، إذا استطاعت النظرية المنظدية أن تفعل هذا، كانت نظرية مفيدة، وكان الناقد قد نقل معرفته النظرية إلى حير التطبيق الواقعي.

هذه هي العملية النقدية . أمّا إذا لم يستطع كاتب الدراسة النقدية أن يصل إلى توضيح النص للقارىء العادي ( وكلمة عادي هنا هي أسوأ الحلول لأنّها توحي بأنّ هناك قارئاً عادياً وقارئاً غير عادي ) للقارىء العادي ، المتوسط ، الجاد ، فإنّه يكون قد فشل . ما هو القارىء الجاد ؟ إنّه القارىء الذي يهتم بالنص ويحترمه ويعتقد أنّ هــــذا النص إذا كان قائماً على كلهات تستحق الكتابة فإنّه يستحق القراءة . إذا استطاع القارىء أن يقرأ النص بمحبة وبذهن منفتح ، وبصحبة ناقد يفهم ويوضح ، فقد نجحت الدراسة النقدية ، إذهذه غاية النقد . .

أمّا الإدّعاء وإسقاط الأسهاء هنا وهناك فأعتقد أنّه لعبة ساذجة لأننا في بعض الأحيان قرأنا نماذج من مدّعي الكتابة النقدية لمن لا يتردد في تسمية نفسه ناقدا ، بينيويا أو ألسنيا ، وما إلى ذلك . هذه النهاذج أنا أشك في قيمتها لسبب بسيط هو أنّ المنظريات المستوردة من الغرب جذابة وتشعرنا دائماً بالقصور والتخلف عن فهم ما تتضمنه . عندما يحين الوقت لكاتب الدراسة النقدية أن يستوعب ما كتبه فلان أو فلان أو فلان من فلاسفة النقد أو فلاسفة الجهال أو فلاسفة الكتابة ، سواء في مجال الألسنية أو الأنتروبولوجية أو السيكولوجية أو الالتزام ، تبقى المشكلة قائمة . فهل يستطيع أن يوظفها مثل هذا المستطيع أن يوظفها مثل هذا

التوظيف ، أصبحت النظرية زهرة فعلية . أمّا إذا لم يستطع ذلك فإنّ النظرية تبقى في مستوى الزهرات المعدنية .

#### □ وأين نحن من النقد ؟

- أين نحن من النقد ؟ ليس من السهل أن نقول أين نحن من النقد لسبب غير بسيط وغير صعب في آن واحد . أنا في المشرق العربي لا أستطيع الإدّعاء بأتي قد أحطت علماً بما يجري من عمليات نقدية في المغرب العربي . وأعتقد أنّ المنصف في المغرب العربي يستطيع أن يقول الشيء نفسه عن المشرق العربي .

قبل أن تبدأ أحداث لبنان كانت الصحافة اللنبانية تنقل إلى الشرق والغرب ما يجري في الشرق العربي . عندما كنت أقرأ مجلة لبنانية أو صفحة أدبية في جريدة لبنانية كنت أعرف كل شيء . أنا في المشرق العربي معرفتي بالجزائر ، بتونس ، بالمغرب ، جاءت عن طريق الصحافة اللبنانية والكتاب اللبناني وهذه كلمة حق .

وأعتقد أنَّ معرفة المغاربة بأدب المسارقة جاءت كذلك عن طريق الصحافة اللبنانية وعن طريق الكتاب اللبناني .

على نطاق أضيق ، المؤتمرات كانت تجري هنا وهناك ، لكن الصحافة الأدبية هي التي أشاعت المعرفة الأدبية والمعرفة النقدية للشرق والغرب . لقد عملت في التجاهين .

مع الأسف من بداية أحداث لبنان لا أعتقد أنني أستطيع القول إنني أعرف الأشياء التي أود أن أعرفها عمّا يجري في المغرب العربي. تظهر أسهاء تفاجئني بين وقت وآخر. أفاجأ باسم مضى عليه أكثر من عشر سنوات ، أو أقل أو أكثر ، في الساحة النقدية أو في الساحة ثقافية أخرى.

معرفتي بالنقاد في المغرب العربي معرفة قديمة . أعرف نقاد الخمسينات وأوائل الستينات ، لكن لا أعرف ماذا يجري الآن هناك . صحيح أنّ الصحافة المغربية نشطة ، بعض المجلات تصل إلى المشرق العربي ، لكن هذا غير كافي . نقطة الحدمة في الاتّجاهين هي الصحافة اللبنانية التي ما عادت الآن مع الآسف فاعلة وميسورة .

ولذلك لا أستطيع أن أقول أين نحن ، من نحن ، هل نحن المشارقة أم نحن المغاربة ، هل نحن الكاتبون بالعربية ، ( ولا أقول العرب لأنّ بعض الكاتبين

بالعربية لم يكونـوا يستشعرون الفخر بأنّهم عـرب). تعرف مـاذا يجـري في مختلف الأقطار العربية . أعتقد أنّ الجواب على ذلك سلبي .

ولذلك أستطيع أن أتحدث عن النقد في العراق بحكم معرفتي ببعض من كتب أو يكتب في العراق . إلى حد ما أستطيع أن أعرف ماذا يجري في مصر ، لأن المجلات المصرية تصل . لكني لا أعرف ماذا يجري في المغرب العربي بالذات . يهمني أن أعرف ماذا كان يجري في المغرب العربي في حقبة السبعينات لأنّ المغاربة هم الذين نقلوا الفكر الفلسفي والفكر النقدي الفرنسي إلى العربية، ولكن مع الأسف الشديد نقلوه بلغة يصعب استساغتها في المشرق العربي . لا أقول يصعب فهمها وإغا يصعب استساغتها . أنت تقرأ الجملة المغربية فتحسّ أنّها مشحونة بالمعني ، ولكن العبارة تبقى مقصرة . لا أستطيع أن أفسر لهذا سببا . قلت مرة إنّه في أوائل السبعينات تعمل أنني التقيت مع عدد من الجزائريين والمغاربة في باريس فلم نستطع التفاهم بالعربية ، بل كنا نتفاهم أفضل بالفرنسية . كانت العبارة الفرنسية تجري على لسان المغربي أو التونسي أو الجزائري بشكل أسلس مما تجري الجملة العربية وهذا شيء مؤسف جداً . إلى الآن مع الأسف الشديد أقرأ بحثاً لكاتب مغربي ، أو دراسة أو مداخلة نقدية ، كها يجبون أن ينعتوها ، فأحسّ أنّ في هذه الدراسة شحنة ثقافية مداخلة نقدية ، كما يجبون أن ينعتوها ، فأحسّ أنّ في هذه الدراسة عن الفرنسية كبيرة . عندما أنتهي من قراءتها أجد ملاحظة تقول : ترجم الندراسة عن الفرنسية فلان الفلاني . تبقى العبارة فرنسية الصياغة لكن الكلام عربي . هذا تقصير .

إذن أعتقد أنّ مساهمة المغاربة بشكل عام تبقى مقصرة عن إيصال أثرها إلى القرّاء المشارقة وهذا شيء مؤسف . ولكن هذا ليس بالحكم العام . إنّ الشخص الذي يقرأ بجدّ ويصرف جهدا يستطيع أن يصل إلى شيء ، لكن تبقى اللغة مقصرة . وأعتقد ، وقد يكون هذا خطأ ، أنّ اللغة المشرقية قد تكون مقصرة عن التعبير بالنسبة للمغاربة وأتمنى أن يكون هذا الكلام خطأ . أخشى أن يقال إنني أفهم اللغة المشرقية سواء كانت لبنانية أو سورية أو أردنية أو سعودية لأنني مطلع على هذه اللغة لذلك هي سهلة لأنني سمعت من عدد من الكتاب المسؤولين عند الحديث مثلاً عن اللغة العامية في المسرح ، إصراراً على أنّ اللغة الوحيدة التي تصلح للمسرح هي العامية وهي العامية المصرية بالذات . وأنا أعترض على هذا أشدّ الاعتراض وأفضل دليل على ذلك أنّ المسرح اللبناني كسب شهرة واتساعاً . في الخليج العربي ينتشر هناك مسرح دريد لحام والمسرح اللبناني، كذلك إذن ليس صحيحاً أن نقول إنّ المسرح،

وبخاصة الكوميدي منه ، يجبأن يكون حصراً على لهجة دون غيرها . . إذا كان هناك فن فالفن يعلن عن نفسه بأي لهجة من اللهجات، وتبقى اللغة وسيلة . عندما يحس المشاهد أن هذه المسرحية تنطوي على شيء له قيمة يجبر نفسه على تعلم اللهجة أو على دوزنة أذنه على اللهجة الجديدة ، فتصبح اللهجة اللبنانية مقبولة مثل سواها من اللهجات .

أين نحن من النقد ؟

إذا رجعنا إلى المحاولات القديمة ، مثلاً أساليب النقد في القرن الرابع الهجري كانت لغوية بالدرجة الأولى ، مفاضلة ، موازنة . إنّ العودة الآن إلى ذلك النوع من النقد على أصالته ، لا أعتقد أنّها ستخدم لسبب بسيط هو أنّ لغة الكتابة الآن ليست من الغني على الصورة التي كانت عليها مع الشوامخ ، في النهاذج الرائعة من الأدب العربي القديم ، سواء كان الأدب الجاهلي أو أدب صدر إسلام ، أو الأدب الذي سبق القرن الرابع الهجري . إنّ العودة إلى ذلك النوع من الأدب لا أعتقد أنّها واردة في هذا الوقت . إضفاء أو إسقاط المدارس النقدية الأوروبية على أدبنا في حالات كثيرة ، أكثر مما يجب مع الأسف ، غير كاف لسبب بسيط هو أن كاتب الدراسة النقدية لا يمتلك ناحية الأداة وسبب هذا في أغلب الأحيان الجهل باللغة الأجنبية . أنا لا أعتقد أنّ الناقد الذي يجاول أن يطبق النقد البنيوي أو الألسني يمكنه أن ينجح في معطيني شيئاً جذاباً يشعرني بأني مقصر في ثقافتي . ربما هو يحاول أن يغطي هذا ، يعطيني شيئاً جذاباً يشعرني بأني مقصر في ثقافتي . ربما هو يحاول أن يغطي هذا ، لكنه لا يقنعني لسبب بسيط هو أنّ ما يفعله لا ينتهي إلى توضيح النص الذي بين يدى .

الثقافة في الدرجة الأولى هي أساس وأداة الكتابة النقدية . وبقدر ما تكون هذه الثقافة أصيلة ، غير مزيفة وصادقة ، تكون الكتابة النقدية مفيدة في إغناء العملية الثقافية نفسها .

□ هناك من يقول إنّ محنة النقد مرتبطة بمحنة الأدب ومحنة الحرية بشكل عام . ليس هناك إبداع ليس هناك نقد إذن . ليس هناك حرية ، أول المتضررين هـو النقد . هناك علاقة جدلية بين النقد والإبداع . في الخمسينات نهض الأدب والنقـد لأنّه كان هناك نهوض وطني وقومي وثوري . الآن كل ذلك مفقود . . \_ إذا ربطنا بين الإبداع وبين البراعة في النقد نجد ذلك صحيحاً إلى حدّ ما . لكن ليس هناك من يمنع أن يوجد نقد جيد يقوم على نصوص رديئة : إذا كان الناقد متمكناً من آلته النقدية يستطيع أن يبين لنا لماذا هذه النصوص رديئة .

نقد النص الرديء ليس بالضرورة تشجيعاً للرداءة ، أو للنص الرديء . بالعكس إذا أظهرت رداءة النص تكون قد خدمت الثقافة وخدمت الكاتب لأنّ هذا النموذج في نظر النقد رديء للأسباب الآتية ، إذن يجب تجنبه . بالنتيجة ، النقد إذا لم يكن عملية توضيح وتدريس فهو لا يعطي شيئاً . أنت تدرس على مستوى القارىء لا على مستوى مدرسة صغيرة فيها صف وأحد وأربعون طالباً . إذا استطعت أنت كناقد أو كاتب دراسة نقدية أن توضح هذه القصيدة لعشرة آلاف قارىء فقد أديت عملاً جيداً .

ما زلت أعتقد أن وجود الناقد الجيد ، أو وجود النقد الجيد ، لا يرتبط بالضرورة بوجود الإبداع الجيد .

وجود الإبداع ، وجود الناذج الجيدة تشجع النقد الصحيح . ولكن ماذا يحصل للنقد إذا لم يظهر كتاب أو مبدعون جيدون ؟ معنى ذلك مات الإبداع ومات معه النقد .

الصيحة التي نسمعها الآن حول وجود أزمة في النقد ، والصادرة في الأساس عن الكتاب والأدباء ، بماذا نجيب عليها ؟ هؤلاء يقولون : نحن نكتب فلهاذا لا تنقد ما تكتب ؟ بعبارة أخرى كأنهم يقولون : نحن مبدعون فلهاذا لا تقول إننا كذلك ؟

هذا الكلام محرج ، ومحرج على أكثر من مستوى لأني إذا قلت : أنا كاتب دراسة نقدية لم أجد ما يستحق أن يُكتب عنه دراسة نقدية ، تصبح المسألة متأزمة أو شخصية . مارون عبود في كتاباته في الخمسينات تناول عددا من الكتاب المعاصرين ولم يتورع عن القول إن بعض الناذج التي نقدها نماذج رديثة ، ولكنه قال ذلك بأسلوب مؤدب : « نتمنى أن تعمل أحسن من هذا يا فلان ، كنّا نتوقع منك يا فلان شيئاً آخر للسبب التالي » . . أعتقد أنّ هذا النوع من النقد نقد مضيء لأنّه يضيء للقارىء المثقف ، وكذلك هو يساعد الشعراء ، يساعد الشاعر نفسه على تجنب المطبات والمهاوي التي يمكن أن ينحدر إليها .

بنظر الناقد ، النقد هـ و عملية نقـ ر قطعة النقد لـ ترى ماذا يـ وجد فيهـ ا من

الذهب. إذا لم تكن رنة القطعة النقدية بمستوى رنة الذهب الخالص ، أو الفضة الخالصة ، أنت في الواقع تظهر ما فيها من مصائب أو تظهر ما فيها من محاسن . فإذا استطاع الناقد أن يبين هذا للشاعر استطاع أن يأخذ بيده .

ليس صحيحاً أن فترة الخمسينات كلها كانت فترة إبداع . كان فيها طبعاً مبدعون كبار ، شعراء كبار ، وفي أكثر من قطر عربي ، لكن في الوقت نفسه كان فيها عدد من الكتاب الذين لا يمكن أن نطلق عليهم اسم المبدعين . فيا هي فائدة النقد إذن ؟ لنقل ببساطة إظهار المصائب والمحاسن . إذا استطاع الناقد أن يظهر مصائب ، فهو في الواقع قد بين لك ما هي المحاسن عن طريق إظهار المصائب . أنا لا أقول إنّ التعلق بالخيطاً هي أحسن البطرق في تعلم أي التعلق بالخيطاً هي أحسن البطرق في تعلم أي شيء . لكن إذا كان المبدع ، الكاتب أو الشاعر ، قصر في إنتاج شيء وكان هناك من يشير له بأسلوب يعتمد قسوة أو ليناً على الكاتب ، فهذا شيء جميل ومفيد ، خاصة وأننا ما زلنا في بدايات نهضة . ما المانع أن يكون هناك أكثر من مارون عبود ؟ أن يقول بمنتهى اللطف والبساطة : لقد قصرت في كذا ، وكنت أتوقع منك كذا . . . . هذا إظهار للعيوب ، ولكنه إضاءة للنص وتشجيع أيضاً على الكتابة بشكل أو بآخر .

الله أنك تقيم وزنا كبيراً «للذائقة » في النقد كأنّ النقد مجرد الطباعات لا أكثر ، وليس علماً . .

- هو فن وعلم في آن واحد . هو فن لأنّ كاتب الدراسة النقدية ( وأصر على هذه التسمية لأنني لا أعتقد أن لدينا ناقدا عربياً يستحق أن يُسمى ناقدا ) يجب أن يكون ذواقة في الدرجة الأولى . ولكن تسند هذه الذائقة معرفة ، لأنّ الذائقة بحد ذاتها تصبح مسألة شخصية وندخل إلى العبارة السخيفة : لا جدال في الذوق . يجب أن يكون هناك جدال في الذوق لأنّ هناك ذوقاً رديئاً وآخر جيدا أو سليماً . ويجب أن تكون هناك معايير لما هو جيد ولما هو سيء . يحضرني الآن عبارة مشهورة أو مفهوم مشهور للناقد الإنجليزي ماثيو أرنولد الذي توفي عام ١٨٨٨ . ماثيو أرنولد كان يتحدث عن ماهية النقد وأساليبه وكيف تقترب هذه الأساليب من النص وما هو المقترب والتوجه . كان يتكلم عن المقياس التاريخي وسواه من المقاييس وفي النتيجة

يقول: في الأخير، المقياس الصحيح أو الأقرب إلى الصواب في المقترب النقدي هو الشيء الذي نحبه. عندما نقول « الشيء الذي نحبه في القصيدة أو في النص » معنى ذلك أننا رجعنا إلى الذائقة ، إلى التقويم الفردي. أين ذهب المقياس التاريخي إذن ؟ المقياس الذي يقوم على المقارنة ؟ من الأقوال المعروفة عن ماثيو أرنولد أن على الناقد أن يستعمل ما يسمى حجر الفيلسوف أو المحك. يجب أن يحمل في ذهنه الماذج من أحسن ما كُتب أو قيل خلال خسة وعشرين قرناً من الحضارة الأوروبية والثقافة الأوروبية. وإذا قرأ كاتب الدراسة النقدية نصا يجب أن يقارن هذا النص بما كتب في نفس المجال اعتباراً من هوميروس إلى وقتنا الحاضر. هذه العملية صعبة جداً ، لكن عنصر الثقافة فيها أساسي . إذا كان الإنسان يحمل في ذهنه ثقافة تغطي جداً ، لكن عنصر الثقافة فيها أساسي أذا كان الإنسان يحمل في ذهنه ثقافة تغطي خسة وعشرين قرناً في هذا المجال ، وهو طبعاً مستحيل ، فإنه يستطيع أن يعطي مشيئاً في هذا المجال . إنّ المتصلي للعملية النقدية يجب أن يكون مطلعاً على أحسن ما قيل وكتب في مجاله من خلال خسة وعشرين قرناً . إذا استعمل هذه الناذج في مقام محك ، عندئذ النص موضوع النقد الحاضر بالمقارنة يبدو ما فيه من خير أو قيمة .

النقطة الثانية هي التوتر التاريخي . إنّ الزمن هو الذي أثبت أن هوميروس هو أحسن من كتب في مجال الملاحم . أجيال نشأت على هذا الشيء . الزمن قال إنّ الكوميديا الإلهية هي أحسن ما كتب . الزمن أو التاريخ أثبت أنّ مسرحيات شكسبير هي أحسن ما كتب في مجال المسرح . الزمن أثبت أن ديكلارك أحسن من كتب في الشعر الغنائي .

هذه المقاييس هي المقاييس الثابتة . قياس النص بالمقارضة بهذه الأشياء سوف يظهر ما فيه من زيف ، من عيب . هذا لا يعني أنّ على الكاتب أن يكتب كما كتب دانتي أو كما كتب شكسبير ، ولكن هذه هي الأمثلة التي أثبت الزمن أو التاريخ أنّها هي الأفضل . وبالنتيجة يأتي ماثيو أرنولد ويقول : الشعر الجيد هو الشعر الذي نحبه . لكن يقصد هذا الشعر الذي نحبه لأنّه يقوم على الأساس الثقافي ، على المهاد الثقافي .

إذن الذوق لا يولد من فراغ ، الذوق يولد كنتيجة ، كنتيجة لتنشئة ، وكنتيجة لتثقيف .

تبقى العملية النقدية بعد ذلك مسألة ذائقة ، لكن مسألة ذائقة قائمة على ثقافة وهذا هو الأساس .

□ كثراً ما يقول « المبدعون » إنّ النقد ليس إبداعاً . .

- النقد حتما هو إبداع لأنه يساعد في إظهار الإبداع . هو ليس إبداعاً بالدرجة الثانية ، أو صورة غير مباشرة ، بل هو إبداع محض . إذا كان يقوم على ثقافة وعلى موضوعية فهو حتماً إبداع . الذهن الذي يحلل النص ، ويكون ذهناً قائماً على ثقافة وعلى موضوعية ، حتماً سوف يقول شيئاً لم يُسبق إليه عن هذا النص .

أمّا إذا كان النص تفسيراً عرضياً جانبياً، أو وضع النص بسياقه التاريخي ، أو بسياقه اللغوي ، فهذا قد لا يكون إبداعاً لكنه قد يكون شيئاً مفيداً . أنا لا أنتقص من قيمة التفسير التاريخي ولا التفسير اللغوي في أي نص من النصوص . هذه كلها تصب في رافد واحد وهو إغناء الثقافة . لكن الالتفاتة إلى أشياء معينة في النص وربطها بناذج تاريخية ، نماذج أثبت الزمن قيمتها ، هي في حدّ ذاتها الإبداع .

( الحوادث ۲۲/۷/۸۸۸۱ )

# □ هل من أزمة في النقد العربي الراهن ؟

يبدو لي أنّ الحديث عن الأزمات حديث مفتعل ، عندما يجد بعض الشعراء أمّه ليسوا في الصورة ، وأنّ شعرهم الذي يُنشر أو الذي يُلقى من على المنابر غير مُلتفت إليه ، أو غير مقوّم كما يشتهون ، يقولون إنّ النقد في أزمة ، وكذلك القارىء أحياناً . . ويبدو لي أنّ الأزمة موجودة إذا كانت كامنةً في ذات الشاعر أو المبدع . الإبداع يفرض نفسه على المتلقى أينها كان وبأية طريقة كتب .

إنَّ الإنتاج الأدبي أو الفني الذي لا ينطوي على إبداع لا تفيد معه حقن التقويـة ولا أساليب مفروضة على الفن بشكل عام ، إن كان شعراً أم قصة أم رواية .

الإبداع الجيد يفرض نفسه على المتلقي بالرغم منه ، وكما قالوا قديماً إنَّ الشعر الجيد يدخل إلى القلب بدون استئذان .

أنا لا أعتقد أنَّ هناك أوقاتـاً للأزمـة . قد يكـون هناك أزمـة في انحباس المـطر مثلًا ، أو أزمة في التصدير . . أزمة في الشعر ، أو أزمـة في النقد ، يبـدو لي أنّها أزمة تصدر من المنتج لا من سواه .

إذا صح أنَّ هناك أزمة في النقد فإنَّ ما أفهمه من أزمة النقد في هذه الأيام أنّها أزمة في توصيل النقد .

نحن نسمع بمدارس نقدية أغلبها مستوردة من الخارج ، ونصف مهضهمة في أغلب الأحيان . وبعض من نقل هذه المدارس النقدية إلى العربية ليقول للقارىء إنه يمتلك من الأدوات ما لا يمتلكه غيره . إذا كان هذا الناقل يعرف اللغة الروسية مثلاً فهو يحدثنا عن مذاهب النقد الروسية التي لا يعرف عنها شيئاً. وإذا كان، وهو الغالب، يعرف اللغة الفرنسية فهو ينقل لنا ما كتبه النقاد الفرنسيون ، الذي ينطبق بالدرجة

الأولى عـلى الإنتاج الأدبي الفرنسي بشكل خـاص والإنتـاج الأوروبي الغـربي بشكـل عام .

أنا لا أعتقد أنّ من السهل أو من الممكن أن ننقل المدارس النقدية أو الأفكار النقدية الفرنسية لنطبقها أو لنقحمها إقحاماً على إنتاجنا العربي .

لا أعتقد أنّ البنيوية مثلاً بالرغم مما يقال عنها يمكن أن تزيدني فهما أو تذوقاً لقصيدة عربية .

إنّ محاولة تطبيق البنيوية على قصيدة جاهلية في أفضل الأحوال، وقد وجدت نماذج من هذه ولا أريد أن أذكر أسماء لأنّ قصدي ليس التشهير، لكن قرأت بعضاً من هذه الأمثلة التي تريد أن تطبق البنيوية على القصيدة الجاهلية القديمة . أرادوا تطبيق البنيوية كما فهموها هم ولم أفهمها أنا ابتداءً من سوسور إلى آخر دعاتها في هذه الأيام . وقد اختاروا بعض النصوص من الشعر الجاهلي ، وأنا لا أعتقد أنني بعد قراءة هذا النقد قد ازددت فهما أو تقويما أو تمتعاً بهذه القصيدة الجاهلية . قد يكون التقصير مني ولكني قد سمعت هذا الكلام من عدد ممن أحترم آراءهم النقدية وأحترم ذوقهم في تفهم النص الأدبي .

□ إذن ما قيمة هذه المذاهب النقدية ؟ هل هي مسألة إلباس القصيدة القديمة ثوباً جديداً لتبدو جديدة ؟ .

\_ أعتقد أنّ إنتاج المبدع هو مبدع في كل زمان وفي كل مكان . طرفة ابن العبد يبقى شامخاً في جميع العصور إذا فهمنا المتراث العربي ، إذا فهمنا الشعر العربي القديم ، وكان لنا من هذا إطار فكري وثقافي تمكنا بواسطته من فهم وتذوق القصيدة العربية الجاهلية القديمة .

لا يزيد الشاعر العربي القديم أو الحديث فخرآ أنّه قابل للانطباق عملى البنيويـة أو قابل للتقوقع في التفكيكية ، أو قابل للدخول في فيــافي التحليل النفسي ، إلى آخـر ذلك . هذا لا يزيد الإبداع شيئاً .

محاولة تفسير «هاملت» من وجهة نظر فرويدية أو بنيوية أو ما وراء طبيعية لا تزيد هاملت شيئاً ، وتبقى « هاملت » مسرحية فوق التفسير ، وفوق التحليل وفوق كافة المدارس .

فهم اللغة ، فهم التاريخ ، وجود الإطار الفكري العام ، وجود الإطار الثقافي العام في الأدب الإنكليزي ، هـو الذي يساعد القارىء المتلقي المشارك عـلى التمتع وفهم وتقويم « هاملت » تقويماً صحيحاً .

هذا يأخذنا إلى التفكير بناقد إنكليزي هو ماثيو أرنولد المتوفى عام ١٨٨٨ . قال أرنولد أشياء تصح في كثير مما نعرض له اليوم . تحدث عن المذاهب النقدية ، قال إنّ هنالك عنصراً تاريخياً وهنالك عنصراً لغوياً وهنالك عنصراً ذاتياً في القصيدة ، ويبقى بعد هذا وذاك أنّ التفضيل الشخصى هو المقياس الأخير .

القصيدة الأفضل هي القصيدة التي نحب . إذن القصيدة التي نحب يجب أن تقوم على عدد من الأسس الثقافية واللغوية بالدرجة الأولى أن تدور على اللغة والثقافة والمعرفة في عصر ما .

قد يأتيني شخص في الوقت الراهن ويقول في إنّ هذه القصيدة تعجبني ، فهي أفضل قصيدة إذن . هذا الكلام غير صحيح ، لأنّنا هنا ندخل في ما يسمى بالانطباعية . الانطباعية لسبب شخصي لا تكفي للحكم . قد أحبّ هذا الشاعر فأقول إنّ قصيدته معتازة ، قد أكره هذا الشاعر فأقول إنّ قصيدته رديئة . قد يكون هذا الشاعر ينتمي إلى نفس الملة أو النحلة أو المذهب الديني أو الفلسفي الذي أعتنقه أنا ، فأقول بناء على ذلك إنّ هذه القصيدة لفلان عظيمة ، أو رديئة . .

التعصب مسألة معروفة في الأدب العربي القديم أو الحديث ، والتعصب لا ينهض معياراً نقدياً . أنا لا أملك إلا أن أبتسم عندما يقال إنّ العقاد هو أمير الشعراء المعاصرين . . هذا الكلام لا يحتمل أن يُعامَل بجدية لأنّ ما كتبه العقاد من شعر لا يدعو إلا إلى السخرية في أكثريته المطلقة .

فالتفضيل الشخصي لا يكفي وحده . صحيح أنّ القصيدة التي نحب أو التي لا نحب هي المقياس الأخير ، لكن هذا يجب أن يقوم على أسس موضوعية تعتمد على الفهم والاطّلاع ، وسعة الاطّلاع على النهاذج الأخرى من النقد في الدرجة الأولى .

أمّا المذاهب التي دخلت علينا كها دخلت « الموضة » في الملابس والتجميل فأعتقد أنّها إلى زوال ولن تدوم طويلاً . الكثير من العرب مأخوذون في الوقت المراهن بالاسم الرنان : البنيوية . وقد لا يعرف أكثر هؤلاء أنّ البنيوية قد دُفنت قبل أكثر من

عشر سنوات أو عشرين سنة في الغرب ، ما بعد البنيوية مسائل مائعة أيضاً ، والتفكيكية أو التهديمية في النص ، هذه كلها مسائل لا تخدم النص ، ولا تخدم الإبداع ، ولا تؤدي إلى فهم أدق وإلى تمتع حقيقي في التذوق .

النقلة لا بأس لنا إذا نقلوا إلى العربية، إذا كانوا من أصحاب اللغات، ما يقوله الغربيون في شتى الميادين ، علمية كانت أم فلسفية أم نقدية .

لا بأس أن أعرف أنا القارىء أشياء كثيرة ودقيقة عن هذه المذاهب ، البنيوية والشكلانية وغير ذلك . قسم كبير من المذاهب تعيش فترة ثم تموت . الملامعقول عاش فترة ثم انتهى . الجدلي المادي ، الواقعي الجديد والقديم . . لا واقعية جديدة بل واقعية محدثة ، والفرق بين الجديد والمحدث هو فرق شاسع ، فيها نوع من التجديد ، ولكنها محدثة وليست جديدة لأن الواقعية الأولى ليست قديمة . فهذه الواقعية محدثة . نقد الواقعية المحدثة شاع في الخمسينات وأوائل الستينات . كل هذه شاعت في وقت واستهوت الأنظار ، وخصوصا الشباب ، وهذا في رأيي توجه سليم لأن الشباب بنوع خاص لديه اهتام بالجديد . ولكن إذا كان الإنسان سوف تأخذه الرجفة تجاه ما يرده من الغرب ويحاول أن يطبق هذا على ما لدينا من تراث فهذا أمر آخر . ولكني أعتقد أنّ ذلك لن يفيد هذا التراث كثيراً .

لا بأس أن يكون عند الناقد، أو عند المتلقي، قارئاً كان أم مشاهداً، معرفة بما يجري في الغرب من اتجاهات في النقد، من اتجاهات في الأدب، إلى غير ذلك . لكن التطبيق على تراثنا أمر ينبغي أن يُؤخذ بشيء كبير من الحذر، لأنّه ليس كل ما يصح في الغرب يمكن أن يصح في الشرق، والعكس بالعكس.

إنّ توجهنا نحن الآن هو نحو القصيدة المنبرية . القصيدة المنبرية ليست سبّة على الشعر ، لكننا لا نجد في الغرب شيئا اسمه القصيدة المنبرية . لم أسمع أو أر شاعرا أوروبيا يقف على منبر ويلقي قصيدة يتغزّل فيها بالوطن أو بمؤسسة سياسية أو زعيم سياسي وما إلى ذلك . هذا شيء غير موجود في الغرب لا في الماضي ولا في الحاضر . ليس لديهم شيء يقول : « وأنشد قائلاً » . . في تراثنا هذا الشعر المنبري موجود ، وأنا لا أقول إنّ الشعر المنبري الذي يدعو إلى تمجيد الحزب أو الزعيم هو شيء جيد ، ولكني أقول إنّ بعض الشعر المنبري فيه شيء يتجاوز المنبرية ، فيه شيء السمه الشعر . وهذا الشعر من الصعب أن يُحدّد لأنّه ليس مسألة فيزياوية بحيث اسمه الشعر . وهذا الشعر من الصعب أن يُحدّد لأنّه ليس مسألة فيزياوية بحيث

تقول إنّ الهواء هو كذا. . الشعر هو الإيحاءات. يوجد في القصيدة ما يستدعي المتلقي لأن يقول هذا شعر أو لا شعر . أنا شخصياً لا أستطيع أن آتي بتعريف للشعر ، وأنا بعد قراءة قصيدة أو سماع قصيدة أستطيع أن أقول إنّ هذا شعر أو لا شعر .

□ لم يبق إذن سوى التذوق الفردي أو الخاص . .

- الذوق الفردي ، أو التفضيل الفردي لابد منه . أنا لا أستطيع أن أقبل قصيدة لأنّها قابلة للتفصيل على مذهب نقدي دون مذهب نقدي آخر . هذه ليست أكثر من تقمص لبضاعة مستوردة أجنبية . كما يسير الإنسان في الطريق وهو يرتدي جلبابا ، والياباني يرتدي كيمونو . الجلباب يبقى عربيا ، والياباني يبقى يابانيا . الإنسان الأوروبي الذي يرتدي جلبابا مغربيا يبقى إنسانا أوروبيا ويبقى الجلباب مغربيا . الاثنان لا يسيران معا . كذلك في رأيي المذاهب النقدية الوافدة وأسميها بالوافدة لأنّها أشبه بالحمّى أحيانا . الإنسان ينشغل بما فيها من حرارة ، لكن البحث عن الضوء متعب لأنّ فيها قليلاً جداً منه وكثيراً جداً من الحرارة .

( القبس ١٢ / ١٩٨٩ )

## □ ما الذي فعلته « فصول » للنقد العربي ؟

- مجلة «فصول» بدأت عام ١٩٨٠. كان هناك إحساس واضح بأنّ هناك نقصاً ملحوظاً جداً في المجلات العربية بصفة عامة ، وفي مصر بصفة خاصة ، المجلات التي لها فاعلية حقيقية في الحياة الأدبية والتي تحتفظ لنفسها بمواكبة حقيقية للتطورات الفكرية والأدبية على مستوى ما يظهر في العالم .

كان هناك إنتاج أدبي وحصيلة ورصيد كبير جدا من الإنتاج الأدبي ، وتطور ملحوظ في بعض الأنواع الأدبية ، بصفة خاصة في مجال الرواية والقصة القصيرة وإلى حدّ كبير في مجال المسرحية . ولكن على صعيد النقد كان الغالب في الكتابات نوع من التكرار لمجموعة أفكار كانت يوما ما طازجة وجديدة ، وهي على كل حال امتداد بشكل أو بآخر للطروح التي قدمها في الساحة الأدبية طه حسين ومندور ومن إليها .

لكن مع مضي الرمن أصبحت هذه الطروح مستهلكة ، ولم تعد أدوات تحليلية كافية وكاملة لمواجهة ما طرأ على الساحة الإبداعية نفسها في الأشكال الأدبية المختلفة من تطور وتغير في الرؤيا وفي الأدوات وفي الفن بصفة عامة . وأغلب هذه الكتابات كانت صحفية ، كتابات لنقاد يمارسون العمل الصحفي ، ومن ضمن ما يمارسون الكتابة النقدية . وهذه الكتابات بحجم الالتزام الصحفي لمؤلاء الكتاب ، أصبحت نوعاً من الاجترار حتى لأفكارهم التي قالوها أكثر من مرة في مناسبة تعرضهم للأعمال الأدبية أو الفنية التي يجدون أنفسهم ملزمين بالتعرض لها بحكم عملهم ، حتى إنه صار من المحتمل أن يقرأ الإنسان مقالاً نقدياً من هذه المقالات ويغير في أسهاء العمل الذي يتحدث عنه الكاتب ، وفي الشخوص إذا كان عملاً روائياً وما إلى ذلك . ولكن التناول والعرض والأحكام التي تصدر ، تكاد تكون تكراراً تاماً للغة . أصبحت كثيرة الدوران على الألسن وعلى الأقلام .

طبعاً هذا دليل على التوقف لأنّ الكتابة ليست مجرد أن تملاً الصفحات بالكتابة. الكتابة فعل ثوري ، فعل تطلعي ، فيه دائماً شيء لم يقل من قبل ، وإلا فقدت ضرورتها أو شرعيتها . ليس هذا الحكم بحيث يفرض نفسه على كل كاتب. فهناك نوع من الكتاب لديهم الجرأة لأن يقولوا الكلام مرة ومرات دون خجل أو تحفظ . وربما كان للصحافة نأثير في هذا الجانب لأنها مساحات بيضاء لا بدّ أن تملاً ، والتأهب لعمل جاد يحتاج إلى وقت لإتقانه وتقديم ما يستحق أن يقال .

لكن في مجال النقد ، كانت هناك ضرورة لاصطناع لغة نقدية جديدة تستطيع أن تتعامل مع التطور الذي يحدث على الساحة الأدبية وفي مجال الإبداع الأدبي . وفي الموقت نفسه لا تريد هذه المجلة أن تنسلخ عن امتداد تاريخي هي نفسها لا بد أن تكون حصيلته .

له ذا كان الخط الأساسي منذ البداية في خطة المجلة أن يكون لها عين على المترآث ، التراث ممتدا إلى الوقت الذي ظهرت فيه ، وعين ممتدة إلى الخارج، إلى العالم وما يحدث فيه ، وما يتحقق في مجال الفكر النقدي على المستوى العام .

وبالتأكيد كانت هذه المهمة كبيرة وصعبة تحتاج إلى حشد طاقات لها القدرة على تحقيق عمل إيجابي في هذا المجال . كان الظن في البداية أنّ هذه الطاقات غير موجودة على أساس أنّ ما هو معروف في السوق لم يكن يبشر بأنّه قادر على أن يستجيب لمثل هذا ، وإن كان قد استجاب من قبل .

لكن عندما بدأت المجلة حقيقة ، واطّلع عليها الذين لهم اهتها حقيقي بهذا النوع من الدراسات والنظر ، على مستوى أن يشاركوا فيه ويسهموا بجهد إيجابي ، وجدوا المجال قد فتح أمامهم ، وبدأت أسهاء لدارسين وباحثين تظهر لم نكن نعرفها من قبل ، سواء في مصر أو من خارج مصر . ولم يمض زمن طويل حتى أصبح هناك عدد كبير من هؤلاء القادرين على تحقيق هدف المجلة ، سواء في إعادة النظر في المادة التراثية دون أي نوع من شعور بالقداسة لهذا التراث ، أو النظر إلى ما يتحقق في الفكر الأخر ، الفكر الغربي ، دون أي شعور أيضاً بالاستخذاء أمام هذا الفكر .

نوع من الثقة في النفس كان لا بد أن يكون أساساً للتعامل مع الـتراث ومع المصادر الغربية للفكر النقـدي . ومظهـر هذا كـان يتضح في الـدراسات التي نشرتها المجلة منذ البدايـة وما تـزال إلى الآن حريصـة عليها . إنـا نحاول أن نـرى الفكر ،

سواء كان تراثاً أو مادة غربية ، في إطار واحد ، بمعنى أنّه لا تنفصل في رؤيتنا فكرة « تراث » وفكرة « معاصرة » . إنّ التراث فكر وما فيه من فكر يستطيع أن ينمو ويدفع عجلة التقدم والتطور ، فهو معاصر أيضاً ، والغرب ليس بالضرورة هو النموذج للمعاصرة على الإطلاق ، ولكن فيه أيضاً ما يمكن أن يندمج مع المادة التراثية ، يتوحد معها ، ويصنع شيئاً له تميزه الخاص .

بعبارة أخرى ، هذا يستخفي وراءه طموح لا نستطيع أن ندعي أنّه تحقق مئة بالمئة الآن ولكن هذا الطموح يحتاج بالتأكيد إلى زمن أطول ، إلى جيل أو أكثر ، إلى أن يستقر الطموح . بعبارة بسيطة ، هو أن تكون هناك مدرسة عربية على مستوى النقد الأدبي ، غير مفصولة لا عن ترائها العربي ، ولا عن حصيلة ما يطرحه الغرب ، ولكنها تظل آخر الأمر هي نفسها . يصبح هذا وذاك مصادر وروافد ، ومادة للنظر والتأمل ، ولكن كل ذلك لا بد أن ينصهر في بوتقة الفكر العربي الذي ينبع من مقتضيات الواقع واللحظة والعصر .

في البداية ظهر للناس أننا نطرح لغة غريبة عليهم ، وهذه حقيقة ولا نزاع في هذا، إنّ المجلة طرحت لغة غير مألوفة ، ومن أجل ذلك كانت بالنسبة لكثيرين لغة غامضة . المشكلة كانت قضية متعلقة بالمصطلح . المصطلح النقدي المتداول قبل مجلة وفصول» كان قد ابتذل واستهلك. ولأنّه ابتذل، حتى دلالته الأصلية والحقيقية كانت قد تهاوت وضعفت، فإنّ المصطلح القديم كان قد فقد دلالته الحقيقية في الكتابات وأصبح الناس يكررونه دون أن يتدبروا المعنى الأصلي له . عندما يشيع مصطلح ما شيوعاً كبيراً يكون مهدداً بأن تتحور دلالته من كاتب إلى آخر ، وما أكثر ما استخدمت مصطلحات في ذلك الزمان استخداماً واسعاً ، وكلها كانت متهرئة جداً لكثرة التداول ، ولأنّ الذين يتداولون المصطلح جيلاً بعد آخر لا يتوقفون عند دلالته الحقيقية . ويحدث نتيجة لذلك تضاربات كثيرة في الأفكار التقليدية المطروحة . يتحدث بعضهم بهذه اللغة ويقصد شيئاً ، وغيره يتحدث اللغة نفسها ولكنه يقصد شيئاً آخر . وتعجب أن يلتقي هذا وذاك ، وأنت تعرف هذا الكاتب وتوجهه مع ذلك تجد الاثين يستخدمان اللغة نفسها ، ولكن كلا منها يقصد بها شيئاً آخر . هذا النوع من الاثنين يستخدمان اللغة نفسها ، ولكن كلا منها يقصد بها شيئاً آخر . هذا النوع من الاضطراب والبلبلة . أو فقدان الأشياء دلالتها الحقيقية ، معناه فقدان المعايير . ليست هناك أشياء مستقرة ، أو حد أدن من الاتفاق على دلالة الأشياء .

« فصول » طرحت لغة جديدة لأنها تعاملت مع المصطلح الجديد . كان هذا نقلة صعبة بلا شك لأنه كان لا بد من القفز على عقدين أو ثلاثة من الزمن حدث فيها هذا التوقف عند بقايا مدرسة طه حسين . لكن كان لا بد من مشل هذه النقلة الحادة لأنه مع الإصرار ومضي الزمن سيحاول من هو حريص حقاً على المواكبة أن يكيّف نفسه مع اللغة الجديدة ، ويحاول أن يتغلب على الصعوبات التي واجهها للمرة الأولى بأن يجد نفسه مضطراً للقراءة في المصادر التي تعين لمه من خلال هذه الكتابات الأفاق التي تفتح أمامه للاطلاع على مصادر هذه اللغة الجديدة .

كثير من الناس تغيرت مفاهيمهم، ومن ثم تغيرت افكارهم وتغيرت طريقتهم في الكتابة النقدية عندما أصروا مع إصرار المجلة على أن يدخلوا في هذه اللغة الجديدة ويكتسبوا أدواتها وقدراتها التحليلية الجديدة . وقد انعكس هذا شيئاً فشيئاً على مستوى التعليم الجامعي، وأستطيع أن أقول إنّ الكثير من مناهج تدريس الأدب والنقد في الكثير من الجامعات العربية تحولت فيها الدراسة بشكل أو بآخر متأثرة بالطروح التي قدمتها « فصول » ، وتوجهات جديدة في التعامل مع النص الأدبي ، وطرق وأساليب التصدى له بالدراسة أو بالنقد .

لذلك أقول بعد مضي ست سنوات على نشاة المجلة إنّ هذه الصعوبة قد اختفت أو كادت . أقصد صعوبة المواجهة والصدمة الأولى . إنّها كادت تكون منتهية ، وأن قارىء المجلة الآن يعرف جيدا ماذا يقرأ ، ماذا سيقرأ ، ويتوقع الأشياء التي سيقرأها ، ويعرف اللغة التي تستخدم في الكتابة ، والدلالات الاصطلاحية التي تعد أدوات مفهومية للتداول بين المشتغلين بالنقد . أصبح هناك قدر من التوافق الفكري بين المشتغلين بالنقد على ما ينبغى أن يقوم به الناقد في وقتنا الراهن .

أنا كنت أشبه المجلة في بعض الحالات بأنّها أقرب إلى أن تكون في مجال النقد الأدبي إلى الصناعة الثقيلة التي ليس بالضرورة أن تنتج مطالب الإنسان اليومية من أشياء وأدوات صغيرة ، لكنها تنتج الألات الكبيرة التي تنتج هذه الأدوات الصغيرة ، معنى أنّها مجلة تؤصل الفكر النقدي على أعلى مستوى ، وأنّ الذين يكتسبون هذا التأصيل ، ويصبحون في مستواه ، هم الذين يمارسون العمليات النقدية على النطاق الأوسع . وبعبارة أخرى ، لماذا لا يتقن المشتغلون بالكتابة النقدية في الصحف ، هذه الأفكار ، ويكونون على دراية بها ، وعندما يكتبون يستطيعون عندثذ أن يتحدثوا لغة جديدة ؟

إذن هي نوع من التدرج. هناك من ينتجون ويفرزون هذا الفكر، وهناك من يتلقونه ويستفيدون منه بدورهم في الكتابة وفي تطوير الكتابة حتى على مستوى الكتابة الصحفية. يصبح للنقد، حتى على مستوى الصحافة، ثقل وفاعلية بالنسبة للجمهور العريض من القرّاء.

□ ثمة حيرة ملموسة في تعامل الناقد العربي الآن مع المناهج النقدية الغربية .
 كيف نستخدم هذه المناهج برأيك ؟ كيف نوظفها عربياً ؟

مناك فكر نقدي غربي لا جدال فيه ، ومناهج متلاحقة ، وأحياناً متعاصرة ، ورؤى مختلفة في التناول . لكن تستطيع مع ذلك أن تقول إن بينها نوعاً من الوشائج تكون أحياناً ظاهرة ، وأحياناً أخرى خفية ، وكأنّها نوع من الأواني المستطرقة . مها ظهرت أشكال التناول متباعدة في ظاهرها ، لكن تستطيع بشكل ما عند هضمها أن تعرف أن بينها وشائج حقيقية في القاع ، وأنّ هناك أرضية مشتركة تجمع بينها وإن تعددت أشكالها وتفرعت .

إنّ الجهود التي تبذل في مجال المناهج النقدية في الفكر والأدب الغربي هي جهود تحاول أن تشق طرقا مختلفة لكي تتكامل آخر الأمر ، سواء تم هذا بتخطيط ، أو كان يتم تلقائياً لأنّه يعتمد أساساً على صدق المحاولة ، وعلى جديتها . فإذا كان هناك هذا النوع من الأرضية الأساسية المشتركة لهذا التنوع ، الوحدة التي تجمع هذا التنوع الظاهري ، بالنسبة لنا ، ماذا يضير في أن نستوعب هذا كله ، وأن نصهره ونقدمه بما الظاهري ، بالنسبة لنا ، ماذا يضير في أن نستوعب هذا كله ، وأن نصهره ونقدمه بما يلاثم منطقنا . وبعبارة أخرى ، لماذا لا نكون إناء من هذه الأواني المستطرقة ، بالإضافة إلى أنّه إناء له امتداد واتصال أيضاً بمادة أخرى تراثية ليست معروفة لدى الكاتب والمفكر الغربي . لو أنّ رجلًا مثل تشومسكي في مسائل النحو والنحو والنحو التوليدي واللغة بصفة عامة ، كان متاحاً له أن يقرأ قراءة حقيقية ومستوعبة التراث العربي في مجال الدراسات اللغوية ، وأن يقرأ على وجه التحديد كتابات عبد القاهر الجرجاني ، بمعنى أنّ هذا التراث لو كان جزءاً من ثقافته كما أنّ التراث اليوناني والروماني والأوروبي كله يشكل جزءاً من ثقافته ، أعتقد إمكانية تشكيل أفكاره ونظرياته تشكيلاً يختلف في كثير أو قليل عبا انتهى إليه . المشكلة أنّه لم يكن هناك التواصل من جانبهم مع تراثنا . نحن لدينا هذا التواصل ، أو لدينا إمكانية هذا التواصل ، وفي الوقت ذاته نحن على صلة بما ينتجون . هذا التميز يجعلنا ، كما التواصل ، وفي الوقت ذاته نحن على صلة بما ينتجون . هذا التميز يجعلنا ، كما

قلت ، مطالبين بتحقيق هذه المعادلة ، أن نرى إلى أي حدّ ، أو إلى أي مدى ، وصل تفكيرهم في القضايا المطروحة ، وفي الوقت ذاته إلى أي مدى يستطيع التراث العربي الذي نحن امتداد له أن يزودنا بالأدوات التي نقرأهم بها ، أو نقرأه بهم . وبهذه الطريقة نحدث نوعا من الاستطراق بين الفكر العربي ، تراثا ، وبين ما يجري من محاولات منهجية على الساحة العالمية ، أو في الفكر الغربي عموما .

إنّ تبنيّ منهج واحد من المناهج الجديدة الغربية شيء مشروع . إنّه امتحان لهذا المنهج . إلى أي مدى يصلح لأن يستوعب العملية التحليلية التي تناط بالنقد . أنا أريد أن أمارس العملية النقدية . لا بد لي من منهج أتعامل مع الأشياء به . وبطبيعة الحال هدفي دائماً أن أصل إلى أقصى مدى من التحقق وتحقيق النص أو العمل الذي أتعرض له من خلال التفسير والتحليل .

كلما كان المنهج الذي أصطنعه قادراً على أن يكشف لي أكثر الجوانب فهو أفضل من منهج يقل عنه قدرة في هذه الناحية . لكن كيف أعرف مدى ما يستطيعه منهج وما لا يستطيعه . إذن لا بأس في أن يمارس بعضنا عمليات التعرض للأعمال الأدبية على أساس من منهج بعينه ، ونرى إلى أي مدى يحقق هذا المنهج نتائج ، وإلى أي مدى هذه النتائج لها أهمية ولا بد من أن تكون دائماً في منظور من يتعرض للأدب بالنقد .

لكن في الوقت ذاته إذا تبين لنا ، وهذا ما يتبين بالضرورة ، أنَّ كلِّ منهج يحقق جانباً من هذه العملية ، وليس كاشفاً لكل أبعاد العمل الأدبي ، وأن كل منهج يضيف إضافة للمنهج السابق في توسيع دائرة الرؤيا للعمل المطروح ، يكون هذا دافعاً بالضرورة إلى تلمس يجمع قدراً من التكامل بين معطيات هذه المناهج المختلفة .

قد يبدو للكثيرين أنّ هذه المناهج جزر مستقلة ، متباعدة ، وهذا ما لا أعتقده ، كما قلت ، وأكاد أنفيه ، لأنني إذا اصطنعت مشلًا المنهج النفسي في دراسة الأدب ، فبالتأكيد ستكون لهذا المنهج نتائج على مستوى التحقق العملي . سيستطيع هذا المنهج أن يقدم لي نتائج في دراسة النص الأدبي مقبولة ، ومقنعة إلى حدّ كبير . ولكن قد أجد أنني بهذا إنما اقتصرت على زاوية رؤية واحدة ، وأنّ هناك زوايا أخرى يكن أن ينظر من خلالها ، ليكن مثلًا النظرة الاجتماعية أو المنهج الاجتماعي بصفة أو

منهج اجتماعی تولیدی ، أو منهج بنیوی صرف ، شكلانی صرف ، أو ما شئنا من هذه المناهج الجديدة سواء أكانت أسلوبية أم دلالية مرتبطة بسيميولوجيا الأدب واللغة ، إلى آخره . هذه المناهج ليست جزراً مستقلة ومتباعدة ، بـل على العكس ، هناك إمكانية قيام قنوات موصلة بينها ، ولا تنفى إحداها الأخرى بالشكل الذي نتصوره ، بمعنى أن أقول : أنت بنيوي فلا يحق لك أن تتكلم في الناحية النفسية ، أو أنت اجتماعي فلا يحق لك أن تتكلم في الأسلوبية . هذا نوع من ضيق الرؤية لا مبرر له ، لأنَّه كلم استطاع الإنسان أن يوفق توفيقاً عملياً وحقيقيا بين معطيات المناهج المختلفة في التصدي للعمل الواحد ، خدم النص والفكر النقدي . فإذا أضفت كل هذه المناهج المطروحة في الفكر الغربي ، وما يطرأ من تغيرات وتطورات عليها بحيث يأتي منهج ليغطى على منهج سابق بعض الشيء أو كل الشيء ، إذا أضفتُ كل حصيلة هذه، واعتبرتها على قدم المساواة في الأهمية، إلى حصيلة رؤيتي وقراءتي الجديدة للهادة التراثية في النقد العربي فإنني أستطيع أن أبلور شيئًا فشيئًا منظوراً لــه تميزه . لا أقول إنني سأبتكر منهجاً مستقلاً . هذا الادّعاء العريض أيضاً ليس وارداً ، ولكن أقول ، على الأقل ، يمكن أن يتبلور من خلال هذا كله منظور لمه قدر من الاستقلالية والتميز ، وخصوصاً في مجال المهارسة التطبيقية العمليـة التي هي أساسـاً أهم جزء في العملية النقدية ، أو هي الهدف الأخير من أي فكر نقدى .

□ كيف تنظر إلى المنهج المادي التاريخي بالذات ومدى ما حققه على أيدي الباحثين العرب ؟

ـ يتحقق في ما يتحقق في الحالات التي يقتصر فيها الإنسان على الرؤية من وجه واحد ومن زاوية واحدة . فهذا المنهج قام على مقولات فيها شك في أصلها . ليست محققة ، وفي الأقل أنّها منتزعة من سياقها لكي توجه توجيها ضيقاً وصارماً ومناقضاً إلى حدّ كبير لمجمل الفكر ، كها هو معروض عند أصحابه وفي أصوله ، وهذا ما تكشّف حتى في الفكر الغربي .

كانت المادة المطروحة مغلوطة في أساسها . ومن أجل ذلك كانت التطبيقات قاصرة وغير حقيقية . وهي نوع من توهم أشياء لم تكن جوهرية في ذلك الفكر . ولذلك عندما يتكشف أنَّ هذا الفكر أخصب مما طرح في الساحة العربية ، وهذا ما حاولنا في عدد من أعداد « فصول » أن نطرحه بشكل كاف على المستوى

الفلسفي ، وهو يوضح أن ما كان يروج عندنا على المستوى النظري أو العملي في مجال النقد القائم على أساس المذهب المادي التاريخي ، كان مغلوطاً ولم يكن صحيحاً ، وأنّ المهارسة نتيجة لذلك لا بدّ أن تكون مغلوطة .

إذن من الخطأ الفادح ، وهذا يحدث كثيراً ، أن تنقل الأشياء من زاوية واحدة ، أو يتحكم عقل وفكر وقدرة الناقد في التقاط الأشياء التي يريدها ويسلخها بذلك من سياقها ومن مضمونها الكلي ، ولا يراها في إطار هذا السياق الكلي ، ينتزعها انتزاعاً لكي يعتمدها هو شخصياً ، وتصبح دعماً لتوجهه الخاص ، وليس تأكيداً لحقيقتها الأولى . هذا خطر ، وأعتقد أن نتائجه على المستوى العملي لم تحقق الكثير عندنا ، وأظن أن هذا التيار في صدد أن يجدد نفسه بلغة جديدة أكثر شمولية وأكثر وعياً بتعددية الرؤية والأبعاد التي ينطوي عليها كل عمل .

# □ أسهمتم إسهاماً متميزاً في حقل نقد الشعر العربي وبخاصة المعاصر والحديث منه . كيف تختصرون رأيكم في حاضر هذا الشعر ؟

- أنا أعتقد أننا في مرحلة ممتدة صاعدة بالرغم من كل ما قد يطرأ على هذا الصعود أحياناً من تعثر أو انكسار صغير قد يعترض الطريق . لكن الإحساس العام والتأمل العام في حركة الأدب العربي ككل ، هي حركة صاعدة ، الشعر ما زال بمثل في عدد كبير من الأقطار العربية الفن الأدبي المتميز . في بعض أقطار أخرى ربحا ، كان الفن القصصي بأشكاله المختلفة يزاحم الشعر ، وأستطيع أن أقول إنّه يتقدم عليه في مستوى العطاء وفي تقبل الجهاهير . لكن على كل حال يظل الشعر على المستوى العام له وضعه وأهميته ، وما زال بذلك يجتذب طاقات جديدة من الشباب .

لا بد أن نكون منصفين . إن هذا الشباب الذي يكتب الشعر الآن ووراءه تجربة الشعر الجديد من أواخر الأربعينات حتى الوقت الراهن يشعر جيداً بما قدمته الأجيال السابقة ، وعلى وجه التحديد جيل الرواد الذين مازالوا ينتجون ، أو ما زال منهم على قيد الحياة من ينتج . هم يدركون هذا جيداً ، ولكنهم أيضاً يريدون أن يكونوا أنفسهم . وأعتقد أن هذا يخلق سوء تفاهم بين الطرفين دائماً . الأجيال الأولى تشعر في موقف الأجيال الجديدة بقدر من المروق والتمرد، وقد تتهمهم بالادّعاء . والجيل الجديد ، أو الجيل الأخير ، ينظر دائماً إلى أنه صاحب حق في أن يصنع شعره وأن يدّعي أيضاً أنه تجاوز ما قدمته الأجيال السابقة من عطاء شعري .

في العموم لا بدّ أن نوافق هذه الأجيال . من حق كل جيل أن يقدم ما يحقق به نفسه . وما يحقق به مرحلة يمكن أن تعدّ غوآ وتطورآ للمراحل السابقة عليه . بمعنى أنّه إذا كان الجيل الأول قد واجه عددآ من المشكلات المرتبطة بإدخال لغة جديدة على عالم الشعر ، وإدخال هذه اللغة إلى ضمير المتلقي ، إلى إعادة هندسة وجدان المتلقي من خلال شكل وطرح جديد لفكرة الشعر متجسما في قصيدة لها مواصفات وخصائص جديدة ، فإنّ هذا كله قد أنتهى إلى حدّ كبير ، وأصبحت مشكلة أي جيل جديد ، هي أن يتجاوز هذا . إلى ماذا ؟ هل يستطيع أن يخلق لغة أكثر حداثة ، هل يستطيع أن يبتكر لنفسه منطقا في التعامل مع الأشياء مغايراً لما كان ؟ مشكلات من نوع جديد على كل حال تواجه الجيل الأحدث لم تكن هي مشكلات الجيل الأول . ونتيجة لهذا الاختلاف فإنّ ما حققه الجيل الأول له أهميته التاريخية من هذه الناحية ، من أنّه هو الذي فتح الباب وشقّ الطريق وعبّده . ويظل للأجيال التالية دور آخر مغاير تماماً لهذا وهو النمو بالمعطيات والتطوير فيها إلى حد التجديد المستمر استمرارية تحديث هذا الفن جيلاً بعد آخر .

كثير من شعر الشباب في حدود ما ينشر منه ، سواء في شكل قصائد منفردة في بعض المجلات الأدبية ، أو ما يطبع أحياناً في شكل مجموعات شعرية ، يؤكّد أن هناك طاقات جديدة قادرة ، لا على أن تؤكد نفسها فحسب ، بل على أن تكون إضافة لم سبق من عطاء شعري .

إنني شخصياً متفائل في العموم ، ولا أتحدث عن الضعفاء الذين يقتحمون المجال دون استعداد ودون تأهيل كاف ودون امتلاك للأدوات، ولا أتحدث عن هؤلاء لأبّه موجودون في كل جيل وفي كل عصر ، لكن أتحدث عن أولئك الذين يضعون أنفسهم في خدمة الشعر ، الذين يأخذون الشعر رسالة وجود وحياة ، فهؤلاء في كل جيل هم الذين يُعقد الأمل عليهم في أن يحققوا الحداثة . وأنا أميل إلى التفاؤل بهذا الجانب لأنّ الشعر العربي سيظل إلى زمن يجد في كل جيل عدد آلا بأس به من الشعراء ، في كل قطر عربي يستطيع أن ينهض بهذا العبء ، أن يجد طريقه إلى الوجدان المتغير والعقلية المتغيرة ويخاطبها بأدوات ووسائل تلائمها .

□ ثمة جدل مستمر في الشكل الشعرى وكيفية تحديثه . هل تعتقد بوجود

شعرية عربية لها مقومات معينة حولها يدور الاجتهاد ، أم أنّ هذه الشعرية قابلة لشتى الأشكال بما فيها ما لا يمت إليها بصلة؟

- التكلّف والافتعال والعمدية والقصدية في أي عمل فني ، لا في الشعر فقط ، تمثل تدميراً للعمل . هذه قاعدة أصولية نتفق عليها . ولكن عندما تحدث التغيرات نتيجة تأزم حقيقي ، وإحساس بضرورة اختراق لما هو مصطلح عليه وما هو مستقر ، واختراق إلى الشيء الذي تعاينه للمرة الأولى فتدهش لأنّه لم يكن موجوداً . لماذا لم يكن موجوداً حتى الآن ؟ لماذا ظلّ مختفياً ولم يكتشف ؟ معنى هذا أنّ هذه إضافة حقيقية جاءت نتيجة إحساس بضرورة ، وقدرة على الاختراق والتوصل تلقائياً تحت وطأة كل هذه الظروف إلى الشيء المغاير .

إذا اختلف الشكل ، ثم وقفت أمامه لتقول : عجباً ! لماذا لم يحدث هذا من قبل ؟ إذن فقد تحقق شيء ثمين له أهميته . أمّا أن أجلس متعمداً وأقول إنني أريد أن أخالف كل ما هو مطروح ، فكيف أخالف ؟ سأضع كذا ، أغير كذا ، أعدّل في كذا ، سأجعل شكل القصيدة على هذه الهندسة ، أو على تلك ، سأستعمل اللغة بهذا الشكل أو بذاك ، أعتبر هذا موقفاً مضاداً لتسطور الفن الحقيقي وليس في صالحه .

وأعتقد أن هذا النوع من التكلف قد يغري عددا محدودا من الناس، ولكن يصعب أن يجد طريقه إلى الأغلبية العظمى . عادة لا يصل إلى الأغلبية العظمى إلا الشيء المقنع آخر الأمر . لذلك يمكن أن تظهر موجات نسميها « نوبات » . وحتى في العالم الغربي ، أنت تستطيع أن تتحدث عن مثل هذه النوبات في فرنسا، وأسلك كل هذا في باب « الموضات » . والموضات شأنها معروف فهي تظهر لتختفي لا لتستمر . الموضة إذا استمرت لم تعد موضة . فتظهر لكي تختفي تحت وطأة موضة جديدة ، وتُغيِّر الموضة عمداً بموضة جديدة . وهذا كله استهلاكي ، يدخل في باب العمليات الاستهلاكية . فإذا كانت العملية الأدبية تدخل في باب العملية الاستهلاكية ، إذن دخلنا في باب التجارة وليس في باب الصدق والأصالة والإبداع الحقيقي .

□ الإبداع الحقيقي الذي أشرت إليه ، كيف تعرّفه ؟ ما هي علاماته ؟

دون دخول في تفصيلات العملية الابداعية ودوافعها وبواعثها ومكوناتها ودينامياتها المختلفة ، أنا أعتبر أنّ الإبداع طاقة كامنة في قلب وعقل كل إنسان ،

إمكانية قائمة موجودة ، ولكنها عندما تُوجَّه وعندما تُتعهد ، وعندما تصبح شيئاً يعيه صاحبه وعياً كافياً ، تصبح منتجة في هذا الاتّجاه أو ذاك . رجل الشارع ورجل الشعب والرجل العامل فيه الطاقة الإبداعية التي تتكشف في لحظات بعينها على نحو أو آخر . وليس بالضرورة أن تكون الطاقة الإبداعية طاقة كلامية . ليس بالضرورة أن يكون الإبداع متحققاً في فعل بعينه ، في سلوك بعينه ، في لحظة بعينها ، يصبح هذا الشيء إبداعاً في ذاته .

وعلى هذا ، فالمبدع الأدبي هو ذلك الإنسان الذي وجّه كل طاقته الإبداعية هذه في الناحية أو في الجانب أو الوجهة الكلامية التي هي انعكاس لباطن يشتمل على وجدان وعقل ومشاعر وأفكار وما إلى ذلك .

كل ذلك هو الرصيد الأساسي لكل عملية إبداعية . وبالتأكيد يستحيل أن ينشأ عمل أدبي أو إبداعي حقيقي . يستطيع أن يتكلف الإنسان عملًا على غرار النسق المطروح في هذا النوع أو ذاك من الإنتاج الأدبي ، كأن ينظم قصيدة مثلًا أو يكتب قصة ، ولكن سيظل في هذا فاقدا لروح الإبداع التي هي العمل ، وهي المؤثر الحقيقي في التلقي . تقرأ أدبا كثيراً ، ولكنك لا تهتز به ، ولا تتحرك معه وتحس أنه من باب تحصيل الحاصل . تحصيل الحاصل معناه أنه لم تحدث هناك اختراقات وطفرات وكشوف لأشياء نتيجة توظيف الطاقة الإبداعية لدى الإنسان في اختراق هذه ولأشياء حوله . إذا لم يتحقق للمتلقي هذا النوع من الاندهاش ، كأنه يرى الأشياء في بكارتها للمرة الأولى ، وهي دائماً كانت أمامه ، إذا لم يتحقق هذا فالكاتب لم يصنع شيئاً ، سوى أنه كرر .

□ كثيراً ما يقال إنَّ مصر دخلت الشعر العربي الحديث متأخرة بعض الشيء . بدأ هذا الشعر في العراق على يد الروّاد المعروفين ثم لحقهم فيها بعد أحمد عبد المعطي حجازي وصلاح عبد الصبور والآخرون . .

- أنا أعتقد ، وهذا معروف ، أنّ أول محاولات لكسر شكل القصيدة التقليدي تمّ في مصر ، ويذكر في هذا محاولات محمد فريدأبو حديد ولويس عوض وعلي أحمد باكثير (باكثير صحيح أنّه حضرمي الأصل ، ولكنه قضى حياته كلها في مصر ، متعلماً أولاً ثم منتجاً للأدب إلى آخر حياته في مصر ) . المسألة التاريخية هي من الذي شرع في كسر شكل القصيدة ، وابتكار الإيقاع الذي هو اطسراد لتفعيلة واحدة

في الكلام كله مع امتداده ؟ هـذه التجارب التي أشرت إليهـا تعــد أسبق من أيـة محاولة .

أيضاً هذا لا قيمة له ولا أهمية لأنّ الأشياء إنّا تقدر بمدى انتشارها ، مدى قابليتها لإقناع الآخرين ، واكتساب هؤلاء الآخرين إلى جانبها . وعلى ذلك ، فالمناخ والظروف التي واكبت الشعر الجديد منذ أواخر الأربعينات ، بعد سنة ١٩٤٨ على وجه التحديد ، هي التي سمحت لهذا الشكل الجديد ، وكان ادّعاؤه في البداية محدوداً جداً . لنتذكر هذا . لم تكن تبلورت له نظرية كاملة تؤلف فيها الكتب ، وتشرح الأبعاد ، كما صنعنا بعد ذلك . أنا أعتقد أنّه في البداية كان الطموح محدوداً بحدود بسيطة للغاية ، ولكنها كانت تبدو حادة أيضاً في الوقت نفسه بالقياس للنقلة . أمور تتعلق برتابة الشكل ، وبكسر هذه الرتابة ، وبتطوير اللغة ، وإخراجها من الأثواب المحنطة ، وإلباسها الأثواب الفاعلة والمتحركة مع منطق ولغة الحياة .

لهذا أقول إنّ المسألة التاريخية ليست بالخطورة التي نعتد بها ، ولكن على كل حال ، من بدايات انتشار القصيدة الجديدة ، كانت محاولات في مصر وأعتقد أنني شاركت في شيء منها أحياناً ، في ذلك الوقت ، ونشرت محاولات من هذا في أوائل الخمسينات ، وقبل ذلك . ثم استفاضت الحركة شيئاً فشيئاً .

لا أستطيع أن أحصي عدد الشعراء الآن في مصر الذين يكتبون الشعر في شكله الجديد ، ولا أستطيع هذا على الرغم من أنّ عشرات منهم أتيح لهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية أن ينشروا قصائدهم في مجلة مثل مجلة « إبداع » ، أو أن ينشروا قصائدهم في مجلة مثل مجلة « إبداع » ، أو أن ينشروا خارج المجلات التي تصدر في القاهرة ، في مجلاتهم الحاصة التي يسمونها « الماستر » التي تطبع بالطريقة الأولية في الأقاليم المختلفة ، م أكثر هؤلاء ، وفيهم طاقات خلاقة حقيقية . لذلك أقول يصعب أن يحصي الإنسان عدد هؤلاء الشعراء لأنهم ينتشرون على الساحة المصرية من أقصاها إلى أقصاها . منهم من يصل بشعره إلى المجلات العامة ، ومنهم من لا يزال يكتفي بأن يصدر شعره من هذه المجلات المحلية التي تتنافس أيضاً فيها بينها ، والتي تفرز من وقت إلى آخر أسهاء شعراء جدد يستطيعون أن يقتحموا المجلات العامة ويجدوا طريقهم إلى القارئ

هذا هو الوضع الحقيقي ، ولا أكون مجافياً للحقيقة إذا قلت إنَّ في بعض هؤلاء

الشعراء الذين أثبتوا وجودهم من يتقدمون ، على مستوى الإبداع ، تقدماً ملحوظاً على الأجيال السابقة . لكن بطبيعة الحال ، الظروف التي توجد فيها الكثرة تشكل صعوبة أمام ظهور الفرد . يستطيع شاعر في خسة شعراء أن يبرز ، لكن شاعراً في خسين أو في مئة شاعر يجد صعوبة في أن يبرز . هذه حقيقة عامة ، وأمام الكثرة من الشعراء الشباب الذين يكتبون في كل مواقع الثقافة حيثها كانت التجمعات الثقافية على ساحة القطر كله ، يصبح بروز واحد من هؤلاء ووصوله إلى المستوى العام عملاً أشق بكثير من المراحل الأولى لهذه التجربة التي كان يمكن أن نحصي فيها عدد الشعراء الذين يكتبون الشعر الجديد على أصابع اليد الواحدة .

في البداية كان الأمر كذلك ، وكان من السهل في هذه الحالة أن يبرز اسم أو اسهان أو ثلاثة أو خسة . لكن في الموقت الراهن ، التحدي للبروز والظهور وإثبات الكفاءة أصعب، ولهذا فإنّ من يثبت كفاءته هو بالتأكيد أكثر تقدماً وتحقيقاً للشعر من الذين ظهروا في حدود فئات ضيقة صغيرة .

□ في حركة الشعر المصري الحديث ثلاثة أسهاء بارزة : حجازي وعبد الصبور وأمل دنقل . كيف تقابل بين هذه الأسهاء وما هي إنجازات كل منهم ؟!

- الشيء الغريب أنّ كلاً منهم له من تأثر به . وهذه مزيّة . كثير من الشباب خرجوا من عباءة صلاح عبد الصبور . بالنسبة لحجازي ، لا أعتقد أنّ كثيراً من الشباب تأثروا به ولكنهم يجبون شعره . لا أدري ، عنصر الجاذبية أو عنصر الإغراء بالمتابعة في شعر صلاح أكثر مما هو في شعر حجازي . الشاب الذي يريد أن يدخل عالم الشعر منتجاً ومبدعاً يجد أنّ صلاح عبد الصبور يعطيه ما يغريه بالكتابة أكثر مما يعطيه حجازي ، وإن كان قد يحدث أنّه ينفعل بحجازي أكثر مما ينفعل بصلاح . ولكن هذه مسألة أخرى .

بالنسبة لأمل دنقل ، بـديهي أنّه ليس من جيـل صلاح وحجـازي ، بل هـو من جيل أحدث ، وبالضرورة بينه وبين صلاح وحجـازي مسافـة زمنية ومسافة إبـداعية ، فهو أقرب الآن نفساً إلى كثير من الشباب من الأجيال المعاصرة والحديثة .

كل من هؤلاء يجد طريقه إلى قطاع من الشباب ، ولكن بتفاوت ، ووفقاً لرؤى مختلفة لأنّ أمزجة بعض الشباب تأتلف مع مزاج صلاح عبد الصبور الحزين ، المبتئس ، فاقد الأمل في إصلاح هذا الكون . مجموعة أخرى تتأثر وتتفاعل مع

التوجه العربي والسياسي، وما إلى ذلك، لحجازي. أيضاً إلى حدّ ما مع مشكلات أمل دنقل السياسية المحلية. الاهتهام بالواقع، وتناقضات الواقع. كل منهم له زاوية إغراء وفقاً للمزاج الشخصي للشاب الذي يقرأ هؤلاء، ومن ثم يتفاعل معه كل من المزاج الذي يأتلف وطبيعته. ربما جاء وقت تنتهي فيه عملية التأثر هذه، ويصبح من الطبيعي أن يتولد من داخل الجيل نفسه طاقات لها استقلاليتها، وهذا ما يطمح إليه بعض الشباب بطبيعة الحال، وخصوصاً عندما يعلن هؤلاء تمردهم على الأجيال السابقة بصفة نهائية. بعض الشباب بالتأكيد، وليس هذا في مصر فقط، فهو أيضاً يحدث في أقطار عربية أخرى لأنّ الأجيال الأخيرة من الشباب الشعراء يحاولون القطيعة نهائياً مع الأجيال الأولى.

 $\square$  كيف استقبلتم في مصر ما قدمته المجلات الأدبية اللبنانية : «شعر» ، و«حوار» ، و« مواقف» عن الأشكال الشعرية والتجريب وتفجير اللغة وما إلى ذلك ؟

المسائل المسري عجيب في مثل ها المسائل المسراج المصري لا يحبّ التطرف ، لا يميل إلى الفكرة التي تذهب إلى أقصى التطرف . هذا بصفة عامة . حتى عندما ينساق في التجاه يظل حريصاً على شيء من التوازن. ولذلك حتى بالنسبة لتجربة الشعر العربي الجديدة ، في مراحلها المختلفة حتى الآن ، لا تستطيع أن تقول إنّ الشعراء المصريين وصلوا في التجربة إلى حدّ الخروج المطلق ، أو التطرف المطلق في الإنجاز . يظل دائماً هناك شيء يعيدهم إلى قدر من التوازن والمعقولية . هذه طبيعة عامة ، وهي منعكسة بالضرورة على الشعراء . ولذلك حتى ابتداء من صلاح وحجازي والآخرين ، بعيداً عن التغير المذي طرأ على الشكل واللغة وما إلى ذلك وهو أساسي وجوهري ، لكنك أمام فكر واضح صاف تتقبله دون عوائق ، وتتفاعل وهو أساسي وجوهري ، لكنك أمام فكر واضح صاف تتقبله دون عوائق ، وتتفاعل في حين أنّه في بعض التجارب التي نقرأها في خارج مصر لعدد من الشعراء ، سواء في لبنان وأحياناً في المعراب الوبي عموماً ، التي تذهب إلى الطرف في لبنان وأحياناً في المغرب العربي عموماً ، التي تذهب إلى الطرف الأقصى من الإغراب ، وتخلق بذلك اشكالية لا مبرر لها ، وهي أننا نتحدث مثلاً بلغة عصر قادم ، أو نتعامل مع الأشياء بمنطق لن يتحقق إلاً في المستقبل ، وما إلى بلغة عصر قادم ، أو نتعامل مع الأشياء بمنطق لن يتحقق إلاً في المستقبل ، وما إلى ذلك . . أي الغلو . . هذا حتى إذا كان يقرأ جيداً من خلال هذه المجلات التي ذلك . . أي الغلو . . هذا حتى إذا كان يقرأ جيداً من خلال هذه المجلات التي

ذكرتها ، في ذلك الحين ، إنه يُقرأ جيدا في مصر ، ويُعرف ، وربجا توافق عليه نظريا ، ولكن المهارسة الحقيقية لا تصل إلى تحقيقه عمليا . حتى من يوافق عليه نظريا ، إذا جاء للمهارسة ، لن يملك أن يحققه عمليا ، لأنه بطبيعته إبداع عند الإبداع يقف عند حد معين من التغيير في المألوف .

الشطط في الفكرة غير وارد . هذه سمة عامة عندنا ، وهي في حدود ما أنتج من شعر ، وما زال يُنتَج حتى اليوم . هناك حدّ من هذا يقف عنده الشاعر المصري ولا يتجاوزه .

التجريب، تفجير اللغة. . كل هذا كلام جيد ويعرفه هؤلاء الشعراء عندنا ، ويقرأونه بطبيعة الحال ، ويتجاوبون معه أحيانا نظريا ، فقد يعارضونه وهم يدركونه ، لكن المهم العبرة بالتحقيق العملي . عندما يكتبون كيف يكتبون؟ هل يحقون هذا الكلام عمليا ؟ وحتى لو رجعنا لنفس الفكرة حول العمدية والقصدية ، كيف يعمد الإنسان عمدا إلى أن يكتب شعرا وفقا لمفهوم مطروح عليه نظريا ؟ هذا غير وارد . طبيعته ستغلب عندما يشرع في العملية الإبداعية ، عندما يدخل محراب الشعر لكي يصلي صلواته الخاصة فيه ، فسيصلي كما يصلي هو ، وكما يدفعه وجدانه للصلاة ، وبطريقته الخاصة ، لكن ليس وفقاً لمشروع معد من قبل ، مفصل مطروح عليه . هذا يستحيل ، وخصوصاً إذا كان بطبيعته غير مؤهل لأن يحقق هذا المشروع عملياً . هناك طبيعته ، دراسته ، البيئة ، عناصر وعوامل كثيرة شكلت هذه الموضعية الفكرية العامة وانعكاساتها عند المهارسة .

( آفاق عربية آب ١٩٨٧ )

## □ ما هي همومكم النقدية في الوقت الراهن ؟

منذ بدأت مجلة « فصول » بدأت لغة جديدة في مجال النقد الأدبي تطرح على الساحة الأدبية والثقافية بصفة عامة . كان لهذا اللغة طبعاً أثر المفاجأة والدهشة ، المدهشة المشوبة بحدر وتحفظ شأن كل محاولة جديدة في حقل الإبداع الفكري والأدبي .

ومنذ هذه اللحظة ونحن نواجه من بعض المتصلين بالحقل الثقافي والأدبي موقفاً مشوباً بكثير من الحذر والتحفظ على هذه اللغة الجديدة. وأقصد باللغة أولاً ليس مجرد العبارة، وإنما ما تنطوي عليه العبارة من الفكر النقدي الجديد. فالمطروح ليس مجرد لغة نقد جديدة، وإن كانت اللغة نفسها بالتأكيد الظاهرة المعينة للتجدد الفكري. لكن بصفة عامة، المقصود هو أولاً وأخيراً المنهجية الجديدة في التناول، الرؤيا الجديدة لفهم العملية الإبداعية وأبعادها، وما طرأ على هذا الفهم من تحولات وتغيرات على هذه العملية من شتى الوجوه إبداعاً وتلقياً وتذوقاً ونقداً إلى آخره.

هذا الموقف من هذه الفئة المتحفظة يفسره أنّ كل هذه اللغة بما تحمل من مضامين كانت جديدة تماماً ، وهي من أجل ذلك كانت غير يسيرة الفهم بالطريقة المباشرة التي يألفها الناس في القراءة العامة عندما يقرأون فيفهمون على الفور ما يقرأون لأنّه من مألوف قراءاتهم لغة ومضموناً . ولذلك كان علينا أن نصمد لهذه المواقف المعارضة لمنهج المجلة ولطرحها للمناهج وللأفكار الجديدة ، حتى يستقر قدر ما من هذه الأفكار في بعض الأذهان فتتحرك معها وبها لكي تؤسس تفكيراً جديداً على الساحة الأوسع في الكتابات الأدبية والنقدية ، سواء في المجلات الأخرى الأكثر انتشاراً على مستوى القارىء العام ، أو حتى في الكتب التي يؤلفها بعض المهتمين بالكتابة في قضايا الأدب والنقد الأدبي . وأعتقد أنّ صمودنا ما يقرب من حوالي ثاني

سنوات الآن أكّد أنّ الهدف قد تحقق جزئياً ، وأنّه في سبيله إلى أن يكتمل مع مضي الموقت . إننا نستطيع الآن أن نقول إنّ الكتابات العامة نفسها قد تغيرت لغةً ومضموناً إلى حدّ ما في كل ما ينشر في المجلات ذات الطابع الثقافي العام .

لم نعد نجد كاتباً أو ناقداً أو حتى مفكراً في قضايـا الأدب والنقد يتنــاول الأمور بلغة ما قبل الثيانينات ، ولا بالمناهج التي كانت مألوفة في الكتابة في الصحــافة الأدبيــة أو في الكتب التي تؤلف في هذا المضار .

لقد كان يغلب على تفكيري في ذلك الوقت ، وكنت أردد أنّ العملية الثقافية أشبه بالصناعة ، هي صناعة ثقافية ، كما أنّ الصناعة المادية فيها ما يسمى بالصناعة الثقيلة والصناعة الحفيفة ، وأنّ الصناعة الثقيلة هي التي تغذي كل الصناعات الحفيفة بعد ذلك لتطورها وتحسن منها وتنشىء فيها إمكانات جديدة . نفس الشيء كنت أقول ، مجلة « فصول » بما قدمته وتقدمه من معرفة أدبية ونقدية ، إثما هي أشبه ما تكون بهذه الصناعة الثقيلة التي تفيد منها بالتأكيد طائفة مؤهلة لهذه الإفادة ، هي التي بعد ذلك يناط بها أن تغير في ما تكتب للقطاع الأوسع للمتلقي للأدب ولقضايا الأدب .

وعلى ذلك فقد تحقق دور « فصول » في أنّها قامت بهذا العبء وتحملت ما تحملت من معارضات على الساحة الداخلية في مصر على وجه الخصوص من أولئك الذين ألفوا الكتابة النقدية على مناهج استقرت على مدى عشرات السنين وكأنّها هي آخر ما هنالك من فكر نقدي ممكن ، وأنّه بالمهارسات العامة استقرّت هذه المناهج واستقرّ التفكير وكأنّ العالم قد نفض يديه من كل شيء في حين أنّه في السنوات الماضية من حياة « فصول » تبين للناس أنّ كل ما كان مستقرآ في الأذهان على أنّه نهاية الأشياء وحقيقة الحقيقة قابل جدآ لأن يراجع ويعاد النظر فيه ، بل ربحا ثبت أنّه في كثير من الأحيان كان قائماً على تصورات قاصرة ، إن لم أقل مزيفة .

هذا التحول هو الذي أعتقد أنّه ثمرة حقيقية من ثمرات صمودنا في تلقي هذا النوع من المعارضة أو الهجوم أحياناً على مجلة « فصول » بأنّها غير مفهومة للقطاع العريض من القرّاء . هذا لم يكن مطلبنا على كل حال . بالتأكيد يوم يفهم كل القرّاء كل ما يكتب في مجلة « فصول » قد انتهت من مهمتها وعليها أن تغير نفسها مرة أخرى، وهذا ما نرجو أن يجدث . أعني أنني بودي أن يصبح كل ما

يكتب في مجلة « فصول » شيئاً مما يتقبله الناس تقبلاً عفوياً عادياً حتى نجد ضرورة لأن نعيد النظر فيها لتغير من فلسفتها ومن جلدها بحيث تجد لنفسها طريقاً جديداً تشقه متابعة لمسيرتها الأولى . وإلى أن يحدث هذا سيظل الموقف على ما هو عليه في أن نحاول ، قدر المستطاع ، الاقتراب من الفئة القارئة الجادة الراغبة في الاستزادة من المعرفة النقدية والفكرية المتعلقة بالأدب وبنظرياته وبمناهجه إلى أن تستقر هذه الأشياء وتصبح البديل الحقيقي في أذهان المشتغلين في هذا الحقل ، ونكون عندئذ قد أخذنا دورتنا في الحياة ككل الأشياء التي تأخذ دورتها وتؤدي رسالتها ووظيفتها ويأتي بعد ذلك من يأتي ليواصل الطريق . لا بد من ريادة على كل حال لضهان أن تتحرك الأشياء إلى أمام دائماً ، وهذه الريادة عليها أن تتحمل المسؤولية حتى عندما ترفض وعندما تواجه بالنقد ، سواء كان حادًا أم هيناً يسيراً .

□ إنني موافق معكم على ما تفضلتم به. إنّ مجلة «فصول» تؤدي بلا شك دوراً أدبياً ونقدياً بارزاً ، ولكني أحب أن أعرف رأيك وأنت الناقد الكبير في المناهج التي تلح عليها « فصول » كالبنيوية والألسنية وما إلى ذلك . أعرف أنّ لكم دراسات نقدية كثيرة على غير هذه المناهج الجديدة . .

- بالتأكيد . أنا ككل الناس من الأولى أن أكون أولى المتغيرين والمتجددين . وللأسف أنني قدمت هذا العام في مهرجان المربد ورقة تحدثت فيها عن جانب من تصوراتنا القديمة التي كانت قد استقرّت منذ أيام مدرسة « الديوان » في تصور العملية الأدبية وأصبحت على كل لسان ، أصبحت مبتذلة في كل الكتابات ، أو جاهزة لا يجد أي كاتب عناء في أن يقررها باطمئنان، حتى إن كل الناس لا يجدون في تقبلها منه أدنى صعوبة . لكنني توقفت عندها وبدأت أعيد النظر فيها من منظور الفكر النقدي الجديد والمناهج الجديدة وقلت : كنّا قد ألفنا هذا ، وأنا نفسي كنت قد ألفته ، وربا كتبت بعض الدراسات في ضوء هذه المفاهيم القديمة ، وهي على وجه التحديد القضية المتعلقة بالتجربة الفنية ، وأنّ الأدب تعبير عن تجربة الأديب ومسألة التجربة وما المن ذلك . لا شك أنّ هذا التصور وهذه الفكرة لا يكاد يختلف فيها أحد من الذين ألفوا الطروح النقدية القديمة ، بل يكاد يجدها العبارة الأخيرة في فهم الأدب ، الفن ، تعبير عن تجربة الفنان ، وانتهت فهم الأدب ، الفن ، تعبير عن تجربة الفنان ، وانتهت

القصة . عندما حاولت أن أعيد النظر في هذا الموضوع ، وقررت أنني شخصياً كغيري ، حتى لا يظن أنني أتعالى على الآخرين ، أنني أنا شخصياً ربما تورطت في الأخذ بهذه النظرية وكتبت في ضوئها كتابات مختلفة ، ولكني أقرر أنني أنا نفسي أعدل الآن عن هذا التصور وأطرح تصوراً جديداً لهذه المسألة . وطرحت هذا من خلال المفاهيم الجديدة التي قدمتها إلينا الدرسات والمناهج النقدية الحديثة ، من لغوية وبنيوية وما بعد البنيوية ، وبلورت موقفاً جديداً كل الجدة في هذه القضية على وجه التحديد .

لقد فوجئت للأسف الشديد في بعض الكتابات بالاعتراض . طبعاً هناك من تقبل هذه المسألة تقبلاً جيداً للغاية ، وأنا سعيد بهذا . ولكن هناك من قام ليعترض على هذا النوع من التراجع عن موقف قديم والدخول في موقف جديد ، بأنّه كفانا تراجعات . ودخلت المسألة في إطار سياسي لا معنى له على الإطلاق كأنك عندما تتراجع عن فكرة أو عن تصور أدبي ونقدي إلى تصور آخر أنت صرت أكثر اقتناعا به وفهما ورأيته أكثر إحساساً بالأشياء والحقائق ، كأنّ هذا يعد انقلاباً سياسياً أو تحولاً سياسياً وأصبحت المسألة موضوعاً سياسياً ، كما لو أنني وضعت في موضع اتّهام لا علاقة له وأصبحت المسألة موضوعاً سياسياً ، كما لو أنني وضعت في موضع اتّهام لا علاقة له بالقضية على الإطلاق ، خصوصاً إنّي أنا نفسي من البداية . إنني أرى الآن انني كنت بالقضية على مستوى ، والآن أنا أغير هذه الرؤيا وهذا المستوى إلى رؤية جديدة .

تؤخذ التحولات هذه بمفهوم سياسي وتفسر في ضوء أفكار أخرى لا لشيء إلا ليقال إنه كفانا تراجعات كما لو كان لا بدّ علينا أن نلتزم بالكلمة الأولى التي قلناها حتى آخر حياتنا ، حتى لو اتضح لنا أنّ هناك كلمة أخرى أفضل ينبغي أن تقال . أعتقد أنّ دليل الحيوية أن تكون قادراً على أن تعترف اعترافاً حقيقياً بأنّ ما قلته في أول حياتك كان ملائماً لذلك الوقت وكان قصارى ما تستطيع أن تراه في ذلك الوقت ، وأنك كما ترى الأشياء قد تحولت وتغيرت إلى ما هو أفضل ، وأنك تدخل في هذا التغير ليس هذا مما يمكن أن يعاب ، بل أعتقد أنّه بالنسبة لمجتمعنا ينبغي أن نكون قادرين على هذه المرونة العقلية والنفسية لكي نعترف بأننا لم نكن في البداية على كل الصواب ، وأننا يمكن أن نتحول إلى ما هو أفضل وليس في هذا ما يعيب أحداً . كل الصواب ، وأنني كنت أقول كذا وكذا في أول كتاباتي ، وأنني اليوم أقول كذا وكذا

بما يغاير هذا الموقف القديم ، وأن هذا يؤخذ على الكاتب ، أنا أعتقد أنّ هذه نظرة قاصرة من شأنها أن تكرس الواقع في الأدب ولا تسمح له بأي نماء أو تغير أو تطور . وللأسف فإنّ الكثير من الأدباء يتورط ، حتى الكبار منهم . يتورطون في هذه الخطيئة عندما يريدون أن يقولوا إنّ الكلمة الأولى التي كتبوها ، انهم في آخر حياتهم ، مازالوا يرون أنّها هي الكلمة الأخيرة والكلمة الصحيحة . هذا مجاف لطبائع الأشياء ، بل هذا إسقاط لعامل الزمن كله . فعندما يعيش كاتب خمسين سنة يكتب ويظن أنّ الكلمة التي قالها في السنة الأولى تظل هي الكلمة الأولى والأخيرة ، أظن أنّ هذا يدل على قصور في فهم التاريخ والتطور وفي فهم الإنسان نفسه وأنه إذا توقف ليقول إنّ الأشياء قد تقررت بشكل نهائي ، وكل شيء أصبح على ما يرام ، فإنّ هذا ضدّ الفكر وضد الإنسان وضد الحياة .

□ أفهم من هذا أنَّ المناهج السابقة التي التزمتموها قد استنفدت . .

- لا أقول عن نفسي بشكل خاص . أقول إنني طرحت مجرد نموذج ، نموذج تفكيري في قضية من قضايا الفكر النقدي كيف كانت . أنا لا أعطي دراسة شاملة ، وإنّا أعطي ورقة تصور ، ورقة عمل نموذج فكري متعلق بقضية من قضايا الأدب ، وهي أنّ الأدب تعبير عن التجربة الإنسانية . جملة رنانة وعظيمة جداً وآسرة لا يكاد أحد يتوقف أمامها ليتشكك في شيء منها على الإطلاق ، أو ليعيد النظر فيها مجرد إعادة . أردت بهذا أن أقدم نموذجاً لأنّه حتى أكثر الأشياء استقراراً في أذهاننا على أنّها صحيحة تظل قابلة لأن يعاد فيها النظر ، وإنّ إعادة النظر ستكشف لنا عن إمكانات جديدة تحول هذه الفكرة إلى فكرة أوثق وأقوى وأدلّ . هذا ما قصدت إليه . .

□ أحب أن أعرف رأيك في هذه المناهج النقدية الجديدة . هناك الكثير من القصور الذي ينسب إليها . البعض يقول إنها مجرد مناهج شكلية ، وأنها قد تمهد للنقد ولكنها ليست النقد ، وأنها تساوي بين النص الجيد والنص الرديء وبالتالي فإننا لا نحتاج إلى هذا النوع من المناهج . .

مذا القول ، إنّها تساوي بين النصوص الجيدة والنصوص الرديئة ، هذا مما أشيع حول هذه المناهج . من الأشياء التي تشاع وتتداول لحلّ القضية ونفض اليد منها بسهولة . بعض الناس ينفض يده من هذه الأشياء قبل أن يتعرفها تعرفاً حقيقياً بأنّها انتهت في أوربا . يقول لك : هذه المناهج قد انتهت في أوربا فها الذي

يدعونا للتفكير فيها . هي انتهت في أوربا أو لم تنته ، هذه قضيتهم . . بالنسبة إلينا ماذا نحن منها ؟ هل استوعبناها حتى نَعْبُرها ونتجاوزها ؟ هل عندنا ما نتجاوز به هذه المناهج ؟ إذن لكي أتجاوز لا بد أن أهضم ما أتجاوزه وإلاّ فكيف أتجاوزه ؟ لا . لا بد أن أكشف عن جوانب القصور التي فيه جانباً جانباً ، وأن أتحرك من هذه الناحية لاستكال التصور الذي يشغل هذا الجانب من التصور . هذا هو المفروض . . ولكن ليس يكفي أن يقول شخص ما إنّ هذه المناهج قد انتهت في أروبا وأخذت موجتها وقضي الأمر فلهاذا نشغل أنفسنا بها ظناً أنها تخلفت . ليكن قد تخلفت أو لم تتخلف . القضية بالنسبة في أنا : ماذا أخذت منها ، ماذا عرفت منها ، ماذا أستخلص لنفسي على الأقل منها لكي أؤسس رؤيتي الخاصة ، المجاوزة لها لا بأس ، ولكن أين معرفتي الأصلية بها ؟ هذا مما يروج . مما يروج أيضاً عبارة أنّ هذه المناهج شكلية تتعلق بالشكل وأنها لذلك لا تكترث بالعمل الأدبي هل هو جيد أم ردي . ليس هناك دراسات نقدية بنيوية أو ما بعد بنيوية تطبيقية تمت على عمل أدبي رديء كل الدراسات التي بين أيدينا وقعت على أعهال أدبية عالمية ومعترف بها لأصحابها ، سواء تاريخية قديمة أو معاصرة إلى حد ، ولكنها لكتاب معدودين في الدرجة الأولى من الكتابة على المستوى العالمي .

على الصعيد العربي ، كل الدراسات التطبيقية في هذه المناهج تمت حتى ابتداءً من العصر الجاهلي . الشعر الجاهلي ظفر بدراسات بنيوية لم يظفر بها طوال حياته في أي منهج آخر . هذا هو الحاصل ، فهل نحن ننكر قيمة الشعر الجاهلي ؟ قيمة الشعر الجاهلي مسلمة تاريخية على الأقل . عندما أعمد إلى هذا الشعر ، الشعر الذي يدرس منذ قرون طويلة ، عندما أتناوله اليوم بهذه المناهج ، فأكشف جوانب لم تخطر إطلاقاً على بال ، قيماً جديدة ودلالات جديدة لهذا الشعر ، أظن هذا لا يقال فيه إنه لا يكشف عن قيمة ، أو إنه لا يعبأ بقيمة ما يتجه إليه بالدراسة ، إنها مناهج يستوي فيها الجيد والغث . لا . هذا غير صحيح . حتى لو كان النص غثا ، هو الذي ستكشف عنه عملية التحليل في تهاوي بنائه الداخلي وتساقط وحداته أو عدم التلاؤم بينها أو إلى آخر هذه العناصر التي يكشف عنها التحليل في بنية العمل نفسه .

العملية التحليلية كما تبرز القيمة الإيجابية في العمل المعترف به، قادرة على أن تبرز أيضاً الخلل الذي في بنية العمل الهابط والغتّ . هذا ليس صحيحاً .

□ هل تعتقد أنّ البنيوية مجرد عمليات إجرائية نقدية أم أنّها بالإضافة إلى ذلك نظرة أو فلسفة ؟ لقد أخذ الناقد العربي هذه الجوانب الإجرائية وحدها دون أن يلتفت إلى سواها مما يشكل جوهر البنيوية . .

\_ هناك أساس لغوي ثم أساس فلسفي . والأساس اللغوي هو بداية ، ثم التطبيق. تحرك على المستويين . الأساس اللغوي تحرك على المستويين : المستوى الأدبي ، والمستوى التاريخي الفلسفي . أصبح كها تفسر أيضا الأشياء تاريخياً بفلسفة ماركسية ، تستطيع أن تفسر أيضا الأشياء بفلسفة بنوية . ولكل منهج حقه في أن يفسر الأشياء . وربما في منطقة ما ستجد أنّ البنيوية في مجموعة من الكتّاب وجدوا أنّ التباعد بين الطرفين غير صحيح ، وأنّ من المكن أن يتشارك . هناك أرض مشتركة يكن أن يجتمع عليها المنهجان . فهناك بنيوية ماركسية وهناك ماركسية بنيوية ، إذا شئت ، أيّا كان ، تفسر في ما تفسر الأدب والتاريخ معا . الأساس الفلسفي ترتب على تطور الفكرة أولاً . يعني ابتداء من المبحث اللغوي إلى المبحث الشعبي لأنّ التطبيقات الأولى على النصوص الأولى بنيوية . كانت في نطاق الدراسات ، الشعبية ثم انتهوا إلى هذا في أنّ هذه الأسس التحليلية البنيوية اللغوية يمكن أن تطبق أيضاً على أي خطاب أدبي ، بغض النظر عن أنّه شعبي أو مؤلف تأليفاً فردياً خاصاً ، قابل لأن يطبق . ثم التطور في النظرية إلى أن تصبح نظرية عامة في فهم الحياة والكون وفهم التاريخ .

بالنسبة لنا ، لدينا هذه الأسس الفكرية مطروحة وموجودة . التطبيقات العملية والتحليلات العملية موجودة ، ومن حقنا أن نهضم هذا كله أولاً لنقول بعد ذلك إن هناك مناطق يمكن أن نتوقف عندها ، أن نحصر مثلاً الأشياء على مستوى التحليل لكل الظواهر ، أي أن كل ظاهرة ليست قائمة على ضدين ، أو على وحدتين متعارضتين . إن من الممكن أن تكون بين التعارضين منطقة ومساحة رباهي التي لها الأهمية الأكبر . يمكن القيام بعملية استكمال لبعض الجوانب الجزئية في صلب النظرية لا لكي تنقضها ، وبهذا تقول إنها تسقط نهائيا ، بل لكي تستكمل . من دورنا ومن واجبنا أن نهضم أولاً هذا ثم نستكشف أين نستطيع أن ندخل بالعناصر التي تستكمل التصور ، ونؤسس من ذلك تصوراً خاصاً لنا ، وآخر الأمر سمّه بعد ذلك ما تشاء ، بنيوية أو غير بنيوية . المهم يصبح هناك تكامل تصوري للعملية الأدبية إبداعاً

ونقدآ . وأن يكون هذا مؤسساً عـلى حصيلة تطور معـرفي تفصيلي ، وليس عـلى مجرد رواسب مذاهب وأفكار قديمة متناثرة .

نحن نعمل غالباً برواسب أفكار قديمة . وهذه الـرواسب نظن أنَّها لاستقرارهــا تخرج من عقولنا نحن . حقيقة الأمر هي ليست أكثر من رواسب مع الزمن تراكمت. شتات من هذه الرواسب يتراكم في أذهاننا وهو أدواتنا السهلة الميسرة الجاهزة للتعرف والتناول . لكن ليس هناك تكامل . عنـدما يكـون هناك تكـامل منهجي وتصـوري ، لتكن تسميته ما تكون ، ولكن على الأقل أنا أحترم أن يكون التناول وفقاً لبنية تصورية متكاملة . وهذه البنية التصورية المتكاملة تثبت وجودها من خلال العملية التحليلية التي نقوم بها وتصل بها إلى نتائجها الأخيرة . ولك بعد ذلك أن تتأمل في كل هذا ، أن تقنع به أو لا تقتنع به وليس هذا هـ و المهم . لن نقول الكلمـة الأخرة ولن يقول أحد كلمة أخيرة . المهم أننا عندما نتحرك نتحرك بوعى وعلى أرض مدروسة ، وبوعي كاف وبتكامل تصوري ، عندما يأتي زمن لكي تنكشف جوانب القصور في هذا البناء التصوري . وإنّ هناك ما هو أفضل ، علينا أن نبادر بأن نصحح أنفسنا قبل أن نصحح غيرنا . ولا بـدّ أن يحدث هذا، وإذا لم يحدث سنقع في نفس الأفـة القديمة ، وهي أنَّ ما وصلنا إليه هو أحسن الأشياء وليس في الإمكان أبدع مما كــان . نقع في هذه الخطيئة مرة أخرى . ليس هناك شيء نهائي ، وليس هناك شيء علينـا أن نتشبث به إلى الأبد ، ولكن هناك شيئاً نستطيع أن نعمل به الآن في حدود ما هو متاح لنا ، وفي حدود طاقة تصوراتنا .

# □ وهل تعتقد أنَّ هذه المناهج الجديدة تزيـد في قدرة القـارىء أو المثقف على تذوق نص ؟

- لا . بالتأكيد . بالتأكيد إنّها تفتح له أفقاً من الوعي والفهم مغايراً تماماً للذي كان عليه . قبل ذلك ماذا كان يحدث ؟ يكتب كاتب مقالاً في مجلة يتعرض فيها لديوان شعر مثلاً أو لقصيدة أو لقصة قصيرة أو رواية . ماذا يقول فيها ؟ يقول كلاماً قاله قبل ذلك عن ديوان آخر ومسرحية أخرى وقصة سبقت . لغته هي نفس اللغة ، التجربة الفنية في هذه القصيدة كيت وكيت ، الشاعر يحدثنا عن . . . كها لو أنّ التجربة الفنية في هذه التحدث بالغ الثقة في أنّ هذا ما يتحدث عنه الشاعر كانّه شاعراً يحدثنا عن ، وإنّ المتحدث بالغ الثقة في أنّ هذا ما يتحدث عنه التجربة عن كيت أمين سرة ، وهو عارف بما يحدثنا عنه ، يحدثنا الشاعر في هذه التجربة عن كيت

وكيت وكيت ، وإن هذه التجربة تدل على عمق في النظر ورؤية شخصية . . كل هذا كان يقال ويكتب ، وقد تكرر . القارىء كان من كثرة ما يقرأ هذا قد ألف أن هذه هي لغة النقد . يرتاح لها لأنها أصبحت سهلة وميسورة . لكن عليه أن يصدق الناقد في ما إذا كان يثق فيه . يصدقه في ما يقال . والناقد يصدر عن انطباعاته وعن تصوراته الأشتات من التصورات المتراكمة من مذاهب ومدارس وفلسفات قديمة تتكامل بشكل ما في المقال أو لا تتكامل ، إنّا المهم أنّه بحصيلته الثقافية كها نقول يستطيع أن يتحدث عن هذا العمل بشكل ما .

العملية النقدية مخيفة . من أين تبدأ ؟ في كل مرة يحاول الإنسان أن يمارس العملية النقدية يحصل له نوع من الارتعاب. وهذا ما يجب. المسألة خطيرة جداً وصعبة جداً وليس هنـ اك الناقـد الواثق من نفسـه دائماً في أنَّـه في كل لحظة سيكون قادراً على أن يمارس العملية النقدية ، هذا ناقد مضلِّل أو مضلِّل لنفسه . العملية أصعب من هذا . إذن لا بدّ على الأقل أن تكون هناك ركائز ، قدر المستطاع ، شبه علمية يمكن أن يجتمع عليها الفكر ولا يرفضها أو يجعلها زاوية رؤية خاصة بنا قد يوثق بها أو لا يوثق. إنَّما هي أشياء علينا أن نضعها على محك العقل والفكر فنقبلها أو لا نقبلها . فإذا قبلناها فهي إذن أدوات صالحة للمارسة . وعندما تتم المارسة في هذا الضوء من اكتهال القاعدة تصبح النتائج جديدة وغير ما يقال دائماً . يصبح هناك شيء جديد تصل إليه العملية النقدية . القارىء بالتأكيد سيتعود أن يرى نتائج لم يكن يألفها من قبل . حتى على المستوى الإحصائي البسيط الذي يهاجم أحياناً . عندما تسجل على شاعر مثلًا أنَّه كثيراً ما يستخدم الجمل الاسمية ، وأنَّه ينفض يده أو يكاد من الجمل الفعلية . ما علاقة الاسمية بالفعلية في بنائه التصوري ؟ كيف تؤسس تصوراً ستاتيكياً لموقف هذا الشاعر بمحاولته تجنب الفعل في بنائه اللغوي ؟ حتى على هذا المستوى الصغير، استخدامه للفعل بين الماضي والمضارعة والمراوحة بين هذا وذاك . ما نسبة هذا وما علاقة هذا بذاك ؟ .

كل هذه الأشياء توصل إلى نتائج ، وهي جزئيات في العملية التحليلية . توصل إلى نتائج جديدة بلا شك لم يكن الناقد الانطباعي أو الناقد العارف بكل شيء يستطيع أن يصل إليها من المارسة الظاهرية التي تحدث من لقائه بالعمل قراءة وتذوقاً .

إذن هناك بالتأكيد نتائج جديدة يستطيع القارىء أن يتعرّف من خلالها إلى أبعاد العمل المنقود لم يكن يألفها من قبل، وخصوصاً عندما تُوجَّه العملية التحليلية هذه بالمناهج الجديدة على نصوص قديمة كالشعر الجاهلي والعباسي أو ما إلى ذلك ، أو النصوص النثرية للجاحظ أو غير الجاحظ ، نصوص قرأها قبل ذلك عدّة مرات ، وربما قرأ عنها أيضاً كتابات نقدية سابقة .

عندئذٍ يتضح له الفرق الباهر بين التناول القديم والتناول الجديـد المؤسس على بناء تصوري متقن متهاسك مستوعب لأبعاد العملية كلها .

# □ أحب أن أعرف رأيكم في حاضر الشعر العربي . .

- أولاً حاضر الشعر العربي يتعاصر فيه أكثر من جيل على الأقبل . هناك ثلاثة أجيال على الأقبل تتعاصر ، هذا إذا غضضنا النظر عن جيل رابع هو بقايا جيل قبل الخمسينات لأنه ما زال منهم من يعيشون ويكتبون وينشرون شعراً أيضاً . لكن في إطار التجربة الشعرية الجديدة نفسها على الأقل هناك ثلاثة أجيال . التعميم إذن على ما يصدر من شعر على مستوى الأجيال الثلاثة غير صحيح . المشكلة ربحا ستتعلق بشكل أوضح في قضية الغموض ، ستتعلق بالجيل الثاني نسبياً والجيل الثالث . وأقول الثاني نسبياً لأننا عندما كان هذا الجيل هو الجيل الثالث في يوم ما ، كان يقال عنه إنّه جيل خرج إلى غموض مطبق ، وأصبح غير مفهوم ، وأن وأن وأن . .

وأنا أعول على هذا الجانب التاريخي الآن في أنّ هذا الجيل الثاني لم يعد غامضاً الغموض الذي كان عليه يوم كان هو الجيل الأخير . أصبح بالقياس إلى الجيل الثالث اليوم مفهوماً . إذن هناك شيء لا بدّ أن يحدث بالتوازي مع حركة الأجيال لكي تواكب فتوحاتها التي تبدو بالضرورة في المرة الأولى ، وللوهلة الأولى ، ولفترة زمنية ، تبدو غامضة كل الغموض . ثم يمرّ الزمن وتترادف التجربة هنا وهناك وتظهر تجارب أكثر إيغالاً في هذا الاتجاه أو اتجاه مغاير ، فإذا بالذي مضى عليه الزمن قد أدخل في باب التجربة المامضة المرفوضة .

أريد من هذا أن أقول علينا ألا نصادر . المصادرة ضد الفن وضد الأدب . ليس من حقّ أحد أن يصادر في الأدب وفي الفن . لـك أن تحدد موقفك وتحديدك لموقفك ليس تعبيراً حقيقياً عن التجربة بقدر ما هو تعبير حقيقي أيضاً عنك شخصياً في هذه الآونة . فكل من يصدر حكماً على عمل هو في الوقت ذاته يصدر حكماً على نفسه في علاقته بهذا العمل . المصادرة مرفوضة ولكن علينا أن نفتح أنفسنا قدر المستطاع لكل تجربة ، وأن نتحسس ما يمكن أن يكون في هذه التجربة من معاناة ، لا أقول تجريب بالمعنى الحرفي ، ولكن انهاك حقيقي في معايشة الواقع الراهن . هل في هذا الواقع ما يفرض هذا النوع من التمزق في العلاقات ؟ .

نتساءل: ما هو الغموض ؟ ما سببه ؟ إنّ العلاقات غير واضحة . العلاقات المنطقية بين الأشياء التي كانت دائماً ترتبط ارتباطاً منطقياً أمامنا أصبحت غير واضحة . غموض ناشيء عن علاقات غير مألوفة . هذا هو الغموض طول عمره . منذ أيام العباسيين كانت القضية محصورة في هذا . إنّ الغموض الذي ظهر في ذلك الوقت ، والمرفوض من بعض الفئات ، هو أنّ هناك علاقات جديدة نشأت في بنية العلاقة ، وفي مفرداتها ، وفي علاقة هذه المفردات بالتطورات الشعرية لدى الشاعر بتخيلاته .

كم تغيرت العلاقات المستقرة وظهرت علاقات جديدة ، أو اكتشفت علاقات جديدة لم تكن مألوفة ، علينا أن نتوقع موقفاً من هذا الشعر قد يكون رافضاً له بدعوى الغموض وعدم التوصيل .

فكرة الغموض والتواصل مطروحة أيضاً في زماننا ، وستظل مطروحة دائماً لأنه سيظل هناك دائماً دليل حيوية ونشاط في الحقل الأدبي ، إننا دائماً نتحرك إلى الكشف الجديد ، وكل كشف جديد مطلسم بقدر من الغموض لا جدال ، ما دام كشفاً لعلاقات جديدة .

ما الذي سيبقى من كل هذا ؟ سيبقى من كل هذا حصيلة تراكمية . الحصيلة التراكمية من الأجيال الثلاثة التي عايشناها ونعايشها الآن في إطار التجربة الشعرية الجديدة ، هذه الحصيلة هي التي ستبقى لأي تجارب مستقبلية بكل ظواهرها المختلفة . قدر من التهازج والتداخل بين المشترك في كل هذه التجربة يعود فيتجمع كالبلورات لكي ينفجر مرة أخرى في أشكال جديدة . تتجمع الأشياء وتنفجر لتخرج أشياء جديدة ، وهكذا ، دليلاً على حركة الأشياء وحيويتها .

هل يعود الحنين إلى أن يصبح الشعر شيئًا ممتعاً مرة أخرى ؟ يجوز . ولكن لن يعود ممتعاً بالمنطق الذي كان ممتعاً به في الزمن القديم . قد يعود ليستعيد إمتاعيته إذا

صح التعبير ، وفقاً لرغبات تتولد في المبدع والمتلقي معاً . ولكن على كل حال ، استعادة لوظيفة الإمتاع مرة أخرى ، في وقت ما . لن يكون عود إلى إمتاعه القديم ، وإلا فسيظل إمتاع الشعر العربي القديم متفرداً ومكتفياً ولا حاجة إلى الإضافة إليه من نوعه . أي ليس فيه قصور بحيث تستكمل فيه إمتاعيته الخاصة به . الشعر العربي كمية هائلة أعتقد أنه لا نظير لها في أدب أمّة من الأمم ، وكل أشكال الإمتاع التي تتعلق به قد تحققت له . . وماذا سنضيف إليه ؟ لن نضيف إليه من بابه شيئاً . لكن إذا كنا نريد أن نستعيد فكرة الإمتاع التي كانت وظيفة أساسية من وظائفه القديمة ، فعلينا أن نكتشف أيضاً عناصر أخرى للإمتاع غير تلك القديمة .

## □ وأين تلمح الذي يبقى والذي لا يبقى في النتاج الشعرى العربي الراهن ؟

- بالنسبة للذين ثبت أقدامهم على أرض الإنتاج ، أعتقد أنّهم يضيفون أشياء جيدة . الذين ما زالوا في مرحلة اكتشاف الطريق ، توقع أن تصدر أشياء ليس لها القيمة ، لا تحس أنّها فتحت أمامك نافذة أو طاقة صغيرة لرؤية شيء ممكن أن تحدث فورآ من النظرة الأولى أيضاً . لكن ليس هذا ما يقاس عليه في المعيار العام . التجارب التي تتساقط في مجال الشعر على مدى الزمن لا نهائية . وبقدر ما احتفظنا من الشعر العربي كله ، وهو كم هائل ، هل هذا كل ما قيل شعراً من العرب طوال هذه القرون ؟ ولا واحد على ألف ، وهل بقي كله ؟ تداعى مع الزمن وأهمل وانتهى أمره ، ولم يبق إلا ما استطاع البقاء . توقع في كل زمن وفي كل وقت إنتاجاً أدبياً وشعرياً من شأنه أن يمثل التحتية الهادئة التي ليست قمة ، لا تنهض لتبرز قمة متميزة ولكنها حركة المياه العادية التي تنتهي عند الشاطىء ولا تعود ، لا تعود بأي قوة إطلاقاً ، أي العادية التي تنتهي عند الشاطىء ولا تعود ، لا تعود بأي قوة إطلاقاً ، أي العادية التي تنتهي عند الشاطىء ولا تعود ، لا تعود بأي قوة إطلاقاً ، أي العادية ولا يبقي منها إلا ما يستحق البقاء ، حتى إذا فقد زمنه ، ولكنه سيصبح تاريخاً على الأقل .

□ كان الشاعر الفرنسي فاليري يعرف الشعر بأنّه فن البارع أو الفذ من الشعر . .

- فاليري من مروجي مذهب الشعر الصافي ، وعندما تصل من الناحية الإبداعية إلى ما يسميه فاليري الشعر الصرف فهذا هو النمط الأعلى في تصور فالـيري ، وهو

تصور جيد ، تصور لك أن تحترمه . لكن ما يسميه الشعر الصرف هذا سيقف عقبة أمام التناول بحكم أنّه شعر صرف ، لأنّك لا تستطيع أن تقترب منه بأدوات غير شعرية . إذا اقتربت منه بلغتك أو بمنهج لغوي ، القضية ليست قضية لغة لأنّ الشعر لغة في هذا التصور لا تنقل إلى لغة أخرى ، ولا يعبر عنها بلغة أخرى . فأنت عندئلًا ستكتب شيئاً غير مقدس . لا تقترب منه ، لا تمسه ، تنظر إليه وتتأمل فيه ، ولكن لا تمسه .

هذه موجة في تطور رؤية الشعر ومفهوم الشعر، والطموح لتحقيق هذا طموح إنساني بالتأكيد. لماذا الشعر دون غيره من الفنون الأخرى تصبح لغته مستقلة بذاتها عن كل لغة ؟ وتقبله أو تلقيه ينبغي أن يؤهل لغوياً أو فكرياً ؟ هذا طموح كبير، وكل ما تحقق من شعر يندرج تحت مفهوم الشعر الصرف هو بالتأكيد مستوى راق ومستوى عال من الشعر.

العالم دائماً كان يصنف الشعر إلى رديء وجيد . ولكن معايــير الجودة والــرداءة تستند إلى ماذا وكيف تتحقق ؟ هذه هي المسألة .

( آفاق عربية آب ١٩٨٨ )

# مع د. على عباس علوان

## □ هل عرفت السيّاب ؟

- على مستوى شخصي عرفت السيّاب معرفة جيدة لدرجة أنني أستطيع القول إنّه كان أحد أصدقائي . عرفت السياب أول مرة عام ١٩٥٦ عندما كنت طالباً في السنة الأولى في كلية الآداب في بغداد . وكان سلاماً عابراً ولم يكن السيّاب آنذاك مشهوراً ، ثم كانت أحداث ١٩٥٦ ومظاهرات الشعب العراقي ضد الاعتداء الثلاثي على مصر ، وأقفلت الكليات في العراق ، فعدت إلى بيتي في البصرة . وقرب مكتبة فيصل حمود في منطقة السيف في البصرة رأيت السيّاب واقفاً لأنّ هذه المكتبة كان يشتري منها الكتب والصحف ويومها طال حديثنا واتفقنا على اللقاء في بغداد .

أذكر مرةً أننا تناولنا الغداء أنا والسياب ، بعد أن عُرف وبعد أن مرض ، في مطعم شعبي في بغداد . أصر على أن نركب الباص . كنت ما زلت طالباً فتأكّدت بعد ذلك أنه لم يكن يملك أجرة التاكسي . ولما كان الباص يتأخّر ، والسيّاب مريض ، فقد جلس على الرصيف وكان منظراً غريباً . الناس تمرّ وترى السياب جالساً على الرصيف ، وأنا واقف إلى جانبه . إلى أن أقنعته فأخذنا تكسي وكنا في طريقنا من الباب المعظم إلى الباب الشرقي . كان معي المرحوم الدكتور هاشم الطعان ومازلت في مرحلة الجامعة . نشر السيّاب قصيدته المشهورة «غريب على الخليج» وغدث فيها عن الموج قائلاً : أعلى من « العبّاب» بتشديد الباء مع أنّ الشائع هو العباب بعدم التشديد . فجأة كنّا نتحدث في هذا الكلام فصادفنا السياب في سوق اللبسة السراي . كان يلبس معطفه التقليدي الأسود الذي كان قد اشتراه من « سوق الألبسة القديمة المستعملة » فواجهناه يومها بالقول : يا أستاذ إذا قرأناها : « أعلى من العُبّاب » بدون تشديد الباء ينكسر الوزن . قال : لا . إنّها العبّاب مع التشديد . قلنا له :

بحثنا في المعاجم فلم نجدها . كانت تحت إبطه يــومها « أمــالي » القالي قـــال لي : أنا أيضاً بحثت عنها في المعاجم فلم أجدها إلّا في أمالي القالي وهذا هـــو القالي ، أخــرجه فإذا فيه : عُباب وعُبّاب البحر . .

أنا زرت السيّاب في أيامه الأخيرة قبل أن يسافر إلى الكويت . كنت أزوره في البصرة في منطقة « المعقل » لأنّه كان يعمل في مديرية الموانىء العامة ويعمل في مجلة تصدرها مديرية الموانىء فيحرر فيها مسائل أدبية . وكان يبدو كنسرٍ جريح لا يستطيع الحراك كثيراً . كنّا نزوره وكان معي في إحدى الزيارات عبد الجبار داود البصري وأحد أساتذتنا القدامي .

أذكر مثلاً أنني تحدثت معه كثيراً عن مسألة التفعيلة في الشعر . قال لي : نحن في البصرة نشاهد في مواسم الربيع طيراً أبيض نسميه « الغاق » وهو الطائر الأبيض الذي يأتي مع الدفء . قال لي : أنا لم أكتب هذا ولم يُتح لي ، لكني كنت أرى تشكيلات هذا الطائر الأبيض وأنا في البصرة فظلت في ذهني صورته وهو يأتي ثلاث ثلاث ، اثنين اثنين ، أربعة أربعة ، ولا يأتي في خط منسجم . عندها قفز إلى ذهني سؤال هو : التفعيلة لماذا لا تكون اثنتين اثنين ، أو ثلاثاً ثلاثاً ، لا سيا وأنّ هذا الطائر يطلق صوتاً معيناً ، هذا الصوت يتناغم لكنه متقطع ؟ وأضاف السياب : أنا لم أستطع أن أطور هذه الفكرة لكنها ارتسمت في ذهني بشكل من الأشكال .

وإن أنسَ لا أنسَ أيّ رأيته في العام ١٩٥٩ بعد أن انفصل عن الشيوعيين . لقد مال إلى القوميين ولكنه كان خائفاً وكان من المسائل التي يتقي بها الناس شر الملا الشيوعي أن يضعوا علامة من علامات التآلف مع هذا المدّ ، أي حمامة سلام ، أو صورة لعبد الكريم قاسم . رأيته يوماً قرب سينها روكسي وهو يضع أربع حمامات سلام دفعة واحدة فقلت له : ما هذا ؟ فقال : هذا هو « الأبيل » . ما هو « الأبيل » ؟ اليهودي العراقي عندما كان يريد أن يقول إنّ مصيبةً سوداء وقعت على رأسه ، يقول : « وقع علي الأبيل » . فكان السياب معذباً في هذه الفترة وكان يكتب أسبوعياً في ملحق جريدة الشعب . السياب كتب سنة ١٩٥٦ و١٩٥٧ ، قبل الشورة ، في ملحق جريدة الشعب تحت عنوان « أيام تمرّ » ، وكنّا نلعب بالألفاظ فنقول : « أيّام تمر » بدون تشديد الراء .

كان السياب يحب الشعراء الشباب ويشجعهم وكمان بسيطاً بساطة عجيبة .

كان يمثل بساطة البصري بكل تواضعه وطيبته . كانت عقدته شكله . وقد مرّ بأيام عصيبة جدا من الفقر والألم والشكوى · كان في ضنك من العيش وقد اضطرّ في آخر الأمر إلى مدح عبد الكريم قاسم . ثم تحوّل بعد إلى الاتجاه القومي وكتب قصيدته الراثعة « بور سعيد » ثم كتب عن الفلسطينيين قصائد عدة . وقد وقف مع الحركة القومية في العراق ولكنه حين مرض لم يجد أحداً يمد له يداً ، فاضطرّ إلى أن يمدح عبد الكريم قاسم . دُفع له يومها خسائة دينار سافر بها إلى لندن للعلاج . ومعروف أن الشاعر على السبتي والحكومة الكويتية رعيا السياب رعاية كريمة في أيامه الأخيرة .

توفي السياب قبل عيد ميلاد السيد المسيح بيوم واحد . والمعروف أنّه كتب عن المسيح أشياء جميلة . ويوم تشييع السياب أمطرت الدنيا وابتلّ تابوته وهو قادم من الكويت ليّدفن في البصرة . والمطر دلالة الخصب والحياة والنهاء وقد رافقه المطرحتي قبره . وكان الذين شيعوه لا يتعدّون السبعة أو الثهانية أشخاص .

# □ وعلى المستوى الفني المحض ، كيف تنظر إلى السياب الآن ؟

على المستوى الفني يكفي أن أَخَص لك شهادة الشعر العربي التقليدي بأروع غاذجه ممثلةً في الجواهري الكبير. فقد قال مقولة شهيرة لا أدري لماذا يتغاضى عنها الناس هي : « إنّ السياب هو الجسر الذهبي الذي ربط بين الشعر القديم والشعر الحديث » . وهي جملة تؤكّد شاعرية الجواهري الكبير ، كا تؤكّد إنصافه وموضوعيته .

وأنت حين تقرأ السياب تجد لغة مشرقة وقوية وجزلة ومعبرة ومعاصرة وحديثة . قرأ الجواهري الشعر الحديث ولم يقتنع به ، ولكنه أمام السياب وقف هذه الوقفة العادلة . ولا أكتمك أنّ الجواهري كبر في عيني عندما قال هذه الكلمة عن السياب ، واعتبرت أنّ شهادته نابعة من إرث الأمة التاريخي ووجدانها الثقافي .

من معطف السياب تخرّج الكثيرون. وقد أثّر في أجيال متلاحقة من الشعراء منهم أدونيس. وقد حكى أدونيس للسياب كيف انتمى للحزب القومي السوري، وكيف كان يخاف الخروج على هذا الحزب لشلا يُقتل. والسياب روى لي بنفسه كل هذا. كنت أنا ضد أدونيس واتّجاهاته وكنت أقول ذلك للسياب، فيقول لي: إنّ أدونيس يخاف الخروج على القوميين السوريين لأنّهم قد يفتكون به. ومعلوم أنّ أدونيس من المتأثرين بالسياب وكذلك مجموعة الشعراء العراقيين جميعاً: عبد الرزاق

عبد الواحد ، حميد سعيد ، سامي مهدي ، خالد علي مصطفى ، والأجيال الـلاحقة لهم .

#### □ وكيف تنظر إلى الحداثة ؟ إلى التجديد ؟

ـ التطور أو التقدم هو أن تتجاوز أو تتخطى الماضي . لكن في الشعر بالذات ، وفي الفن عموماً ، لا بد من وجود تقاليد أساسية يُبنى عليها التجديد . أليوت يقول : ( الجديد كل الجدة في الشعر رديء كل الرداءة » . طبعاً ، هذه تقاليد فنية . أنت لا تستطيع أن تأتيني بشيء لا فيه موسيقى ولا صور ولا أخيلة ولا فكر ثم تقول في : هذا شعر . كيف يكون هذا شعراً ؟ إذا لم يكن هناك حدّ أدنى مما اتفقت عليه العقلية الجمعية للأمّة ، على شيء اسمه شعر . صحيح أننا قد نحذف القافية ونبقى الوزن . قد نكتب على شعر التفعيلة أو سواه . ولكن يبقى هناك شعر .

أمّا الحداثة التي يتحدث عنها النقاد اليوم فهي مسألة ضرورية . لا بد من الحداثة ، ولكن في رأيي مازال صوت السياب قائماً في غيلة وذاكرة معظم الشعراء العرب الذين يكتبون الآن ممن قرأوا السياب واهتموا بشاعريته .

على أنّ معظم هذه الموجات الحداثية اليوم تجريبية ولا تستقر على شيء بحيث تستطيع أن تقول إنّها قدمت الإنجاز الكبير الذي يمكن الانطلاق منه مجدداً. فهي ما زالت تجرّب، ومازالت تحاول، ولكن السياب قدّم قاعدة ذهبية للشعر، هو والبياتي ونازك وبلند الحيدري. ولكن في تقديري يُعتبر السياب شاعر القصيدة الحرة الأول. أمّا نازك فكانت المنظرة الفكرية للحركة. أمّا البياتي فقد أفاد من كلا التجربتين وانطلق انطلاقة جديدة غير تجربة السياب، ولكن ضمن إطار قصيدة الشعر الحرّ طبعاً. أمّا انطلاقات الشخصيات التاريخية، انطلاقات التمرد. هناك خلاف حول أول من بدأ القصيدة الحرّة: بدر شاكر السياب أم نازك الملائكة، ولكنه خلاف غير مهم بنظري لأن القصيدة الأولى لم تكن تؤشر لهذا التحول الكبير في حركة الشعر. أمّا نضوج السياب الحقيقي فإنّك تكن تؤشر لهذا التحول الكبير في حركة الشعر. أمّا نضوج السياب الحقيقي فإنّك تجده في ديوانه و أنشودة المطر».

□ كيف تقيّم علاقة السياب بمجلة « شعر » ؟

\_ خلال فترة علاقة السياب بمجلة «شعر» لم أكن أراه إلّا قليلًا. وأذكر جيـدآ أنّه

قال لي بعد ذلك عن تلك الفترة: لقد خدعوني كلهم ، وخدعني بصورة خاصة أدونيس . وسألته مرارآ كيف حضر مؤتمر روما وألقى محاضرة فيه والمؤتمر مشبوه من ألفه إلى يائه . في رأيي أن ضعف السياب في تلك الفترة مرتبط بمرضه وحاجته وعدم عثوره على التقدير الكافي في العراق . لقد قدمت له مجلة « شعر » مساعدة مادية ومساعدة معنوية معا . والسياب كان ساذجاً بشكل من الأشكال . عندما يتكلم معه المرء كان كمن يتكلم مع طفل . طفل تماماً . وحتى تجربته مع الحزب الشيوعي العراقي ، ثم خروجه منه بتلك الطريقة الدرامية ، إزاء كيل ذلك مراهقة فكرية ، ولكنه شاعر كبير . إنّه يمثل فعلاً حقيقة الشاعرية . والشاعرية تختلف تماماً عن السياسة والاشتغال بالسياسة . ولذلك قلها تجد الشاعر سياسياً أو السياسي المحترف شاعراً.

بدر لم يكن يتصور أنّ مجلة «شعر»، خلال فترة تعاونه معها، هي على الصورة التي ظهرت عليها فيها بعد . لم تكن المجلة قد انكشفت بعد . علماء الاجتماع يقولون إنّ المصلح ، وهو يعيد رقاص الساعة المنحرف إلى الوسط ، يندفع إلى أقصى الطرف الأخر . فبدر بعد أن ترك الشيوعيين واليسار ، إذا به يتراجع إلى أقصى اليمين فيذهب إلى مجلة «شعر» ومؤتمر روما . وكها ذكرت ، فقد قدمت له جماعة «شعر» معونات منها على سبيل المثال طبع مجموعته «أنشودة المطر» . يوسف الحال قال فيها بعد إنّه نقّح هذه المجموعة لبدر ، وهذا لا يمكن تصديقه لأنّ شاعرية الحال أقلّ بكثير من شاعرية السياب . ولو لم يعرف الحال وجماعته أنّ السياب شاعر كبير لما احتضنوه ولا طبعوا له هذه المجموعة .

إنّ التجارب الذهنية والتجارب المكتبية والحياة اليومية العادية الرهيبة ، لا تخلق شاعراً كبيراً ، ولكن التجارب العظيمة تخلق شاعراً عظيماً . خذ تجربة المتنبي : من العراق إلى الشام إلى مصر إلى بلاد فارس ، يتنقل تحت همّه الكبير : «أريد من زمني ذا أن يبلّغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن » . ماذا يريد المتنبي ؟ إنّه يريد شيئاً هائلاً ، ولذلك كانت تجربته منبعاً ثراً لشاعريته . خذ تجربة الجواهري . تجربة الجواهري السياسية في العراق تجربة رهيبة . مع البرلمان ، ضد الحكومة ، ضد نوري السعيد ، وسجون وتشرد واضطهاد .

تجربة السياب كانت تجربة عنيفة أيضاً . من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين ، من ماركسي إلى غير ماركسي إلى قومي . مرضه الذي يشبه مرض أيوب كما يقول هو . عشر سنوات مريض مرضاً عضالاً . لذلك لا يمكن للدارس إلا أن يربط بين تجربة الفنان وإبداعه .

( القبس ١٩٨٨ )

□ لو درست السياب مرة أخرى اليموم ، فهل تستخدم نفس المنهج الذي استخدمته في كتابك عنه ؟

ـ لا شك أنّ النقد العربي الحديث يسير سيرا حثيثاً في اكتشاف أساليب وطرق جديدة بشكل مستمر . الدراسة التي قمت بها عن السياب انطلقت من منهج تـاريخي يزاوج بين حياة الشاعر والتطورات الاجتهاعية والسياسية التي أحاطت به ، وأثر ذلك كلّه على شعره .

من هذه الانطلاقة كانت دراستي تربط بين التطورات النفسية والعائلية والاجتماعية والسياسية التي مرّبها السياب وانعكاس هذه كلها عليه .

يمكن دراسة السياب من نواحي مختلفة أيضاً ، ولو أطال الله في عمري وأردت أن أدرس السياب من جـديد لركّـزت على نـواحي فنية في شعـره كانت هي النـواحي التي أثّرت في شعراء جيل الشباب ، ومنه انطلقت مدارس كثيرة .

السياب حاول أن يجمع بين التراث العربي القديم وبين العصر ، وكانت له اليد الطولى في الشعر الحرّ. هذا من ناحية الشكل ، أمّا اختياره اللغة العربية الصحيحة فلم يمنعه من أن يأخذ أساليب شعبية للتعبير أحياناً ويمزج هذه بتلك . لم تمنعه معرفته بالأساطير العربية القديمة من أن يأخذ شيئاً من أساطير الإغريق ، أو الساميين القدماء ، أو رموز المسيحيين والمسلمين .

يمكن إذن أن نأخذ هـذه النواحي الفنية عند السياب ونتوسع فيها . مـا هي الصور التي كانت تدور في خيال السياب وكيف كان يبني قصـائد بـرمتها حـول صورة من الصور يوسعها فتصير قصيدة ملفوفة بصورة فنية قائمة بذاتها .

هذه نواح ٍ فنية في شعر السياب لم أتطرق إليها كثيراً في كتابي وأعتقد أنّها تحتــاج إلى مزيد من الدرس .

□ هل لك نظرة ثانية إلى السياب؟ هل تعتقد أنَّ الجيل الشعـري اللاحق لـه قد تجاوزه؟

- أعتقد أنّ السياب سيظل قمة من القمم التي تنظر إليها الأجيال القادمة . شوقي أيضاً سيظل قمة من القمم ولو أنّ الشعراء تجاوزوه فكرا وفناً . وهذه طريقة التطور الأدبي في عصوره المختلفة . يتطور الأدب بأن يتجاوز جيل جديد ما حققه جيل سابق أو أجيال سابقة . لا يمكن أن يُسي القدماء إذا كانوا قد أغنوا الأدب بما قدموه ، وأعتقد أنّ السياب لن ينساه الجيل الحاضر ولا الأجيال القادمة .

كلمة « تجاوز » قـد يكون لهـا معانٍ مختلفة . إذا كان معنـاها نسيـان الماضي فهذا ما لا أعتقد أنّ الجيل الـلاحق للسياب قـد تجاوزه . أمّا التجاوز بمعنى الأخـذ من الماضي والبناء عليه لتغيير اتّجاه جديد فهذا جائز ، وأعتقد أنّ بعض الشعراء الجدد من الشبّان قد مشوا في هذا الطريق وحققوا أشياء جديدة .

□ كثيراً ما يحكى عن مرض السياب على أنّه عنصر في أسطورته . ولكن هناك من ينتقد أسلوب السياب في التعبير عن مرضه وآلامه . يقول هؤلاء إنّ السياب لم يواجه مرضه مواجهة شجاعة ولم يوظفه ذلك التوظيف الأمثل .

المرض الذي أخذ من حياة السياب ثلاث سنوات لا شك أنّه كان مرضا شديد الوطأة على رجل حسّاس مثله ، وعلى أي رجل مرّ بهذا المرض الذي يتصاعد في الجسم فيقتل فيه خلايا الإحساس واحدة واحدة إلى أن يصل إلى الدماغ فيموت الوعي ، وهذا ما حصل للسياب في مدة ثلاث سنوات . ولا أعتقد أنّ السياب كان غريبا في مواقفه تجاه الموت . هناك شعراء كثيرون عالجوا مثل هذا الموقف من الموت . ولكن يجب أن لا ننسى أنّ السياب لم يعش فقط هذه السنوات الثلاث الأخيرة ، لقد عاش قبل ذلك ، على قصر حياته ، سنوات أخرى كثيرة . لقد مات وهو في الثامنة والشلاثين بينها كان قد بدأ الشعر في العشرينات من عمره، أي أنّ له ، على أقل تقدير ، خس عشرة سنة قدم فيها وأعطى عطاء ثرًا غنياً ، في الخمسينات على سبيل المثال . بجموعته «أنشودة المطر» فيها أشياء لا نقول إنّه استسلم خلالها ، بل كان مقاوماً . ولكن حتى في السنوات الأخيرة التي واجه فيها المرض يومياً ، فإننا نجد له

أحياناً ثـورة ليست فقط ضد المـرض ، لكنها تبـدو وكأنّها ثـورة ضد الألـوهة تقــارب الكفر ، ولكنه يعود بعدها ليعترف بـأنّ الإنسان ضعيف ويلجــاً إلى الله ويقول لــه أنا أمام بابك فليكن ما تريد .

إذن هذا الموقف المتأرجح ما بين الأمل بالشفاء وما بين اليأس من الشفاء شيء طبيعي في حياة الإنسان . لكن هذا المرض القتال الذي يـزحف زحفاً في الجسـد هو المرض الذي يمكن ألا يُعد مرضاً يمر به أكثر الناس . لذلك نستطيع أن نقول إنّ هـذا المرض حطّم كيان السياب وقوته على المقاومة .

السياب يمكن أن يُحسب من الشعراء الذين كانت لهم حساسية جسدية مادية شديدة . كان السياب يحب الأكل الشهي وشرب العرق والمزات الشهية . كان له ميل جنسي عارم ، كان يحب الجهال ، يحب الزهور ، يحبّ العطور . هذه الحساسيات كانت من الأشياء التي اقتبسها جسده شيئاً فشيئاً فتحولت خيالاً في ما قدم لنا من قصائد وصور وأفكار . وكانت هذه الحساسية تُقتل شيئاً فشيئاً حتى إنّه في النهاية صار لا يستطيع التذوق ، لا يستطيع الإحساس بالجهال كها يجب ، لا يستطيع إجراء أي « وصال » مع المرأة . ذهب منه الإحساس الجسدي شيئاً فشيئاً ، هذه هي الماساة هي حياة شاعر حساس مثل السياب .

□ كيف تقيم علاقة السياب بثلاث جهات: بالشيوعيين والقوميين وعلاقته بمجلة «شعر»؟بدأ السياب حياته ماركسياً أو شيوعياً ثم انقلب على الماركسية والشيوعية وأصبح عروبياً. وكانت له أيضاً علاقة مع جهة أخرى هي جماعة مجلة «شعر» وحضوره مؤتمراً أدبياً معهم في روما.

- انتهاء السياب للحزب الشيوعي العراقي في الأربعينات من هذا القرن بداية من أيام التلمذة في كلية دار المعلمين في بغداد كان انطلاقاً من رغبته في مقاومة الحكم الملكي في العراق وارتباطه بالبريطانيين من جهة ، ومن جهة أخرى ، رغبة منه في المشاركة في حركة تفيد الشعب بتغيير نظام الطبقات في المجتمع العربي والمجتمع العربي والمحتمع المحتمع المحتمع المحتمع المحتمع العربي والمحتمع العربي والمحتمع العربي والمحتمع المحتمع المحتمع العربي والمحتمع العربي والمحتم والمح

لا أعتقد أنّ بدر شاكر السياب قرأ كارل ماركس . لم أجد في بحوثي أنّه طالع كتب ستالين . كانت معلوماته عن الشيوعية مستمدة من قراءات عامة ، لا من الأصول الكلاسيكية للماركسية . وسبب ذلك أنّه كان يرى في الماركسية اتّجاها يقود

السياب نفسه ، ومن كان في طبقته ، إلى تغيير النظام في العراق والبلاد العربية . ثم تبين له بعد ذلك أن هؤلاء الشيوعيين لم يكونوا كلهم من درجة واحدة من الثقافة ، حتى الثقافة الماركسية ، ولم يكونوا كلهم بمثل الانتهاء المشائي الذي كان يجب أن يكون له . فحصلت له مع الشيوعيين خلافات بينها كان هو في الكويت ووجد أنه غير محترم بينهم . هذه كانت بدايات الصراع بينه وبين الآخرين في الحزب الشيوعي . وبعد الخمسينات ، وبارتفاع المدّ القومي خصوصاً بعد ثورة مصر سنة ١٩٥٢ وتأجج الشعور القومي في العالم العربي ، وجد السياب أنّ القومية العربية نفسها إذا تم لها ما تريد أن تحققه تستطيع أن تصل إلى ما كان هو يرغب في أن يصل إليه عن طريق الحزب الشيوعي ، لذلك انتقل إلى الحركة القومية وصار قومياً .

بعد ذلك حصلت تطورات في العراق: قامت الثورة ضد الحكم الملكي منة ١٩٥٨ ، ثم حدثت انقسامات أيام عبد الكريم قاسم الذي ضرب الشيوعيين بالقوميين والقوميين بالشيوعيين . وفي الستينات بدأ المرض يصيب السياب، منة ١٩٦١ تقريباً ، فبدأ هو يشعر بضعف جسدي لا يستطيع أن يسمح لـ بالمشاركة الفعلية في هذه الأجواء السياسية العنيفة المتضاربة . شعر وكأنّه في مركّب فيه تمرّد على القبطان (له قصيدة بهذا المعنى أعتقد أنّ اسمها القرصان) ، وأنّ السياب نفسه بصفته أحد الرَّكاب ينتظر أن يسر هذا المركب بخير تحت قيادة ربَّان جديد ، ثم يأتي ربًان آخر فيأخذ القيادة من الربّان السابق وينشأ صراع على القيادة والسياب صار كأنَّه متفرج يركب مركباً على بحر خضمٌ ، والمركب يتخاصم القادة عليه . لـذلك انزوى السياب عن عالم السياسة وهو الظرف الذي تلقفته فيه مجلة « شعر » . كانت زيارته في أوائل الستينات إلى بيروت . ونشرت له «شعر » مجموعته « أنشودة المطر » سنة ١٩٦٠ وشعر هــو للمرة الأولى في حياته أنَّـه صار لــه تقديــر كبير خــارج العــالم المنحصر في السياسة . لذلك شُعَر وكأنّ جماعة «شعر » فيها من العلاقات الشخصية ما كان يفتقده سابقاً في الحزب الشيوعي أو مع القوميين العرب . وهذا ما جعله يسير مع مجلة «شعر»، ولكن لمدة قصيرة فقط لأنَّه بعد ذلك نشر في مجلة « الأداب » ، وهي مجلة قومية كما تعرف ، وفي كتابة موجـزة مـا يشير إلى عـودة الابن الضال إلى أبيـه . إذن عاد إلى العروبة في النهاية ، وأعتقد أنَّ موقفه هذا كان الموقف الأصيل والنهائي . لقد مات وهو يشعر أنَّه قومي عربي وينتمي إلى القومية العربية .

□ أي دور كان لمجلة «شعر» في نظركم ؟ .

- لا شك أنّ مجلة «شعر» فتحت مجالاً للشعر في الأفاق العربية، ولكن لم يكن كل الشعراء الذين نشروا في المجلة شعراء من الدرجة الأولى، ولم يكن هؤلاء الشعراء على مذهب سياسي أو قومي أو فني واحد . لذلك من غير العدل أن نضع شعراء مجلة «شعر» في سلة واحدة وكأنّهم من نوع واحد . ولكن انطلق منهم شعراء مثل يوسف الحال وأدونيس وآخرين ، اتّجاها إلى حداثة بدأت تبتعد شيئاً فشيئاً عمّا كان القوميون يرون في ما يجب أن يتجه إليه الشعر .

أمّا مجلة « الآداب » فبقيت محافظة على اتّجاهها القومي وعلى التزام الأدب بالقضايا العربية القومية ، وكان معظم الذين يكتبون أو ينشرون في « الآداب » من هذا الاتّجاه بخلاف مجلة « مواقف » التي تبعتها تقريباً . أي أنّ مجلة « شعر » ومجلة « مواقف » كانتا تتبنيان مدارس واتّجاهات كثيرة بحيث أنّها كانتا مجلتين تفتحان مجالات متعددة للاختيار . بينها كانت مجلة « الآداب » ترى أنّ المذهب القومي العربي والالتزام الأدبي بهذا المذهب هما الطريق الصحيح . أيّها خير من الآخر ؟ أعتقد أنّ جميع الاتجاهات ساعدت وتساعد على اكتشاف الذات . القومية العربية اكتشفت نفسها وكذلك اكتشفنا أنّ آخرين من الذين يتكلمون العربية لهم اتّجاهات أخرى أيضاً .

## □ تدرّسون الأدب العربي في جامعة غربية ، ما هو وضع الدراسات العربية فيها وفي الغرب بصورة عامّة ؟

- الأدب العربي في الغرب يُدرَّس في عدد من الجامعات سواء في الولايات المتحدة وكندا أو في أوروبا . ولا نستطيع أن نقول إنّ أدبنا العربي صار معروفاً في الغرب بواسطة هذه المراكز أو هذه الأقسام الجامعية التي تدرّسه . أي أنّك إذا دخلت إلى مكتبة تجارية وسألت عن كتاب عربي مترجم ، ولنفترض أنّه لطه حسين وهو من كبار أدبائنا وله كتاب عظيم اسمه « الأيام » في ثلاثة أجزاء وتُرجم إلى الإنكليزية ، فإنّك لن تجده . قد تجده في مكتبات الجامعات للدارسين والباحثين .

هذا مثل بسيط أقدمه لـك لتعرف أنّ أدبنـا العربي وإن كـان معروفـاً في جهات قليلة في الغـرب ، ولا سيها الجـامعية ، فـإنّه لم يصبح بعد أدبـاً معـروفـاً لـدى القـرّاء

بعامة . وأنا أرجو أن يكون اسم نجيب محفوظ الذي نال جائزة نوبل لسنة ١٩٨٨ صار معروفاً في الغرب . فقد تُرجمت له كتب كثيرة إلى لغات الغرب ومنها الإنكليزية والفرنسية . وسأنتظر إن كان هذا الاسم سيكون بعد الآن معروفاً . يخامرني شك بأنّه بعد حين سوف يقبل على قراءته عدد أكبر من القرّاء الغربيين .

إنني أعتقد أنّ عامة القرّاء لن يقبلوا كثيراً على كاتب عربي حتى على نجيب عفوظ. قد يكون الاختلاف الشديد بين حضارتين يشكل حجر عثرة . ولكن الاختلاف أيضاً إذا استعمله الكتاب العرب بطريقة جذابة قد يكون سبباً لجذب الغربيين إلى أدبنا . ويجب أن أصدقك القول، ففي رأيي أنّ جبران خليل جبران هو الكاتب العربي الوحيد الذي استطاع أن يتغلغل إلى قلوب الغربيين . قد نقول إنّ الأدب الغربي قد تجاوز جبران مثلاً ، وأنّ الأدب العربي نفسه قد تجاوز جبران ، ولكنك إذا دخلت أيّة مكتبة تجارية وجدت أنّ كتب جبران النثرية والشعرية مترجمة إلى لغات الغرب ، وهي تباع هناك بكثرة . لقد أصبح جبران جزءاً من الأدب الأميركي ولا أعتقد أنّ آخرين قد أصبحوا جزءاً من هذا الأدب .

هنالك مشروع للترجمة تديره الشاعرة الدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي اسمه بروتا ، وقد حقق هذا المشروع ترجمات لا بأس بها سواء في الشعر أو في النثر . وأعتقد أنّ هذه الشاعرة الناقدة قد حققت ما عجزت عنه بعد الدول العربية في التعريف بأدبنا في الغرب . وأرجو فقط أن يكون للكتب التي تصدرها بروتا في المستقبل إقبال من قرّاء الغرب . شيء واحد يجب أن يُذكر وهو أنّ هذه الكتب التي تصدر عن بروتا ليست كلّها بأسعار شعبية مثل الكتب الأحرى التي تسمى ليست كلّها بأسعار شعبية مثل الكتب الأحرى التي تسمى لا بيتر باك » لأمكن بواسطتها أن ينتشر الأدب العربي في الغرب انتشاراً أكبر .

وقد علمت أنّ هناك مشروعاً مماثلاً آخر في فرنسا تديره سيدة عربية، والمشروع يهدف إلى نقل الأدب العربي إلى اللغة الفرنسية . إنّ مثل هذه المشاريع في الغرب قد تخلق شيئاً جديداً لم يكن موجوداً حتى في أيام جبران، أعني به الاهتمام السياسي الذي حصل في الغرب تجاه العالم العربي ، عن طريق اهتمام الغرب بالنفط العربي أو عن طريق اهتمام الغرب بالنفط العربي أو عن طريق اهتمام الغرب بما يحدث سياسياً في بلادنا ، سواء قضية فلسطين أو سواها . نشأ عند الغربيين شعور بضرورة معرفة العالم العربي أكثر من السابق . وأعتقد أنّ هذه الكتب المترجمة قد تسدّ ثغرة في المستقبل فيكون في العالم الغربي إقبال عليها .

□ فهمت أنّك تشكّ في إقبال القارىء الغربي حتى على قراءة نجيب محفوظ . قد يعود هذا إلى الحربية والأحقاد قد يعود هذا إلى الحربية والأحقاد والصراعات القديمة والمستحدثة . لا شك أنّ الغرب ينظر إلينا على أننا السوى أو الآخر ، أو حتى الخصم والعدو ، وأنّه لا يريد أن يقرأ عنّا إلا ما يساعده على فهم بنية عقلنا ، أمّا حياة الوجدان العربي كما تتمثل في الشعر والقصة والرواية ، فهذه لا أعتقد أنّها تهمه كما يهمه كتاب عن الأصوليين مثلاً . .

ما اعتقد أنّه موقف أيديولوجي . كانت للغرب ، وما نزال ، سطوة سياسية على العالم العربي وعلى سائر دول العالم الثالث . وقد بدأت هذه السطوة تتقلص شيئا فشيئا بعد الاستقلال . كان الغرب يجب أن يرى الشرق كما يريده هو أن يكون ، في القرن التاسع عشر مثلاً تُرجت قصص ألف ليلة وليلة . وقد اختير من قصص ألف ليلة وليلة ليتُرجم إلى الغرب ، إلى اللغات الغربية ، ما يجب أن يراه الغربيون فينا . ولكن في الترجمة التي يقوم بها أدباؤنا من الأدب العربي الحديث ، شعراً ورواية وقصة ومسرحية ، ما يقدم إلى الغرب العالم الشرقي كما هو . لذلك يرون أنّه عالم ختلف ، أنّه السوى كما قلت . إنّ أيديولوجية الغرب الحقيقية هي إرادة السيطرة علينا . ولكن الغرب بدأ يرى في هذه الكتابات العربية شيئاً جديداً ، ولن يكون إقباله عليها ولكن الغرب وغير ولكن الغرب وغير وغير عقول إدوار سعيد في أواخر كتابه عن الاستشراق : نحن نريد كعرب أن بكون جزءاً من الأسرة العالمية . نريد أن تكون الأسرة العالمية متساوية الأعضاء ، نكون جزءاً من الأسرة العالمية . نريد أن تكون الأسرة العالمية متساوية الأعضاء ، نقبادل الثقافات بتساو ، ونحن مستعدون لذلك ، بينها الغربي ليس مستعداً حتى نتبادل الثقافات بتساو ، ونحن مستعدون لذلك ، بينها الغربي ليس مستعداً حتى يقبل عليه الإقبال الذى نرجوه .

إنَّ الغربي يحبَّ أن يرانا كما يتصورنا ، وليس على حقيقتنا . . بينها نحن نريد له أن يرانا على حقيقتنا ، وليس هناك شيء مثل أدبنا يصور حياتنا . ونحن الآن بواسطة الترجمة نقدم واقعنا الحقيقي له .

جبران خليل جبران نقل صورة إلى الغرب هي صورة الروحانية الشرقية . لقد أهمل جبران نواحي كثيرة من الشرق ليست من المروحانية في شيء . لأن روحانية جبران وجدت صدى فيها يتصوّره الغرب عن الشرق ، فإنّك تراه يُقبل على كتابات جبران إقباله على قراءة التوراة مثلاً .

وأنا لا أشك أنَّ جبران حقق إنجازاً عظيماً في ذلك ، وبخاصةٍ في ذلك الوقت المبكر ، ولكن عندنا الآن أدب عربي عظيم ، من شعر وقصة ورواية ومسرح ، يعبر تعبيراً جيداً عن حياتنا العربية أكثر ممّا عبر عنها جبران ، وهذا الأدب هو ما نحب أن نقله إلى الغرب .

# □ كيف تنظرون من الغرب إلى واقع الأدب العربي الحديث؟

\_ تصلني إلى مدينة مونتريال في كندا ، حيث أعيش ، أعداد كثيرة من المجلات العربية والكتب العربية. ولا أستطيع أن أقول إنَّ اطَّلاعي على الأدب العربي الحديث اطَّلاع كامل . وكم كان بودّي لو تصلني من الأدب العربي أشياء أخرى أيضاً . ولكن مما يصلني أستطيع أن أقول إنَّ الأدب العربي في المرحلة الحالية يمـرُّ بفـترة يمكن أن تُسمّى فترة فحص الذات، وهي فترة تعكس ما تمرّ به الحياة العربية نفسها ، أنظمة وحكومات وشعباً ، من فحص الذات . من نحن وإلى أين نسير ؟ أنسير كلنا إلى وحـدة واحدة ، أم إلى أجـزاء مجزأة كـلِّ مستقل عن الآخـر؟ أقليميات ووحـدات؟ وأرى كل ذلك ينعكس على أدبنا العربي . لا أقول إنَّه يجب أن يكون لنـا أدب عربي ذو لون واحد . أنا أحبُّ التنوع والحرية في الأدب . ولـو لم تكن هناك حـرية لمـا كان هناك أدب. ولكن الفوضي أيضاً ليست من مصلحتنا. وأعتقد أنَّ هناك فـوضي في الكثير من المفاهيم الأدبية . ما هو الشعر مثلًا ؟ نجد أنَّ بعض الشعراء بدأوا يكتبون شعراً غريباً جداً على العرب وعلى الغرب أيضاً لو قمنا بترجمته إلى لغاته . وفي القصة القصيرة أيضاً ، وفي الـروايات ، نجـد أنَّ هنالـك نوعـاً من القصص بدأ يُـدخل إلى أدبنا هذا الإحساس بالضياع . وأعتقد أنَّ هذه الفترة سـوف تمرٌّ ، ولي أمـل كبير بـأنَّ سنوات التسعينات ستكون مرحلة ثرية جداً في الأدب والشعر ، كما كانت مرحلة الخمسينات بعد أن مرّت بفترة انتقال صعبة هي الفترة التي نالت بها معظم الـدول العربية استقلالها وخرجت عن قبضة الاستعمار شيئاً فشيئاً وتكونت فيهما كيانات سياسية واجتماعية جديدة . أعتقـد أننا نمرّ الآن بمرحلة أخـرى من هـذه المراحـل الانتقالية ، وأعتقد أننا في التسعينات سننتج أدبآ أغنى بكثير من أدب الثمانينات ، وفي القرن الحادي والعشرين سنصبح من الأمم التي تشارك بعمق في الثقافة العالمية على قدم المساواة مع الأخرين جميعاً . .

( القبس ١٩٨٧ )

# مع د. غالي شـکري

□ الدكتور لويس عوض قال لي إنه ليس في مصر الآن نقد ، ولا في البلاد العربية أيضاً . .

\_ ليست الماركسية تماماً ، وإنما المقدمات الجنينية للفكر الاجتهاعي في الأدب أو في النقد الأدبي بدأت في مصر على سبيل المثال من أيام سلامة موسى. هو أول من نادى بما سُمي حينذاك « بالأدب المرتبط » ، وكان يقصد به ما ندعوه اليوم الأدب الملتزم . كان سلامة موسى مبهوراً ببرنارد شو وبتولستوي ، وقرأ لتولستوي كتاباً صغيراً لعله كتابه الوحيد الذي تناول فيه شكسبير وسمى أدبه بأدب الملوك معتبراً أنّ هذا الأدب ضد الشعب . سلامة موسى اقتنع بهذا الكلام وقال عن المتنبي إنّه رغم أنّه يعجبه إعجاباً كبيراً جداً كصائغ ماهر إلا أنّ ما يعبر عنه المتنبي لا يرتفع به إلى المستوى الإنساني المفترض في كل فنان وفي كل مبدع . هذه الرؤية ، رؤية أنّ المحتوى الاجتماعي السياسي هو الذي يحدد قيمة العمل الأدبي كان سلامة موسى أباها الشرعي . هذه الفكرة المبسطة والساذجة قليلاً .

ثم كان هناك الراحل اسهاعيل أدهم وهو مفكر مصري مات في سن مبكرة جداً وطبق منهجاً معيناً على توفيق الحكيم وطه حسين وجاء مفيد الشوباشي لينقل إلينا إنتاج أناس نسمع عنهم للمرة الأولى في ذلك الزمن وهم بلنسكي ، شرنيفسكي ، دوبريوبوف ، هرزن . هؤلاء نقادلا روس سبقوا ماركس في القول بأنّ الحقيقة الأدبية حقيقة اجتماعية . هذه كلها ، وغيرها ، كانت المقدمات التي تبلورت بشكل واضح عند الدكتور لويس عوض كتب ديواناً صغيراً عند الدكتور لويس عوض كتب ديواناً صغيراً اسمه « بلوتولاند » قدم له بمقدمة ضافية عن الحداثة والشعر والالتزام . ترجم المروميثيوس طليقاً » لشيللي ، وضع له مقدمة طويلة ، وكتب كتاباً اسمه « في الأدب

الإنكليزي » وكتب له مقدمة ، مجموع هذه المقدمات هو الماركسية الأدبية إن شئت ، الفكر الماركسي في النقد الأدبي إن شئت أيضاً .

كان المصدر المهم للويس عوض في ذلك الوقت الناقد البريطاني كريستوفل كودويل ، وهو ناقد كتب في الحرب الأهلية الإسبانية وله عدّة كتب في النقد الأدبي من أهمها « دراسات في ثقافة مختصرة » و« الحلم والواقع »، وهو كتاب في نقد الشعر . كريستوفل كودويل هو الذي أثّر على الدكتور لويس عوض تأثيراً حاسماً في كتابة هذه المقدمات التي كانت أول بلورة للمنهجية الماركسية في نقد الأدب .

بعد ذلك ، في الأربعينات ، قامت الثورة الناصرية في مصر سنة ١٩٥٢ واظهر نقاد جدد ، حمل محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس مهمة التبشير بالمنهج الماركسي في نقد الأدب عبر مجموعة من المقالات التي نُشرت في مصر وردّ عليها عباس محمود العقاد وطه حسين ، ولكن محمود العالم وعبد العظيم أنيس بفكرهما الجديد استطاعا أن يجذبا الأجيال الجديدة خاصةً أنّ نقاداً أكبر كلويس عوض وقفوا إلى جانبها .

أنا أذكر هذه الحادثة ، أو هذه المقدمة التاريخية لسبب من سؤالك أنّ لويس عوض يقول إنّه ليس هناك الآن نقد . . في هذا الوقت كان النقد هو طه حسين والعقاد طبعا ، وعلى وجه التقريب محمد مندور ولويس عوض وسيد قطب وأنور المعداوي ، في الأربعينات . ربما كان العقاد ، أو طه حسين في ذلك الوقت ، يقول : ليس هناك نقد ، وقد كتب طه حسين بالفعل مقاله الشهير جدا الذي لا يشير إليه أحد الآن : « يوناني لا يُقرأ » ! هذا المقال يريد منه طه حسين أن يقول إنّ ما يكتبه محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس ، ومن لف لفها ، هو كلام غير مفهوم ، أي لا علاقة له بالنقد الأدبى .

الآن عندما يأي الدكتور لويس عوض ويقول إنّه ليس هناك نقد ، إنّما يقع في المحذور الذي سبق أن وقع فيه جيله، فكان هو من المجددين وكان أستاذه طه حسين يقول بأنُ ما يكتبه زملاء لويس عوض «يوناني لا يُقرأ » ! .

النقد العربي الحديث الآن يقال باستمرار إنّه يعاني من أزمة. ولكثرة تداول هذه اللفظة ، « الأزمة » ، تكاد تفقد معناها. في بداية الخمسينات كانت هناك بالفعل أزمة تاريخية في النقد الأدبي أي أنّ النقد التاريخي والانطباعي والموضعي الله ارتاده طه حسين ، والنقد الرومانسي الذي ارتاده العقاد ، والنقد النفسي الذي ارتاده آخرون ،

هذا النقد كان يفقد أرضه ، أي أنّه لم يعد يشكل قيادة حية للأديب وللقارىء . كان النقد التقليدي في أزمة . عندئذ كانت الأفكار الجديدة التي قدمها لويس عوض ومحمود العالم وعبد العظيم أنيس تشكل قيادة جديدة للنقد الأدبي . كانت هناك أزمة بالمعنى التاريخي ، بالمدلول التاريخي لكلمة أزمة . هل هناك أزمة بهذا المعنى الآن ؟ هل هناك نقد تقليدي فقد شرعيته ، وان البديل جاهز لتسلم عجلة القيادة من هذا النقد التقليدي ؟ لا . ليست هناك أزمة خاصة بالنقد الأدبي الآن ، وإنما هناك أزمة في الحياة العربية كلها ، بمختلف مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . لا تفلت الثقافة العربية المعاصرة من أزمة المواقع العربي المعاصر ، أي أنّ هناك أزمة داخل الحركة الثقافية ، ولكنها أزمة تنتسب إلى الواقع الأكثر شمولاً .

كيف تعبّر هذه الأزمة عن نفسها ؟ تعبّر عن نفسها بأنّه ليست هناك حركة ثقافية . اليوم ليست هناك حركة ثقافية . الحركة الثقافية عندما كنت تفتح مجلة « الآداب » في زمن مضى تجد فيها معارك وخصومات وحواراً عنيفاً أو معتدلاً بين تيارات واتجاهات، بين التيار الماركسي، بين التيار الوجودي والتيار الماركسي ، هكذا . كانت هناك حركة من المحيط إلى الخليج . كتَّاب يتصارعون ، ودواوين شعر تخرج ساخنة كما يخرج الرغيف من الفرن . تقول إنَّ هذا شعر والذوق العربي يستقبل هـذا الشعر، السياب أو البياتي أو صلاح عبد الصبور أو خليل حاوي أو حجازي، بانبهار. شيء غريب الدنيا تغلى. كان هناك حركة ثقافية . حركة ثقافية في القاهرة وفي بيروت وفي بغداد وفي دمشق ، في الرباط حركة فيها صراع وفيها إعادة نظر وفيها أشياء جديدة ، وفيها خصومات حادة . الأن ليس هناك شيء من ذلك . الأن هناك نظام تعليمي عربي فاسد بحيث أنّ الطالب بعد نواله الليسانس لا يجيد كتابة رسالة باللغة العربية ، فضلًا عن أنَّه لا يستطيع أن يكتب سطرين باللغة الفرنسية أو الإنكليزيـة . فهو يتخرج غير قادر لا على الكتابة ولا على القراءة . هناك نظام إعلامي لا يخلق مجلة قومية من المحيط إلى الخليج. هناك اتجاهات سلفية تحول دون الحوار بين الاتجاهات الفكرية المختلفة . الآن أصبحت القناعات المطلقة التي لا تحتاج إلى حوار هي السائدة . كل ذلك لا يساعد على قيام حركة ثقافية . ليست هناك حركة ثقافية لأننا نفتقد النهضة القومية الشاملة .

□ وهل النقد إذن في أزمة ؟

- عندما تسألني هل النقد الأدبي في أزمة ، بمنتهى الأمانة أقول : لا أفهم

السؤال. ليست هناك أزمة فهناك نقاد يكتبون ، هناك نقاد أفراد يكتبون ، ولكن أين المعارك؟ أين المعارك التي كانت موجودة حتى في ظل الإقليمية والقطرية ، وتحت الاحتلال الإنكليزي والفرنسي ، الاحتلال الإنكليزي لمصر والسودان وفلسطين والعراق ، والإحتلال الفرنسي للبنان وسورية وبلدان المغرب العربي ، ومع ذلك كانت هناك المعارك ، وكانت هناك الخصومات ، وكانت هناك النهضة ، وكانت هناك الحركات التي تغلى بها الأرض الثقافية العربية ؟ الآن لا . الآن لم تعد لدينا الحركة الثقافية بنت النهضة القومية الشاملة ، ولا يستطيع النقد أن يخترق هذه الحواجز ليصوغ نهضة نقدية في غياب نهضة ثقافية عامة . يتجلى غياب هـذه القدرة في ظهـور ما يسمى بالتيارات البنيوية والألسنية ، وهي التيـارات التي نُقلت إلى لغتنا هـروباً من النقـد . إنَّ وجود هـذه المدارس في نقـدنا العـربي هو دليـل عـلي الهـروب من النقـد والهروب من الحياة ، لأنَّ هذه البنيوية التي ينقلونها تحتضر في أوروبا . وهـذه البنيويــة لا ينقلونها كما هي ، وإنَّما يشوهونها ولا يفهمونها ، وعندما يطبقونها إنَّما يشتغلون بعلم آخر غير النقد الأدبي . النقد الأدبي أحد أطرافه الرئيسية هو القارىء . وإذا لم أكتب للقارىء فأنا لست ناقداً . الناقد يكتب للقارىء طبعاً . كل كاتب يجب أن يكتب للقارىء ، ليس الناقم وحده ، ولكن الناقد أكثر من أي فنان ، أكثر من أي مبدع يتوجه بكلامه إلى القارىء ، يفسر له ما غمض ، ويحلل له ما يحتاج إلى تحليل . فكيف أفقد صلتي مع القارىء بواسطة ما يسمى خطأ بالبنيوية ؟ إنني أفقـد صلتي مع القارىء ، كيف أسمى ما أكتبه كتابة ، كيف أسميه نقدآ ؟ .

في الحقيقة هناك منجزات للألسنية وللبنيوية سابقة على عملية النقد الما أستفيد كناقد من نتائج التحليل البنيوي والتحليل الصوتي والتحليل الأنتروبولوجي والتحليل الألسني . أستفيد من هذا كله قبل أن أقوم بعملية النقد . أنا أتمثل هذه النتائج القادمة من المختبر ، من المعامل الصوتية ، أستقبلها وأتمكنها وأستوعبها ثم أبدأ في عملية النقد التي تستفيد من تلك النتائج ، ولكنها عملية أخرى تخاطب المبدع وتخاطب القارىء . وإذا فقدت هذا الصوت ، إذا لم أقدر على هذا الخطاب فإني لا أكون ناقدا . ربما أكون عالماً في الصوتيات ، في الأنتروبولوجيا ، ولكني لا أكون ناقداً للأدب .

هناك النقد الأكاديمي ، الجامعي ، المحبوس بين جدران الجامعات . هذا النقد

المجفف الذي يعتمد على النقل ، والنقل عن النقل ، والنقل عن نقل النقل ، وهكذا . هذا النقد وهكذا . هذا النقد الخامعي المتداول في بلادنا العربية ، وهو لا علاقة له بالنقد الجامعي في الغرب . هذا النقد الجامعي بعيد كليًّا عن الجمهور الذي يحتاج منك عندما تكتب نقداً عن كتاب ، إلى أن يشتري هذا الكتاب أو يُعرض عنه .

النقد من النوع الثالث هو النقد الصحفي . النقد الصحفي في غالبيته الساحقة نقد متعجل سريع . أصبح الناقد بمقتضاه مدير مكتب دعاية لهذا المؤلف أو ذاك . وللأسف الشديد ، فإن أدباءنا يشجعون هذا النوع من النقد الذي يربحون منه أضواء النجومية فقط ، هم لا يريدون سوى صورتهم أو بضع كلمات من المديح الساذج الأجوف . لا يريدون أكثر من ذلك . لا يحتملون النقد الصادق ولا النقد العميق . إنهم يريدون تلك الكلمات التي هي كأشعة الضوء تلمّع صورتهم فقط . ومن الغريب أنّ بعض الأدباء الذين ينادون بالديموقراطية ليلاً نهاراً ، ويشتمون الأنظمة ليلاً نهاراً لأنّ الحكام ليسوا ديموقراطيين ، هم أنفسهم من ألد أعداء الديموقراطية فلا يحتملون من المحرر الثقافي أو الناقد الأدبي أن يقول كلمة صدق في الديموقراطية فلا يحتملون من المحرر الثقافي أو الناقد الأدبي أن يقول كلمة صدق في كتاباتهم . يريدون منه أن يكون تابعاً ، مجرّد محرر إعلاني ، مجرّد مدير دعاية . والمناخ الاجتماعي الثقافي الإعلامي يشجع أيضاً على ذلك ، حتى إنّ الصحيفة أو المجلة ترحب بهذا النوع المخجل من الكتابة كعلاقات عامة .

نحن إذن أمام ثلاثة أنواع: نوع هارب من النقد ومن الحياة ، ونوع متحجر جامد خلف أسوار الجامعات ، ونوع مرتجل ولا علاقة له بالنقد في صحافتنا العربية . هل معنى ذلك أنّ النقد قد غاب ؟ ليس هذا صحيحاً. هناك نقد استثنائي في هذه الصحيفة أو تلك ، هناك بعض الكتب القليلة التي لا يجتمع بعضها مع بعض فلا تشكيل حركة نقدية ، لا يجتمع بعضها مع بعض لأنّ مقومات الحركة الثقافية غير موجودة ، ومن ثم فالناقد الجيد في بلد من أقصى المغرب لا يمكن أن يلتقي مع ناقد آخر في مستواه من أقصى المشرق لأنّ هذا اللقاء يولد التفاعل ، والتفاعل يحتاج إلى حوار ، والحوار يحتاج إلى منبر ، والمنبر يحتاج إلى دعامة قوية . ولما كان هذا كله مفقوداً ، فالحقيقة أنّ هناك شيئاً آخر غير الأزمة يجب أن نطلقه على حاضر النقد الأدبى .

## □ وفي النهاية ما هو النقد الأدبي ؟

\_ النقد الأدبي جزء لا يتجزأ في النهاية من الأدب نفسه . وعندما نسأل عن النقد الأدبي يجب أن نسأل عن القصة العربية ، عن الرواية العربية ، عن القصيدة العربية ، عن المسرح العربي . هذه الظواهر لا يمكن تناول بعضها بمعزل عن الآخر . وليس صحيحاً أنَّ النقد يغيب عندما يغيب الأدب. الدكتور لويس عوض يقول: عمّن أكتب ؟ وليس هناك نجيب محفوظ جديد ، أو توفيق الحكيم جديد . الحقيقة أنّه ما أسهل أن تكتب عن نجيب محفوظ بعد أن أصبح مؤسسة ، ولكن ما أصعب أن تكتشف نجيب محفوظ . إنّ اكتشاف المواهب الجديدة هو من عمل الناقـد . وهـو عمل أساسي . كذلك من الأعمال الأساسية إعادة النظر في الأحكام السابقة لأنّ الأحكام السابقة تشكل الذوق السائد . فنجيب محفوظ يوما كان ظاهرة جديدة تغايس الذوق السائد قبله ، الذوق اللاروائي ، ذوق النثر المسجوع ، ذوق المقامات ، ذوق لا علاقة له بالبنية الروائية التي أسسها أيضاً توفيق الحكيم ، ولكن نجيب محفوظ هو الذي أسس لها جمهورا من القراء هو جمهور الرواية . إنّ تأسيس هذا الجمهور على مدى زمني طويل هو الذي ساهم بين عوامل أخرى في صياغة الـذوق السائـد الآن . هذا الذوق السائد الآن لكي أستطيع أن أطوّره إلى ذوق جديـد يستوعب ويستقبـل ويحتمل أعمالاً جديدة لجبرا إبراهيم جبرا ، للطيب صالح ، لغادة السيان ، لإبراهيم أصلان ، لصنع الله إبراهيم ، لرشيد بو جــدرة وغيرهم ، لكي أهيء وأطـور الذوق السائد إلى ذوق يستقبل هذه الأعمال الجديدة لا بدّ من القيام أولاً بإعادة نظر في الأحكام السابقة، وهذا يجرني إلى نقطة هامة جداً وهي أننا حينها نتكلم عن أزمة النقد التي أحبّ أن أسميها جزء آلا يتجزأ من الوضع الأدبي العام ، فليس هناك نقد بأن تكون هناك حركة ثقافية هي جزء من النهضة القومية الشاملة .

إننا نلاحظ أنّ هناك إقبالاً في الوقت الراهن على ما يُسمى بالاتجاهات كالألسنية والبنيوية وما شابهها، وهي اتجاهات لم تعد صاحبة السيادة الآن في الغرب. فنحن ناخذ أحياناً بعض المذاهب الأدبية التي أفل نجمها في مهادها . ليس هذا فقط ، بل إننا في الحقيقة ننقلها مشوهة وبغير إدراك للمقدمات وللسياق الذي أدّى إلى النتائج . فنحن نحصل فقط على نهاية النهايات دون أن تكون لها أية علاقة بالسياق الأدبي الذي يخصنا . إنّ البنيوية والألسنية وغيرهما مقدماتها تفيدنا عندما

نستقبلها من المختبر ومن المعمل الصوتي ومن المعمل الأنتروبولوجي. هذا كله يفيدنا نحن النقاد ، هذا شيء ، ولكن العملية النقدية شيء آخر . إننا نستعين بكشير من الأدوات ومن الكشوفات الأنتروبولوجية والبنيوية والألسنية ، ولكنها ليست النقد ، إننا نستعين بها في عملية النقد . النقد هـ و معادلة بين عملية الخلق والتذوق ، أي أنّ الناقيد لا بدّ وأن يفترض جهورا لهذا الذي يفعله . طبعاً كل كتابة لا بدّ أن تضع القارىء في اعتبارها لأنها في خاتمة المطاف هي خطاب ، ولا بد من متلق طذا الخطاب . ولكن النقد بالذات لا يمكن أن يكون بلا جمهور، والزملاء الذين يجنحون إلى تطبيقات متعسفة للبنيوية هم هاربون من النقد . ولذلك فإنني أعتبر الإزدهار المفاجىء والأفل لهذا الاتجاه في اللغة العربية أحد تجليات الإشكالية التي نناقشها الآن .

يفترض بالنقد الجامعي أن يكون المدفعية الثقيلة، ولكن هذا النقد الجامعي في بلادنا العربية ليس أكثر من سرد كمي يعتمد على النقل ويبتعد كثيراً عن الخلق والابتكار، وهو محبوس بين جدران الجامعات لا أكثر ولا أقل. إنّه مقطوع الصلة إلا في القليل النادر بالقارىء أو الجمهور.

إنّ أهم أعمال طه حسين والعقاد ومارون عبود ونعيمة كلها كانت مقالات في الصحافة ، أو أغلبها بمعنى أدق . لكن الملاحظ الآن أن هذا المستوى من النقد الذي يتخذ من الصحافة وسيلة لا غاية ، وسيلة للوصول إلى قطاع جماهيري عريض من القرّاء ، هذه الصحافة تؤدي خدمة للنقد الأدبي . الوضع الراهن ليس كذلك . الوضع الراهن في ظل متغيرات اجتماعية وثقافية مثل النظام التعليمي الفاسد الذي لا يمكننا من الحصول على منبر قومي من المحيط إلى الخليج كما كان الوضع أيام مجلة « الرسالة » أو مجلة « الآداب » . كل هذا يؤدي إلى أن ينحصر وينحسر النقد الصحفي في إطار الدعاية لهذا المؤلف أو ذاك .

أنا أتحدث عن الظاهرة في عموميتها وليس عن الاستثناءات. فالحقيقة أنَّ النقد الصحفي قد تحول إلى نوع من علاقات عامة .

□ وما هي المهمات التي تندب النقد العربي إليها الآن ؟

ـ أمام النقد العربي الحديث مهـام ضخمة جـدا حتى ولو لم تكن هـنـاك قصيدة جديدة أو رواية جديدة بالرغم من أنني أعتقد أنّ هناك أعمالًا أدبيـة ممتازة ظهـرت في السنوات العشر الأخيرة لا تتوقف عند الرؤى التي اكتملت في أدب نجيب محفوظ أو يوسف إدريس. وأعتقد أنّ هذه الإبداعات تشكل مفارقة مع الواقع العربي العام، ومع ذلك فلنقل إنّ النقد وثيق الاتصال بالإبداع، وإذا غاب الأدب هل يحضر النقد ؟ أجيب بأنّ هناك قضايا أساسية أمام النقد العربي الحديث. القضية الأولى هي قضية الاكتشاف الحلاق للقانون الأساس لمسيرة الحركة الأدبية العربية المعاصرة. إننا نحصل على مؤلفات عديدة تؤرخ بشكل تراكمي ، بشكل سردي ، لحياتنا الأدبية ، ولكننا لا نحصل على الدراسة التي تستكشف بعمق القانون الذي يرسم خطى الأدب العربي الحديث. لكل أدب قانون عام بمقتضاه نستطيع أن نفسر الظواهر ، ونتعرف على السلبيات ، ونستكشف مواقع الإيجابيات . الأدب الفرنسي له قانونه العام ، الأدب الإدب الإدب الأدب الأدب الغام ، ونتعرف قانوننا، ولكن لم ننكب بما فيه الكفاية على دراسة هذا القانون العام حتى نستضيء به قانوننا، ولكن لم ننكب بما فيه الكفاية على دراسة هذا القانون العام حتى نستضيء به في تلمس مواقع الإبداع ومواطن الضعف وبغير هذا القانون فإننا جميعاً انطباعيون في تلمس مواقع الإبداع ومواطن الضعف وبغير هذا القانون فإننا جميعاً انطباعيون على تجاربنا المحلية مصطلحات ليست صادرة من صلبها ، ليست نابعة من التكوين على تجاربنا المحلية مصطلحات ليست صادرة من صلبها ، ليست نابعة من التكوين الأصلى لهذه التجربة الخاصة بنا .

طبعاً نحن نتفاعل مع الأداب الإنسانية كلها، ولكن التفاعل شيء والخضوع أو استسهال الخضوع للمصطلح الغربي لا يفضي بنا إلى نقد أدبي عظيم . من ضمن سياق هذه القضية اكتشاف القوانين النوعية للأجناس الأدبية المختلفة . فنحن حتى الآن نجد أنّ الناقد العربي هو ناقد لا شيء ، هو ناقد القصة ، ناقد الرواية ، ناقد الشعر . من الصعب على مثل هذا الناقد أن يتبنى الفروق الدقيقة بين الأنواع الأدبية المختلفة . المسرح مثلاً مؤسسة اجتماعية تتكون لا من النص وحده ، وإنما من التمثيل والإخراج والديكور والإضاءة والجمهور في القاعة واستجابة هذا الجمهور أو عدم استجابته . نقد المسرح مختلف نوعياً عن نقد أي فن آخر ، وهكذا .

إنَّ اكتشاف القوانين النوعية لهذه الأجناس الأدبية المختلفة سوف يغنينا بالمصطلحات الصحيحة ، والمعرفة الحقيقية والكاشفة لأغوار تجربتنا الأدبية المحلية .

القضية الأخرى هي أننا حين نحصل على القانون العام لمسيرة حياتنا الأدبية ، والقوانين الخاصة للأنواع الأدبية المختلفة ، فإننا حنيثـ نكون مؤهلين لتحليـل العمل

الأدبي تحليلاً جديداً. هذا التحليل الجديد نستكشف بواسطته القيمتين الأساسيتين في كل عمل أدبي. القيمة المطلقة، أي قيمة هذا العمل الأدبي ككل من داخله ومن خارجه بالنسبة لذاته وفي حقبة تاريخية معينة. أمّا القيمة النسبية فهي مقارنة هذا العمل الأدبي بغيره من الأعمال التي سبق للكاتب نفسه أن كتبها أو سبق لزملائه أن كتبوها سواء في لغته أو في لغات أخرى.

الحصول على هاتين القيمتين معاً يحقق الجدل الذي يفضي بنا إلى تقييم موضوعي وشامل من ناحية ،وإلى أن نحصل على المصطلح الدقيق من جهة أخرى.

وأظن أنّ هذه القضايا التي أراها بانتظار حركة نقد نشطة من شأنها أن تساهم في خلق مناخ جديد لنهضة أدبية جديدة ، وهي نهضة مرتبطة حكماً وحتماً ، شئنا أو لم نشأ ، بنهضة قومية شاملة تتناول الثقافة كإبداع إنساني للمواطن العربي في عصر المتغيرات العظمى .

( الحوادث ٩/١٠/١٠)

### □ ما الذي فعلتموه في النقد ؟

- جيلي هو جيل مندور وعبد الرحمن بدوي ومحمد القصاص الذي أدخل الوجودية في مصر ، ويمكن أن يلحق بنا الغنيمي هلال ، وجيل سيد قطب وخلف الله وحتى الجيل التالي لي وهو جيل عبد القادر القط وعبد العزيز الأهواني وشكري عياد، وهم أصغر مني سنا قليلاً ، وجيلي هو جيل رشاد رشدي . هذا الجيل أغلبه انقرض بالموت كمندور ورشدي ، أو بالمرض المقعد كالقصاص ، وبالاعتزال كشكري عياد ، وهكذا . والقط حتى الآن ما ينزال متأرجحاً . وعلى كل حال المفروض أننا أدينا الأمانة لجيل الكتاب المنشئين المبدعين الذين كانوا شباباً أيام أن كنا نحن ننزاول النقد نظرياً وعملياً في العنفوان ، وهذه الفترة هي فترة الخمسينات والستينات .

أنا وضعت الأساس النظري لنظرية النقد التاريخي في الأربعينات وفرغت من هذا في مقدمة « بروميثيوس طليقاً »، في مقدمة « فن الشعر » لأوراس ، في كتابي عن « الأدب الإنكليزي الحديث » . كل هذه المؤلفات وضحت فيها نظرية النقد التاريخي كما أفهمها .

ومنـذ الثورة وأنـا أشتغل بـالنةـد التـطبيقي ، وأعتقـد أنني قمت بـواجبي لأني أعـطيت دفعـة كبـيرة لكتـاب المسرح المصري مثـل ألفـرد فـرج وسعـد الـدين وهبـة وعبد الرحمن الشرقاوي وسواهم .

ولا يفترض أن نستمر نحن إلى الأبد ، كجيل ، نأخذ بيد جيل وراء جيل لأن هناك جيلًا جديداً من النقاد أهمهم الآن عبد الرحمن أبو عوف وصبري حافظ وفاروق عبد القادر ونظراؤهم من سنهم . المفروض أن يتقلد هؤلاء مسؤولياتهم في القيام بنفس المهمة التي كنا نقوم بها نحن في الخمسينات والستينات .

ثم إنني منذ النكسة وأنا مَعنيّ بأشياء أخرى إلى جانب النقد الأدبي، وأعتقد أنَّها أصبحت أشدّ خطورة من النقد الآدبي ، وهي محاولة البحث عن الذات كما تجد في كتبي عن تاريخ الفكر المصري الحديث لأنّ الهزيمة كانت قاسية جداً على جيلي ، فكان لا بد أن تواجَه بالإجابة عن هذا السؤال : هل هذه هزيمة حضارية أم هزيمة عسكرية ؟ وللإجابة عن هذا السؤال كان لا بدّ من امتحان الفكر المصري الحديث. وطبعاً أنا أطلب من المفكرين العرب أن يقوموا بنفس هذا الدور ، كل في البلد الذي درسوا تراثه أكثر من سواه . أنا أطلب من المفكر السوري أن يفعل ما أفعل ، من المفكر العراقي ، وهكذا . ما هو السبب في أنَّ أمَّة تعدادها مئة مليون شخص تقف حائرة أمام مجموعة بشرية قوامها ثلاثة ملايين ، وتكاد تكون مشلولة . على كـل حال أنا أعتقد أنَّ الجيل الجديد من النقاد ، وهم أنـاس في أواسط العمر ، وفي مقـدمتهم غالي شكري ، عليهم أن يضطلعوا بمسؤولياتهم . ولكن غالي شكري لأنّه بعيد عن الساحة لا يتابع ما يجري هنا ، وربما كان كها عـودنا شـديد الالتفـات لما يجـري خارج مصر. ومنذ الخمسينات والستينات وطوال السبعينات كان دائم الاطّلاع على الأدب العربي خارج مصر أكثر مما يدّعيه أي منا . أنا كنت دائماً أركّز على مصر ، وأعتقد أنّ الإنسان يجب أن يحاول الـتركيز لكي يتقن . فكنت دائماً أتجنب الحديث في أشياء لا أعرفها معرفة يقينية . مثلاً عندما كُنتُ أُسأل عن حال الرواية في لبنان أو حال الشعر هنا أو هناك ، كنت دائماً أتجنب الردود الحاسمة لعدم إلمامي الكافي بما يجري في بقية أرجاء البلاد العربية . غالي شكري من هذه الناحية يفضلني ، لأنَّه كان هـو ورجاء النقاش متابعين لما يجري خارج مصر . فهما في موقف أفضل للحديث عن حالة الأدب خارج مصر . إنَّما بُعد غالي شكري عن مصر (حوالي ١٣ سنة ) ربما جعله لا يتابع .

النقد بوجه عام مقترن بالخلق ، فإذا كان الخلق يمر في محنة ، فالناقد لا يجد من ينقده أو ما ينقده . المسألة ليست مسألة تسويد صفحات . وأنا أعتقد أنّ مصر في السنوات العشر التي أعقبت سنوات موت عبد الناصر كانت سنوات قاسية عليها من ناحية الإبداع . وبالرغم من هذا فقد ظهرت فيها مدرسة جديدة في القصة القصيرة وفي القصة والرواية تحاول أن تملأ الفراغ «ولكنها إلى الآن لم تنتج ما يكفي ولم يبرز فيها أحد يحل عمل نجيب محفوظ . ولكن كتاباتهم تبشر بالخير، كتابات جيدة ولكنها قليلة . مشلاً جمال الغيطاني فنحن نتابعه من أيام ما كتب« مذكرات شاب عاش ألف عام»، وهذه كانت في أواخر الستينات ، أي بعد وعبد الحكيم قاسم « أيام الإنسان السبعة »، وهذه كانت في أواخر الستينات ، أي بعد

الهزيمة . هناك مجموعة من الكتّاب ومنهم يوسف القعيد أيضاً ، كتّاب الرواية والقصة القصيرة كنوع من الاحتجاج على النكسة ، وقد أحب كل من هؤلاء أن يعبّر عن احتجاجه بطريقته الخاصة ، إنما كل واحد منهم له ثلاث أو أربع روايات ، وهذا غير كافي . نجيب محفوظ اشتغل ثلاثين سنة إلى أن بلغ القمة ، وهذا غير كافي لأنهم هم في منظور التاريخ لا يدركون أنهم أبناء السبعينات وليسوا أبناء الستينات، وهم يطلقون على أنفسهم اسم مدرسة الستينات وهذا غير صحيح لأنّ نجيب محفوظ كان في وهجه العظيم في الستينات . تلك هي الفترة الواقعة في أوائل الستينات التي صدرت فيها والاد حارتنا » و« اللص والكلاب » و« ثرثرة فوق النيل » و« ميرامار » و« الشحاذ » و« الطريق » و« السيان والخريف » . كل هذه الروايات التي بلغ بها نجيب محفوظ القمة ، وهي الروايات التالية للثلاثية ( التي تنتمي إلى العقد السابق ) . لكن كل هذه الروايات التي بلغ بها القمة ظهرت في الستينات . هم في واقع الأمر ينتمون إلى هؤلاء الكتاب الجدد على أن ينسبوا أنفسهم للستينات . هم في واقع الأمر ينتمون إلى السبعينات وأعماهم الهامة ظهرت في السبعينات . هم بدأوا كمحتجين على عصر السبعينات وأعماهم الهامة ظهرت في السبعينات . وهم بدأوا كمحتجين على عصر السادات ، كل بطريقته الخاصة .

هناك جيل من الروائيين أراد أن يكمل مهمة أدباء مدرسة الالتزام ، وهؤلاء هم الأدباء الذين أشرت إليهم . هناك جيل آخر ربما كان يختنق تحت وطأة نظرية الالتزام ، ويفضّل الانسحاب إالى الفن للفن ، واعتبار العملية الفنية على طريقة أوسكار وايلد : إنّ الفنان هو صانع الأشياء الجميلة ، وليس الشخص المعبّر عن الثمن . وهذه المدرسة ازدهرت في السبعينات أيضاً ، ولا سيها بعد ذلك لما أنشئت مجلة « إبداع » بقيادة الدكتور عبد القادر القط إذ وجدت دفعة كبيرة . وقائد هذه المدرسة هو بهاء طاهر .

□ هزيمة ١٩٦٧ أثرت في الأدب العربي كما أثرت في جوانب كثيرة من الحياة العربية. أدباء وشعراء وفنانون كثيرون صمتوا. شعارات من نوع «الأصالة» و« المعاصرة» اهتزت، والرؤى الجديدة معدومة تقريباً، وكل ذلك مرده بنظري إلى افتقاد الروح الموحية..

ـ يؤسفني أن أقول لك إنّ ما كُتب عن الأصالة والمعاصرة هو نوع من لعبة رجعية ، من الرجعية العربية ، لكي تسوّغ وجودها وتوطّد لنفسها لأنّ الأصل غير

مطروح . أنت لو سألت طه حسين : أنت تابع للأصالة أم تابع للمعاصرة ، يسخر منك لأنَّه لا يجد تناقضاً بين الأصالة والمعاصرة . وقد استوعب طه حسين التراث كما لم يستوعبه أحد ، وفي نفس الوقت كان يعيش القرن العشرين . نفس الكلام بالنسبة لعباس العقاد أو لمحمد حسين هيكل . فهذه القضية مفتعلة وملفقة ، وهي نظرية الاغتراب التي يقول بها أنصار القديم ، اغتراب المجددين عن ثقافتهم الأصيلة . كل هذه صيحات حرب تأخذ ثوباً علمياً وفكريا لكى تبرر ازدهار الرجعية العربية ، لأنك لا تعود إلى الشعر العمودي بعد العظمة التي سجلها بدر شاكر السياب أو عبد الوهاب البياتي أو صلاح عبد الصبور أو حجازي أو غير هؤلاء عمن أثبتوا أنّ الحساسية الشعرية والموسيقية والإيقاعية والشعر الجديمد شكلًا ومضموناً قمد استقرّ بحيث أنّه لا رجعة إلى العمود القديم. ولعلّك شاهدت هذا في مهرجان المربد حيث كل الشعراء باستثناء السيدة سعاد الصباح وقلة قليلة ، كلهم لجأوا إلى الشعر العمودي . وأنا شخصيا ، وكما قال هيغل ، القضية قضية إبداع حقيقي . الدكتور أحمد هيكل يقول إنَّ القضية ليست قضية العمود الجديد أو العمود القديم ، وإنَّما القضية هي قضية التوفيق في الإبداع . فإذا استطعت أن توفق في الإبداع في العمود القديم فليكن . أنا أطرح هذا السؤال على المشتغلين بالأدب : إلى أي مدى ما نقرأه من قصائد وما نسمعه من قصائد يمثّل الصوت وإلى أي مدى يمثّل الصدى ؟ أنا أزعم أنَّ هذه نظرات أصداء لتقاليد قديمة للشعر الكلاسيكي وليس بين الشعراء المحدثين الـذين يتمسحون في العروض التقليدي من يتكلم لغته الخاصة أو يعبّر عن معانيه الخاصة . كأنَّهم لا يعيشون فترتهم أو عهدهم أو عصرهم .

□ أنت خبير بقضية التجديد . أريد جواباً على السؤال : ماذا نأخذ من العصر ؟

- العملية ليست آلية بهذه الطريقة . المهم أنّ يجعلك الأديب تحسّ أنّه استوعب التراث ، وأنّه بعد هذا يتكلم لغته الخاصة . أمّا إذا كان مجرد مردد للغة الآخرين فهذا لا يجعل منه أديباً خلّاقاً ، مها كان متقناً للتراث أو حافظاً له . هذه هي المشكلة ، هم يظنون أنّ الوقوف عند التراث كافي لأن يجعل منك أديباً . .

□ هم يقولون : يجب أن نؤسس على التراث ، أو أن ننطلق من التراث . .

ـ المشكلة أنّهم لا ينطلقون . المقولة صح ولكن لماذا لا نـرى واقعة الانـطلاق .

إنهم لا ينطلقون . إنهم معتقلون في التراث وكأنهم لا يعيشون في القرن العشرين . يعني عندما أقرأ قصيدة لهذا الشخص أو ذاك أجدها قصيدة متقنة ولكن الاتقان غير كاف . الإتقان فيه درجة من درجات التزييف . أنت يمكن جدا أن تسمع قصيدة مؤسسة على التراث التقليدي في الشعر ولا تجد فيها ثغرة . هذا النوع من التقليد هو نوع من اتقان التزييف لا أكثر . وقد سبق أن قلت مرة إن بعض فحول الشعراء يقومون بهذا التزييف ، فأنت تجد صعوبة في اكتشاف زيفهم تماماً كها تجد صعوبة في اكتشاف الزيف في لوحات فنية . هناك من يزيف الجوكوندا مثلاً فيبلغ في هذا الزيف حداً مدهشاً . يزيفون اللوحات الفنية العظيمة وبعدئذ خبراء الفن يحتارون أحياناً في معرفة ما إذا كانت هذه الصورة هي الأصلية أم المزيفة ، فالأمر يحتاج أحياناً إلى خبير علي لكي يدلك . لذلك أقول إن المسألة ليست مسألة اتقان ، الإتقان في حدد ذاته سهل إذا ملكت أدواته . المسألة تشبه تزييف النقود .

هذه الطاقة الإبداعية لا بدّ أن تحسّ إزاءها أنّ الشاعر أو الرواثي هو سبيكة من الخرمان والمكان ، من العصر والبيئة، فهل هذه الجلجلة بالألفاظ من سمات عصر نا ؟ .

□ قرأت لكم مرة رأياً عن عبد الصبور قلتم فيه إنه أسير شعراء زمانه . .
 هل تعتقد أنه الأهم بين هؤلاء الشعراء أم السياب مثلاً ؟

- أنا أعتقد أنّ السياب هو الأهم . أشعر أبناء العالم العربي كان السياب ، يليه عبد الصبور ، ويليه البياتي ، ويليه حجازي . ثم إنّ لأدونيس جانباً لا يمكن إنكاره ، ولكن تجديداته أكثر مما مجتمل عمود الشعر وعمود اللغة . ونفس الكلام يقال عن يوسف الخال وما يمكن أن تجمله تحت اسم المدرسة الفينيقية .

□ ما سرّ السياب ؟ ما العناصر التي أهلته لهذه المكانة الشعرية الفريدة ؟

- لأنّه هو يشترك مع حجازي في شيء هام جدا وهو سلامة الفطرة . فشعره شعر فطرة وليس فيه عمليات عقلية . شعره قائم على الصور الحسية ، والصور الحركية ، وصور اللمس وصور الشمّ ، إنّه شعر الحواس الخمس . بينيا شعر عبد الوهاب البياتي وشعر صلاح عبد الصبور يدخل فيه إعمال العقل ، وهذا ربما أضاف إلى شعرهم بعدا هما همو اقترابهما من الفلسفة ، أو من التعبير الاجتماعي ، ولكن هذا على حساب الشاعرية ، لأنّها كسبا أرضاً وخسرا أرضاً .

حكاية الحسابات في النهاية مسألة قد نختلف فيها ، إنّما أنا أعتقد أنّ صلاح عبد الصبور مثلاً كسب من الفلسفة أرضاً واسعة هي التي تجعلنا دائماً نقدمه على حجازي لأنّ حجازي يعبّر عن العاطفة الكبيرة ، ولكن ليس هناك فكر حقيقي في شعره . بينا تجد في شعر عبد الصبور أبعاداً فكرية وفلسفية . شعر حجازي أكثر شاعرية من شعر عبد الصبور ، ولكن إذا أخذت إنجاز كل من هذين الشاعرين في مجموعه تجد أنّ إنجاز عبد الصبور أكثر أهمية من إنجاز حجازي . هناك مثلاً حالة أحرى عندنا وهي حالة أمل دنقل ، وهو ربما كان أصدق شعراء مصر من ناحية السليقة العربية . كان قليل الإنتاج ، ولكن شعره أقرب إلى الفطرة كما نفهمها عند العرب ولكن مشكلته أنّه حدد نفسه بآفاق معينة أغلبها آفاق سياسية ، وعاش بوجدانه في قضية فلسطين ، وكان أحسن تعبير لهذا قصيدته « لا تصالح » ، وهي قصيدة جيدة قضية فلسطين ، وكان أحسن تعبير لهذا قصيدته « لا تصالح » ، وهي قصيدة جيدة منة ٢٩٦٠ ، وأهم أعاله ظهرت بعد ٢٩٦٧ ، مثله مثل أحمد الطاهر عبد الله ، وجمال الغيطاني في النثر . أمل ورفقاؤه هم شعراء الاحتجاج على النكسة ، أو أدباء وكتاب الاحتجاج على النكسة . هناك من اشترى سلامه النفسي ، لكن في الأصل وكتاب الاحتجاج على النكسة . هناك من اشترى سلامه النفسي ، لكن في الأصل كلهم ينتمون إلى مجموعة واحدة هي مجموعة المحتجين على النكسة .

□ قـرأت لكم في مجلة «شعر» مرة حديثاً عن الحـداثـة والأصـالـة ورد فيـه أنّ اللبنانيين بالغوا في الانفتاح على أوروبا وأنّه لا تجديد بدون أصالة . .

- عندما قلت هذا الكلام كنت أفكر في مدرسة جبران وتأثير بليك عليه وعلى جماعة المهجر. وكنت أحسّ بأنّ هؤلاء يتزودون من التراث الأوروبي والغربي بصفة عامة أكثر مما يتزودون من الـتراث العربي. ولكن هناك عاملًا هاماً أنا لم أشر إليه في ذلك الوقت وهو أنّ في التفكير اللبناني ، بجميع أطرافه ، سواءً كانوا مسلمين أو مسيحيين ، سواءً كانوا دروزا أو شيعة ، خلفية يحسّ الإنسان أنّها خلفية فينيقية بغض النظر عن المعتقد الديني أو السياسي ، ويتجلى هذا في نوع خاص . مشلًا القفز بغض النظر عن المحتقد الديني أو السياسي ، ويتجلى هذا في نوع خاص . مشلًا القفز إلى الصور الجريئة التي لم يألفها الخيال العربي دائماً . عندهم اجتراء على الصور الشعرية أكثر مما عند أبناء البلاد العربية . أنا أقول هذا لأني قرأت التوراة أو الكتاب المقدس الكنعاني . قرأته بالفرنسية واسمه ( التوراة الكنعانية ) ولا حظت فيه التشابه العميق بينه وبين بعض الشعر الذي كنت أقرأه لمدرسة جبران ومي ، ومدرسة العميق بينه وبين بعض الشعر الذي كنت أقرأه لمدرسة جبران ومي ، ومدرسة

المهجر ، وعامة أولئك الشعراء الذين كانوا كلم نطقوا بشيء أحسست بأنَّ لديهم موقف النبي ، كأنَّهم أنبياء يتحدثون . وهذا نفسه تجده في بعض وجوه الأدب العبراني ، حين يتكلم عن نشيد الإنشاد ، أو عن سفر الجامعة تحسّ أنّ هناك شيئاً مضافاً إلى الأدب العربي ، أو غير موجود في الأدب العربي . خيال من نوع خاص . طبعاً هذه أشياء تحتاج إلى مزيد من التحليل ، لا يكفى فيها هذا القول العمومي ، وهذا هو السبب في أنني قلت ذلك الكلام في ذلك الـوقت ، وأضيف إليه هذا التصريح: أنا لا أقصد بالفينيقية ذلك التعصب إلى إحياء وضع ثقافي بالذات، أو وضع سياسي أو وضع اجتماعي . هذه الأشياء لا تهمني ، إنَّمَا أقصدَ بها مثلًا ما يتبقى في ضمير الأمة من آثـار الماضي الخاص بها. مثـلًا أنتُ عندمـا تقرأ هـيرودوت وتـزور مصر تـذكر من هـيرودوت أنَّه يصف المصريين بأنَّهم يحتفلون بـالمـوق كثـيراً ، وهـذه الصفة موجودة في مصر إلى الآن . فالفلاح المصري الحافي الأمّي لديه تراث من نوع معين إلى أنَّه يزور الأضرحة ويزور الأولياء ويزور الموتى ، ويزور كل هذه الأمور ذات المغزى عنده . ربما لا تجد لهذا نظيراً في أي بلد عربي بهذا الـوضوح ، وإنَّــا أظن أنَّ الفلاح المصري تعلم هذا في الكتب . لا يقصد أن يفعل هذا ، وإنَّمَا هذا جزء من التراث الإقليمي المحلى اللذي يصب في وعي الأمّة ويجعلها تتخيل بـطريقة خاصة ، وتحسّ بطريقة خاصة ، وتغضب بطريقة خاصة . أنا لم أقصد طبعاً أن أدخل في هـذه المهاترات بين دعاة العروبة ودعاة الفينيقية وما إلى ذلك ، فهذا بعيد عن ذهني .

□ لماذا يتطرف الكاتب أحياناً في نظريات كالحداثة محاولاً بناءها في أفق أوروبي ، أو نمائياً بهما عن المتراث العمربي الإسمامي ؟ ألا تسرى أنّ الانتهاء المسوسيولوجي له هنا دخل في الموضوع ؟ إذا كمان من أبناء الأقليات فحداثته شيء وإذا كان غير ذلك فحداثته تختلف ؟

\_ أنت أضفت عبارة « من أبناء الأقليات » ، وليس هذا بالطبع ما أقصد إليه . فأنا أراهم جميعاً سواسية ، سواسية في طريقة التعبير ، سواسية في طريقة التخيل . هناك فوارق طبعاً في طريقة التعبير وطريقة التخيل بين كاتب وكاتب ، ولكن ليس بين ديانات أو معتقدات أو مذاهب ، تجعل الإنسان يتطرف مشلاً في اتجاه معين أو يتصرف في اتجاه مضاد . هذه نظرة أيديولوجية . أنا لا أعتقد أنّ الأمر كذلك ، أنا أعتقد أنّ هناك سهات خاصة باللبنانيين أيّا كانت ديانتهم أو معتقدهم السياسي ، هي

التي تقف عند هذه النقطة من المغايرة بالستراث . إنّ كاتباً مثل أدونيس يكسر من الحديث عن التراث لا يعرف أنّ ما يكتبسه خارج عن الستراث ويتصور أنسه امتداد للتراث ، ويتوهم مثلاً أنّ جميع نظريات التجديد في العصر الحديث نابعة من المتراث ، وما هي إلاّ نتاثج لحركات التجديد في العالم التراثي القديم من أبي تمام نصاعداً . وأنا لا أعتقد أنّ في هذا الكلام صحة . إنّا هذا فهمه للأمر . أدونيس جعل الألفاظ تقف على رؤوسها ، ولا أظن أنّ كاتباً عربياً من كتاب التراث فعل هذا لا في عالم الشعر ولا في عالم النثر . ربحا بعض المتصوفة مثل النفري أو ابن عربي ، ولكن المناخلة أيضاً ليسوا من التراث العربي الأصيل ، هؤلاء لمم مدرسة فكرية خاصة بهم تداخلت فيها الأفلاطونية الحديثة ، والأفلاطونية والفكر الغنوصي وكل هذه الأشياء مما تداخلت فيها الأفلاطونية الحديثة ، والأفلاطونية والفكر العنوصي وكل هذه الأشياء ما الذي يفكر فيه أدونيس هو مدرسة المتصوفة في الأدب العربي، ولكني أجعل المتصوفة خارج التراث . كما تتحدث مثلاً عن الخمرة الإلهية عند عمر الخيام فأنا أقرأ رباعيات خارج التراث . كما تتحدث مثلاً عن الخمرة الإلهية عند عمر الخيام فأنا أقرأ رباعيات يدل على الخمرة الفعلية . الحلاج ربما في الرباعيات يدل على الخمرة الفعلية . الحلاج ربما في الرباعيات . على الأقل ليس الخيام في الرباعيات .

أنا أرى أنَّ الفكر اللبناني له قوام خاص به .

( الحوادث ١/١/٨٨٨١)

□ كيف يمكننا الخروج إلى وضع ثقافي وأدبي أفضل ، سواءً في مصر أو في سواها من الأقطار العربية ؟

مناك مثل لاتيني يقول إنّ الطبيعة تعالج نفسها بنفسها ، أو تداوي نفسها بنفسها ، كما يحدث بالفعل عندما يُجرح الإنسان فتجد أنسجة الجسم نفسها تجدد نفسها بنفسها دون حاجة إلى طبيب . أحياناً طبعاً يحتاج الجسم إلى طبيب ولكن الطبيب هذا اكتشاف متأخر . في الأصل أنّ الطبيعة فيها قدرات لعلاج النفس أكثر مما يبدو للعيان . وأنا أعتقد أنّ بلادنا ليست نسيج وحدها ، بل هي تتبع هذا القانون الذي يسود في كل مجتمع .

إذا أنت نظرت إلى التجربة النازية في ألمانيا ، أو إلى التجربة الفاشية في أسبانيا ، كنت تتنبأ لألمانيا وأسبانيا بمستقبل حزين ، ولكن الأمر غير ذلك . بعد عشرين سنة أو ثلاثين سنة ابتدأ الميزان يعتدل ، وإسبانيا الآن غير إسبانيا أيام فرنكو . ولذلك أنا أقول إنّه حتى في الاتحاد السوفياتي بدأ الحكم متشددا ، وفكرة النقاء الثوري شديدة جدا ، ودرجة درجة بدأوا يبحثون عن صيغة وسطى للعلاقة بين الفرد والحكم . حتى في داخل الاقتصاد الماركسي ظهر مفكرون اقتصاديون مثل ليبرمان بدأوا يطرحون الأسئلة في مؤتمراتهم المتعاقبة سنة بعد سنة حول العلاقة بين الإنسان والسلطة ، بين الفرد والدولة ، بين الفرد والمجتمع . ويخيل في أنّ هناك نوعا الطبيعة تعالج نفسها بنفسها دون حاجة إلى جراحة خارجية . ولذلك مهما بدت الصورة مهتزة فأنا أعتقد أنّ هذا الاهتزاز لن يدوم طويلاً ، درجة درجة ستخف الصورة مهتزة فأنا أعتقد أنّ هذا الاهتزاز لن يدوم طويلاً ، درجة درجة ستخف تعلمنا السبيل إلى التوازن في حياتنا الفكرية وفي حياتنا القومية .

□ هل من عمل يتعين علينا بنظرك أن نهتم به أكثر من سواه ؟

- أنا أعتقد أنّ مشكلة التجربة هي أهم شيء يجب أن نخوضه لأننا عشنا في مجتمعات مغلقة تقتات على التراث آلاف السنين . نحن نحنط كل شيء ونحيله إلى مجموعة من المقدسات . كل شيء عندنا مقدس . العادات مقدسة ، اللغة مقدسة . كل شيء عندنا مقدس . أنا أعتقد أنّه ينبغي لأبناء العالم العربي أن يحاولوا في نهضتهم أن يجددوا أنفسهم بعدد لا يُحصى من التجارب في كل اتّجاه إلى أن يهتدوا إلى الصيغة الناسبة .

□ تتعايش في شخصكم جملة مواهب : فهناك المبدع وهناك الناقد وهناك الباحث والمؤرخ . كيف أمكن قيام مثل هذا التعايش السلمي عندكم ؟

ـ لا أعرف . أنا أستطيع أن أقول إنّ الفنان المبدع في ينزوي باستمرار ، فأنا بسبب ظروف حياتي والصراعات التي دخلتها مع أسرتي ، عندما جاء دور التخصص في الجامعة ، وقعت ميشاقاً مع أبي على أن أكون أستاذاً في الجامعة ، بينها لو أنّك سألتني ماذا تريد أن تكون ، وأنا في سنّ الرابعة عشرة ، لقلت : أريد أن أكتب القصة وأن أكتب الشعر . ولم تكن فكرة النقد أو عمل المفكر هي السمة الأولى في ولذلك تجد أنّ أول ما أنتجت كان قصة قصيرة اسمها « الحب الأول » ولم تكن هي الوحيدة . بالعكس كانت واحدة من عشر قصص ، كلها ضاعت طبعاً .

وفي أوائل الثلاثينات كنت أنظم لمجلة «أيولو» وقد نشروا لي في آخر عدد منها سنة ١٩٣٣ قصيدة سخيفة رومانسية أعتقد أنها رديئة الصنع ، فيها مؤشرات لأنواع من التخيل كانت سائدة في ذلك العصر . وكنت طبعاً قارئاً مهماً للعقاد ولطه حسين وللزيات وللمنفلوطي ولكل من تتصور ، بعد أن فرغت من مرحلة أدب المغامرات . انتهيت من أدب المغامرات تقريباً في سنّ العاشرة : الفرسان الثلاثة وشارلوك هولمز وما إلى ذلك ، وبعد ذلك بدأت القراءات الجديدة . بدأت بقراءة الزيات والمنفلوطي . ثم بعد ذلك تعقدت قراءاتي فدخل فيها طه حسين والمازي والعقاد . العقاد قرأت له في فترة باكرة جداً . ولأجل ذلك أقول إنني عندما اتخذت القرار بأن أصبح أستاذاً في الجامعة كان لا بدّ أن أكون متفوقاً في الدراسة ، وبالتالي لم أكتب شيئاً طوال فترتي الجامعية . قد أكون نظمت قصيدة أو قصيدتين أو أكثر بالطريقة العمودية ولم أنشرها في ديواني « بلوتولاند » لأنها رديئة . ولكنها لم تكن قصائد بالمعنى

الحقيقي ، إنّما كانت تطلعات شعرية لشاب يجب . كان مألوفا أنّ الشاب عندما يجبّ ، بدلاً من أن يكتب خطاباً لمحبوبته ، ينشر قصيدة ، ولا سيها إذا كانت مجبوبته بعيدة المثال ، وهكذا . ودرجة درجة بسبب إقبالي الشديد ونهمي الشديد للقراءة قمع في هذا القدرة على الإبداع المحلق ، ومع ذلك لم أقتلها نهائياً لأني لاحظت أنّي يأتيني انفجار إبداعي مرة كل عشر سنين تقريباً . ولذلك تلاحظ أنّه بعد ( بلوتولاند ) بعشر سنين ، في سنة ١٩٤٧ ، كتب ( العنقاء أو تاريخ حسن مفتاح ) وهي رواية . بعد ذلك بنحو عشر سنين كتبت ( المكالمات أوالشطحات الصوفية ) ، وهي مجموعة من القصائد الصوفية نظمتها نحو ١٩٥٧ . وبعد ذلك بسنوات قلبلة كتبت ( الراهب ) في سنة ١٩٦١ .

أيضاً إثر تجربة روحية عنيفة لأنّي وضعت تخطيطها وأنا في المعتقل. وعندما خرجت من المعتقل بدأت أخرى دراساتي حول هذا الموضوع وكانت النتيجة ما رأيت. وهكذا في عام ١٩٦٧ عدت أيضا فكتبت نوعاً من التساعيات في نفس التقاليد الشعرية الخاصة بالمكالمات، سميتها (مراثي أرميا). وضعت نفسي موضع النبي أرميا الذي كان يبكي أسر اليهود في بابل. كان هذا نتيجة لهزيمة ١٩٦٧ . في (مراثي أرميا) يقول إنّه جلس على أنهار بابل. بكى عندما تذكر صهيون . « هناك سألنا الذي سبونا أن رنموا لنا من تسرانيم . . على الصفصاف علقنا أعوادنا » . . كانت نفس هذه الروح ، وإنّما لمصر طبعاً لا لسواها . . أنا لم أجد شيئاً يعبّر عن الحالة النفسية التي كنت فيها غير ما يسمونه « المراثي » .

□ مؤخراً كتب الدكتور عبد الرحمن بدوي يقول إنّه يفضل من الآن وصاعداً أن يؤلف ويكتب باللغة الأجنبية لا باللغة العربية ، لأنّه في الأولى يجد جزاءً نفسياً ومادياً أوفى، وبخاصة لجهة الأبحاث والدراسات التي تعرض لأعماله . قال إنّه نادراً ما قرأ بالعربية بحثاً جيداً عن عمل له في حين أنّه قرأ الكثير من الدراسات الجادة باللغات الأجنبية عمّا كتبه ، وأنّ هذا يرضى الكاتب كثيراً . .

ـ هو محقّ في هذا ، ولكن هـ و إلى حدّ مـا مسؤول عن هذا لأنّ بُعـده عن مصر جعله بعيداً عن بؤرة الضوء . وبالتالي لم يجد من يكتب عنه بكفاءة كافية ، أو باهتمام كـاف ، بالـرغم من أنّ عبد الـرحمن بدوي طـاقة ضخمـة . إنّه عـالم عظيم ، ومهـا اختلفنا معه في الآراء فهـ و صاحب وجدان خاص وهموم خاصـة ، وفلسفة خـاصة ، قُلْ فيها ما أردت ، ولكنها متميزة ، وله أثره في تلامذته وقرّائه في العالم العربي .

ولكن للأسف ، أنت تعيش في بعض الأقطار العربية النائية عشرات السنين ، ثم تنتظر من النقاد أن يحتفلوا بك احتفالهم بأشخاص لا يضاهون نصف قامتك . . هذا البعد مشكلة . والمثل المصري القديم يقول : البعيد عن العين بعيد عن القلب . . وهناك مثل آخر : والبعد جفا والغائب مالوش نايب .

# □ وما هو رأيك بمستوى الأبحاث والدراسات الحالية في العالم العربي في الوقت الراهن؟ ألا تشعر بخيبة من تدني مستوى هذه الأبحاث والدراسات؟

- طبعاً وإلى حدّ كبير ، ولكن هذه الظاهرة لا يستطيع أحد أن يتجنبها . ربما كانت التربة تُحضّر لمدرسة جديدة . قد تكون هناك مدرسة في الطريق إلى أن تتحقق . منطق الأشياء يقول إنّ الطبيعة لا تحتمل الفراغ . هناك مثل إنكليزي يقول إنّ الطبيعة تكره أن يكون هناك فراغ ، ولا بد للهادة أن تملأ هذا الفراغ . وأنا أعتقد أنّ ما نراه من فراغ مؤقت ، ولا بد أن تظهر مدرسة جديدة تجعل الفترة الحالية فترة مؤقتة من ضمور العقل والوجدان .

# □ هل تؤمن بالجمع بين الشاعر والناقد في شخص واحد؟

- البشاعر يكون في أحسن حالاته إذا كتب نقداً تبشيرياً ، أي معبراً عن دعوى في نظرية الشعر . الناقد نموه العقلي يجعله عاجزاً عن قول الشعر الملهم ، ويمكن أن تجد استثناءات قليلة في هذا المجال مثل ماثيو أرنولد ، وإلى حدٍ ما ت . س . أليوت ، ولو أنّ أليوت شاعر فحل وناقد درجة ثانية . وكولردج أيضاً . شيللي حالة خاصة لأنّ نقده تبشيري . أنا أتكلم عن الناس الذين عملوا نقداً تحليلياً مثل ماثيو أرنولد وأليوت . أنا لا آخذ أليوت كناقد مأخذ الجدّ .

# □ هل قمت بمحاولات شعرية تجديدية بعد « بلوتولاند » ؟

- بعد «بلوتولاند» قمت بمحاولات عمودية نُشر بعضها في «حوار»، ونُشر بعضها الأخر في انكلترا في مجلة كانت تصدر بالعربية اسمها «أصوات» كان ينشرها المستشرق جون ديغز، وكنت أسميها «المكالمات أو شطحات الصوفي»، وهي عبارة عن تساعيات أساسها أفكار فلسفية . وفيها نوع من اليأس الذي يمكن أن تشبهه باليأس الذي أصاب أليوت فجعله يتحوّل إلى الكثلكة، ولكني نجوت من هذا والحمد لله .

### □ هل من رأي لكم في الشعر العربي الحديث؟

- آرائي في قضية الشعر كلها معروفة منذ أن نشرت ديون « بلوتولاند » الذي نظم بين عام ١٩٢٨ وعام ١٩٤٠ ثم كتبت له مقدمة عام ١٩٤٨ ونشرتُهُ في الناس، وكان متداولاً على الآلة الكاتبة طوال فترة الحرب العالمية الثانية . كان في أيدي الأدباء ، كها كانوا يفعلون في مصر بعد هزيمة ١٩٦٧ . انتشرت موضة « الماستر » . أنا كذلك في تلك الفترة لم أطبع الديوان بسبب صعوبات الحرب ، كها أنَّ طبع « بلوتولاند » كان يتضمن صعوبة بسبب المدعوة الجديدة التي يتضمنها . ومن باب الأمانة أقول إن آرائي في الشعر لم تتغير منذ ذلك التاريخ ، وربما كان هذا أحد الأسباب الهامة التي جعلتني أتردد في المشاركة في مهرجان المربد للعام المنصرم ، لأنني لا أؤمن أنّ من والعسكرية أن أشارك في المواهل في العام الماضي لإعلان تأييدي للعراق في مواقفه السياسية والعسكرية أن أشارك في المربد مرّة ثانية . إلا أنني أظن أنّ الزيارة تصبح جائزة إذا كان شخصياً لأني لم أغير رأيي في أي شيء من قضايا الشعر الجديد ، وجدت أنّ من العبث أن أكرر نفسي ، أو أن أسبب إزعاجاً للآخرين بترداد مقولات سبق أن قلتها العبث أن أكرر نفسي ، أو أن أسبب إزعاجاً للآخرين بترداد مقولات سبق أن قلتها وسببت إزعاجاً كبراً لأنصار القديم .

وبالإضافة إلى هذا ، أنا أعتقد أنّ كل ما يستحق أن يقال قد قيل في هذا الموضوع ، سواء من أصحاب القديم أو من أصحاب الجديد . وبالتالي فإنّ فتح هذا الملف من جديد ليس شيئاً صحياً . ونحن الآن نتظر أن يحكم التاريخ بين مدارس الأدب المختلفة . ذلك أنّ حالة اللاتفاهم قد وصلت إلى درجة أنّه منذ هزيمة ١٩٦٧ كانت الردة كاملة إلى عمود الشعر التقليدي ، فكأنّ القديم لا يريد أن يموت ، وهو ينتظر فرصة انهيار أصحاب الجديد لكي يطلّ برأسه ، تماماً كما حدث في النظام الرأسالي الذي قلم أظافره جمال عبد الناصر ، فما إن حلّت الهزيمة حتى خرجت الجرذان من جحورها كأنها كانت تنتظر لتنقض على كل مظاهر التغيير التي طرأت على المجتمع المصري والمجتمعات العربية منذ ذلك الحين .

وأنا أعتقد أنّه ليس في صالح أحد الآن إثارة هذه الزوابع من جديد لأنّ كل جدل نظري قد استنفد ، ولم يبق إلا أن من لديه موهبة إبداعية أن يتقدم للرأي العام بثهار قريحته ، والمستقبل وحده هو الذي يفصل في ما بين هذه المدارس . ولن يفيد

شيئاً من إثارة هذه المشاكل على المستوى النظري كها قلت ، لأنّ كل كلام فيها سوف يكون كلاماً معاداً . نحن نعرف آراء أصحاب مدرسة « أبولو » ، ونعرف آراء التقليديين عمن وقفوا عند شوقي ، ونعرف آراء أصحاب الجديد سواء على طريقة علي أحمد باكثير ، أو على طريقة البياتي وعبد الصبور وأمل دنقل ومن قبلهم جميعاً الشاعر العراقي الكبير المتوفى بدر شاكر السياب . كل هؤلاء نعرف آراءهم ونعرف عارساتهم ، ونعرف أيضاً آراء المدرسة الرومانسية الجديدة وممارساتها متمثلة في فاروق جويدة وهذه المجموعة من شعراء مصر التي تتأرجح بين القديم والجديد . ونعرف أيضاً جهود عفيفي مطر وأدونيس ومدرسة الحداثة المفرطة التي قد تبلغ مبلغ السه ريالية .

على كل حال أنا كانت في داخلي في أواخر الثلاثينات وفي الأربعينات أنَّ صورة الأدب وصورة الشعر بالذات ينبغي أن تتجدد لأنَّ مضمون الحياة قد تجدد . فمن غير المعقـول أن نفترض أنَّ إحسـاسنا بـالمـوسيقي مثـلًا ، اليـوم ونحن نتعـرض لمؤثـرات الموسيقي الكلاسيكية ولمؤثرات الموسيقي الشعبية ولمؤثرات موسيقي الكاباريهات ولأزيز الطائرات ولصوت عجلات القطار وكل هذه الأصوات التي استجدت على الأذن الإنسانية ، لا نستطيع أن نفترض أنّ إحساسنا بالموسيقي اليوم شبيه أو قريب من مختلفاً عن إحساسنا نحن . نحن عندنا ، في الزمان الغابر ، كان الزمن لا معنى له . كان الإنسان لكي يصل من مكة إلى الشام يحتاج إلى أسابيع وشهـور . اليوم أنت تفطر في القاهرة وتتغدّى في باريس. فحتى هذا الإحساس بالزمن من غير المعقول إزاء كل هذه المتغيرات أن أتمسك بالإيقاع الـذي عرف القدماء . القدماء كانـوا لا يتعرضون لثقافة من الثقافات إلا بصعوبة شديدة وفي حيطة شديدة. أمَّا نحن، فإنَّنا ملتقى الثقافات وليس منّا من لا يتقن لغة أجنبيـة أو اثنتين، يقـرأ فيها أو فيهـما ، على الأقل الإنكليزية والفرنسية أصبحتا من أدوات المعرفة . هذا الوضع لم يكن موجوداً بالنسبة للقدماء . كانوا يكتفون بما لـديهم وبما يتسرب إلى مجتمعـاتهم عن طريق « الأوسموز » أو الانتشار الغشائي من لقاء الحضارات وكان يتخذ أزماناً طويلة . أمّـا نحن فقرن واحد ، أو قرنان ، من أيـام محمد عـلي إلى الآن ، قد دخلنـا في علاقـات مباشرة مع ثقافات وحضارات أخرى غيّرت مفهوم كل شيء عندنـا من تعليم المرأة إلى التصنيع ، إلى أفكار مبلورة عن الحرية والإخاء والمساواة ، إلى محاولة إجراء التجارب الاشتراكية ، إلى كل ما تراه حولك . هؤلاء الناس الذين يريدون أن يحتفظوا بصورة القديم ، في نظري ، يؤخذون بازدواج الشخصية . في منطق الحياة، أشياء لا يمكن قهرها . مثلاً هم يطلبون قطاع الصناعة ، ويرفضون أمراض الصناعة كأنما في إمكان المجتمع أن يتجه بكليته إلى التصنيع وأن يتجنب هذه الأمراض . مثلاً هم يقبلون بتعليم المرأة ، ولكنهم يرفضون النتائج المترتبة على تعليم المرأة . أي أنه أصبح عندنا مجموعة من الخرافات الاجتماعية التي تعد بمثابة تيسير للحلول . إنك تريد أن تكون كالأوروبيين دون أن تدفع ثمن الحضارة . وأنا في الحقيقة لا أفهم هذه العقلية .

□ على صعيد الشعرية العربية ألا تعتقد أنّه حصل فيها تطور منذ امرىء القيس مروراً بالمرحلة العباسية ثم الأندلسية وصولاً إلى زماننا هذا؟ هل القصيدة العربية عند السياب ورفقائه في الخمسينات هي نفس القصيدة العربية التي كانت قبلهم ؟ بصورة أخرى أنا أعتقد أنّ الشعر العربي يتطور ، وهناك شعرية عربية قابلة بكل اجتهاد . ولكن يبدو لي أنّك تريد نقض هذه الشعرية أو البداية من جديد .

إِنَّ ما أريد أن أقوله إنَّ هناك ثورة استجدت في الشعر العربي في مرحلته الأندلسية ، وثورة أخرى عندما ظهرت الآداب العامية في العصور الوسطى . ظهرت الملاحم الكبيرة كتغريبة بني هلال ، كالأميرة ذات الأمة ، كالزير سالم ، كالظاهر بيبرس وكل هذه المحاولات التي ليس لها أنساب معروفة في الأدب العربي ، وهي البديل الذي قدمه « الموالية » ، أو أبناء الأمم المفتوحة الذين لا يتقنون العربية الفصحى فكانت هناك عجمة في إنشاء هذه الروائع القصصية . ليس هناك من يستطيع أن يدافع عن لغة الملاحم العربية . النموذج العربي الذي كان سائداً في الفترة المرادفة كان غوذج بديع الزمان الهمداني والحريري وهذا كان أنواعاً من الأناقة الشكلية التي رفضها الضمير العام ووجدها شيئاً عقيماً وغير قادر على التعبير عن الأشياء الجارية في الحياة الإنسانية ، أو عن مغامرات الروح ومغامرات الفكر ومغامرات الإنسانية .

ولذلك أنا أجد أنّه كانت هناك هاتان الثورتان اللتان يمكن أن نسميها نقطة تحول في الأدب العربي . أنا لا أعتقد أنّ الآداب الشعبية ، سواء المواويل ذات العروض وذات التكنيك الخاص من حيث الوزن والقافية ، لها صلة حقيقية بعمود الشعر العربي الكلاسيكي . هي تكاد أن تكون مبتوتة الصلة بأدب البحتري وأبي نواس والمتنبي والمعلقات وكل هذه الأشياء . نفس التجربة الأندلسية كانت نصف

ثورة لأنّها حاولت أن تجدد العروض العربي ، وأن ترقق المعاني ، ولكن في وجه من وجوهها التي لا يعترف بها دارسو الأدب ، خامرتها ألفاظ إسبانية وعامية لاتينية لأنّها ذهبت مذهب أدب الموالي . كأن يقول الشاعر : « ميوسيدي إبراهيم » . . إنّها ما نسميه الموشحات .

هاتان ثورتان في العصور الوسطى . والوثبة الكبرى كانت في القرن العشرين بعد الحرب العالمية الثانية . هي التي جاءت بكل هذه التغييرات الأساسية في صورة الشعر لأنّها اعترفت بأنّ مضمون الحياة قد تغيّر . .

□ ولكن من حيث الإيقاع ، قصيدة التفعيلة هي مجرد تنويع على الإيقاع الشعري التقليدي ، فبدلًا من اعتاد البيت كوحدة ، اعتمدت التفعيلة كوحدة . هناك إذن اجتهاد بصدد قانون سابق ، لا قانون جديد . .

- إذا كنت تريد إزالة حرج الضمير بهذا التوفيق أو التلفيق ، أهلاً وسهلاً . أنا ما عنديش مانع . إنّا أنا شايف أنّها ثورة كاملة . إنّك بدلاً من أن تبني القصيدة على وحدة البيت تبنيها على وحدة القصيدة ، أو وحدة التفعيلة ، أنا أعتقد أنّ هذه ثورة .

□ ثورة ، ولكن روح الشعرية العربية لا يزال هو هو . لم يكن هناك نقض ، بل اجتهاد . .

ـ أنا أقول: أنا أقبل الصوت ولا أقبل الصدى. أنا أنفعل بشعر القدماء ولكن لا أنفعل بشعر مقلّدي القدماء. في نظري أنّ هذه أصداء، بعضها أصداء قريبة وبعضها أصداء بعيدة، وأنا أؤمن بالصوت لا بالصدى. أؤمن بأنّ كل شعر ينبغي أن تكون له لغته الخاصة.

□ ولكن أن يكون لكل قصيدة وزنها الخاص وإيقاعها الخاص أم يكون هنــاك نهج شعري ؟ .

- الحياة تغيّرت بما يحتم ظهور فلسفة شعرية جديدة ، وقوانين شعرية جديدة

غير تلك التي بوّبها الخليل بن أحمد ومارسها القدماء . وأنا أقول لك إنّه من العبث النقاش في هذا الموضوع لأنّ كل ما هو منتج أو هام فيه قد قيل من قبل ، ونحن نكرر هذه المعاني ، ورأيي أنّ هذا الحوار لن يكون مثمراً إنّا المثمر هو التجربة العملية للشعراء المبدعين ، والزمن سينصف صاحب الحق . .

( القبس ١٩٨٨/٣/٣١ )

#### □ ما هي مهمة الناقد ؟

- في كثير من الأحيان عندما تجري معالجة قضية النقد في الوطن العربي يجري الحديث وكأنّ النقد عمل أو أداء مقطوع عن قضايا أساسية في واقع الفكر الإنساني . ولعلّ الإطار الأصح الذي ينبغي أن نبحث بموجبه موضوع علاقة النقد الأدبي بالفنون الأخرى من جانب ، وبالفلسفة والفكر والواقع من جانب آخر ، هو الإطار العربي إذا ما حاولنا الغوص في تاريخية الثقافة العربية ، والإطار الأوروبي بصفته يتيح لنا منهجاً حديثاً في معالجة هذا الموضوع .

بالنسبة للإطار التاريخي العربي نلاحظ أنّ النقد العربي لم يتطور نقداً منطقياً ، أو رياضياً ، رغم أنّ الاتجاهات المنطقية سادت في الفلسفة لكنها لم تسد في النقد بحيث تشكل رافداً حقيقياً واضحاً في حياتنا الأدبية، أي أنّ حياتنا الأدبية العربية شهدت اهتهاماً ملحوظاً بالشكل ، لكنها لم تشهد اهتهاماً ملحوظاً بالنقد بصفته ممارسة كلية ذات علاقة باللدافع . يمكن أن يقال إنّ مجدداً كأبي تمام ، من خلال تجديده ، طرح موضوع غلبة الواقع على الصنعة ، وأنّه ، شأن آخرين ، حاول أن يعيد النظر في بديهيات ومسلّمات كانت سائدة لفترة طويلة من الزمن ، تعتبر أنّ السلف هو الصالح دائماً وحتى في الشكل . لكن هذا لا ينبغي أن نتوقف عنده كثيراً لأنّه لا يمكن أن يقودنا إلى ما نحن بصدده . فالتجديد بقي خارج القياس من جانب ، ولكنه محدد بالقياسات السائدة من جانب آخر . أي أنّه قطع العلاقة بين الفكر بشموليته ، وبين بالقياسات السائدة من جانب آخر . أي أنّه قطع العلاقة بين الفكر بشموليته ، وبين رشيق والجرجاني وسواهما من الأساء التي ظهرت لاحقاً في القرن الرابع عشر رشيق والجرجاني وسواهما من الأساء التي ظهرت لاحقاً في القرن الرابع عشر وبعده ، إننا لن نرى أنّ النقد الأدبي قد تطور كثيراً في سياقات فلسفية مهمة تتيح لنا أن نتحدث عن علاقة جدلية واضحة بين النقد والواقع العربي .

إذن كيف يمكن لنا أن نغوص في مشل هذا الموضوع ؟ هل الشكلانية السائدة في الوقت الحاضر هي التي تبرر لنا الحديث الجديد في النقد الأدبي ؟ هل العناية الفائقة الآن بالمدارس البنيوية هي التي تتيح لنا مشل هذا الاهتمام ؟ لا . إنّ هذه الاتجاهات إذا ما أُخذت بمعزل عن سياقاتها الكلية ، أو عن طبيعة ظهورها ، سوف تقود إلى تكرار ما كنّا بصده ، أي أنّها ستقود إلى سيادة شكلانية جديدة على حساب قياسات شكلانية قديمة . ولهذا فسوف ندور في حلقة مفرغة .

يمكن أن نبحث في الإطار الأوروبي . في هذا الإطار يمكن أن نهتدي إلى معالجة أصحّ في موضوع علاقة النقد بالواقع ، وعلاقة النقد بالفكر الإنساني .

من قاد إلى النقد في الفكر الأوروبي ؟ هـل حـركة التنوير قادت إلى النقد ؟ نعم ، يمكنك أن تقول إنّ « بوب » نشر مقالته عن النقد المعروفة في قصيدته المذائعة تحت هذا العنوان في القرن السابع عشر وذاعت وحددت المقاييس السائدة آنذاك . لكنها أيضاً عبارة عن مجموعة من القياسات التي لا يمكن أن يقال عنها إنّها تشكل الشمولية التي يُعنى بها النقد عادةً .

أمّا النقد بحركته الشمولية فإنّه ظهر بعد حركة التنوير ، أي بعد أن ازدهرت حركة منطقية في المعالجة داخل الفكر الأوروبي تنبهت إلى قيمة الإنسان من جانب ، وتعاملت من جانب آخر مع هذه القيمة على أساس أنّ التجربة هي الأساس في مثل هذا التكوين الإنساني الجديد . وبعد ذلك أعطت لمجموعة الأحاسيس الإنسانية قيمتها الكلية . كما أنّها أعطت لاختبار التجربة من جانب ولقدرة العقل على تحليلها ومناقشتها اهتهاماً ملحوظاً من جانب آخر . إذن غاص الفكر الأوروبي في الواقع ، كما غاص في الفلسفة . وقد مارس النقد الأوروبي دوره بصفته فنا ، ولم يمارس دوره بصفته ذيلاً لنتاج آخر ، وهذا ما يحصل الآن في الثقافة العربية .

□ إذا أردنا أن نستعرض تاريخ النقد العربي المعاصر والحديث لهـذه الجهة التي نتحدث عنها ، ابتداءً من طه حسين وجماعة الديوان وجماعة أبولـو وميخائيل نعيمة ، كيف ترى المشهد النقدى العربي هذا ؟

\_ إذا أردنا أن ندرس جماعة الديوان على سبيل المثال سوف نرى أنَّ هذه الجماعة تأثرت كثيراً بالفكر الغربي، ولا سيها بالفكر الرومانسي الغربي، ويمتلك علاقته مع المحيط الشعبى ، كما أنّه يحاول العودة إلى الينبوع الأساسي للصبا والطفولة من جانب ثالث،

وكانت العلاقة واضحة بين جماعة الديوان وبين الاتجاهات الرومانسية المعروفة في الأدب الأوروبي، لا سيم الإنكليزي، وقد كُتب عنها الكثير. لكنها مفيدة للتدليل على أنّ الفكر العربي في مطلع القرن العشرين كان متفتحاً نحو التغير، أي أنّه كان مستقبلاً ولم يكن مؤمناً بالقياس. هذا هو العنصر الإيجابي. وبالتالي فإنّ الردة إلى القياس يمكن أن تقود إلى تطور فعلي في داخل حياتنا الثقافية. ولهذا سوف نرى أنّ المؤثّر جماعة أبولو سوف يمضون في هذا الاتجاه، ولكنهم أيضاً سيخضعون كثيراً للمؤثّر الأوروبي. سوف نرى أيضاً أنّ الاتجاهات الأساسية في أدب توفيق الحكيم وفي أدب طه حسين سوف تكون متأثرة بالفكر اليوناني على أساس أنّه أقرب إلى العقلانية والإيمان بالإنسان من جانب وإلى الاتجاهات الأوروبية الأخرى الحديثة من جانب آخر. لكننا أيضاً يجب أن نتوقف عند السمة الإيجابية لمثل هذا الاتجاه. فالسمة الإيجابية انداك في داخل الفكر العربي في الشلاثينات كانت المسعى الجاد لتأمل قدرة الإنسان العربي للخروج من كبوته أو من الظلام المحيط به نحو أفق جديد يتيح له الإبداع والتطور والنمو. كان هذا هو الشغل الشاغل لنخبة المثقفين.

امّا المشكلة الأساسية التي ما زالت سائدة حتى وقتنا هذا فهي أنّ المئقفين العرب في مثل هذا التكوين كونوا محيطاً ثقافياً بعيداً قليلاً عن المجتمع ، أي أنّه عبارة عن تكوين يلتقي بالكتابة الأوروبية ، أو بالثقافة المكتوبة أكثر من لقائه الفعلي بتفاصيل الحياة الاجتهاعية . وعندما جاء التغيير ، فقد جاء من خلال نهضة سياسية وفكرية ساهم فيها بعض الشعراء والروائيين . مثلاً ليس غريباً أن يكون نجيب مخفوظ قد كتب مقالة في نهاية الأربعينات يتحدث فيها عن قيمة ظهور الفرد في الكتابة الأدبية ، وهو يتحدث عن قيمة الفرد على أنّها دليل مهم في الكتابة ، وبالتالي لن نستغرب أن يكتب « زقاق المدق » ، أو أن يكتب « اللص والكلاب » ، إذ إنّه يعي قيمة الحياة الاجتهاعية بتفاصيلها في داخل الأزقة ، كها أنّه سيعي قيمة الإنسان الفرد بصفته قادراً على مواجهة الدولة . فالدولة العربية بدت بشكل مؤسسات في منتصف الأربعينات . أي أنّها حاولت أن تمتلك في داخلها سلطة البوليس والأجهزة المعنية بحيايتها . وسرعان ما أصبح الفرد ندّاً بشكل أو آخر لمثل هذه الدولة ، إمّا المعنية بحيايتها . وسرعان ما أصبح الفرد ندّاً بشكل أو آخر لمثل هذه الدولة ، إمّا خارجاً عنها أو منسجماً معها ، أو بين بين . كها أننا في العراق في منتصف الأربعينات كثيرة تحاول أن تطرح العلاقة بانّها لا كنّا نقراً مقالات كثيرة ، أو قصصاً ، أو كتابات كثيرة تحاول أن تطرح العلاقة بانّها لا يكن أن تكون علاقة سليمة بين تكوين اسمه دولة وبين الفرد ، إذ أنّ الفرد كان يرى يكن أن تكون علاقة سليمة بين تكوين اسمه دولة وبين الفرد ، إذ أنّ الفرد كان يرى

أنّ الدولة عبارة عن جسم غريب عليه . وسوف تستمر هذه المشكلة ، وسوف تتأزم هذه العلاقة بين الكيانين : بين المؤسسة من جانب ، وبين الفرد من جانب آخر ، وسوف يتناول الروائي والشاعر هذه القضية بشكل أو بآخر دون أن يكون عميقا ضرورة في هذا الشأن . لكننا عندما نتوقف عند كتابات يوسف إدريس سوف نرى ملمحا من هذا النوع . سوف نرى هذا الملمح قائماً بشكل أكيد في كتابات نجيب محفوظ . سوف نرى أنّ السياب قد تطرق إلى هذا الموضوع في بعض قصائده . لكنه إذ تطرق إليه فإنّه تطرق إلى المؤسسة ، أو الدولة ، على أنّها كيان يقوم نيابة عن مؤسسات أفخم وأكبر هي الاستعار القادر على سلب المواطن ، كيا فعل في «منزل الأقنان» وفي «المومس العمياء»، وفي سواهما. بينها كان بعض الشعراء الذين كتبوا في هذا الموضوع . كيا أنّ الكتابات السياسية المختلفة سوف تبحث فيه أيضاً بطرائق مختلفة وبعمق متفاوت من طيث قيمته الفنية .

# □ وما الذي تتطلبه إذن في النقد العربي وفي الناقد العربي تأسيساً على كـل ذلك ؟

- أولاً يجب ألا نتوقف عند النص كثيراً ، أي أنّ النص يمكن أن يكون نصا مثيراً . عندما جاءت حركة التجديد في الشعر العربي جاءت بشيء كثير . لم تكن المنافسة اعتيادية بين اتجاهين اساسيين قائمين : الاتجاه الذي يسمى التقليدي في الشعر ، والذي كانت له أساء مبرّزة تكتب فيه كالجواهري وقبله الكاظمي ، ثم الشبيبي وعلى الشرقي في العراق . وفي لبنان هناك عدد من الأساء الكبيرة وداخل الوطن العربي عموماً من التي كتبت هذا الشعر وأكدت على خدمة البلاغة العربية لقضية العواطف ، لا سيا تلك العواطف التي تثير النزعة الغرائزية لدى الجمهور ، أو تثير حماسة الجمهور . وكان هذا الشعر يمتلك رصيده الواسع داخل المجتمع العربي وليس يسيراً أن تبتدىء نهضة التجديد في منافسة شديدة مع هذا النوع السائد من الشعر ، وهو نوع قوي كما قلت ، كما أنّه لم يكن معزولاً عن الجمهور .

كيف يمكن لشاعر كالسياب أن يحقق حضوره الثقافي ؟ لا بد أن يكون السياب قد بدأ رحلة فعلية مع ذاته ومع المجتمع بحيث يكون مؤثّراً فعلاً . عندما نريد أن ندرس شعر السياب سوف نجد أنّه ابتدأ بتجربته الحسية وأكّد عليها كثيراً، شأنه شأن

الشعراء الرومانسيين ، لكنه أيضاً حاول أن يعالج القضايا الأساسية ليس معالجة مباشرة كما فعل أصحاب التجربة الحسية أو أصحاب التوظيف الحسي للبلاغة العربية من الشعراء التقليديين ، بل حاول أن يبتكر أساليب جديدة تحاول صياغة الواقع صياغة مبتكرة بحيث يمكن أن تكون القصيدة أبلغ أثراً وأكثر سعة ومدى وأكثر قدرة على الديمومة والبقاء . وهذا ما حصل في قصائد كثيرة من قصائد السياب ، كما حصل في قصائد كثيرة لشعراء عرب آخرين .

أين يقف النقد في مثل هذه الحالة ؟ هل جاء هذا الشعر متأخراً على النقد ؟ لا . النقد بدأ رحلة جديدة هو الآخر . منذ نهاية الأربعينات كان النقد في حالة مخاض . يمكن أن يكون الشاعر قد كتب المقالة النقدية ، أو الروائي أو القاص ، لكني عندما أتحدث عن النقد أتحدث عن مناخ كلي ساهمت فيه أقلام مختلفة وحضر فيه مختلف الأشخاص بشكل أو بآخر وأثروا في الحياة العامة الفكرية .

إذن النقد لم يكن معزولاً عن الحياة الفكرية بل هو عبارة عن العطاء الكلي الذي بموجبه تكونت السهات الأساسية للحياة الفكرية والذي يمكن بالتالي أن تعد من بين شخوصه اللامعين طه حسين والعقاد ومحمد مندور وأسهاء عديدة من الكتاب والأدباء والمثقفين العرب.

يمكن أن نتوقف عند حالات حصلت فيها صراعات كثيرة معروفة كما حصل ابين محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس من جانب وبين طه حسين من جانب آخر، أو كما حصل بين مندور وعدد آخر من الكتّاب . ويمكن أن نذكر مارون عبود وما كتبه عن فلان وفلان .

هذه الاتجاهات المختلفة ، وهذه التباينات في الأراء ، كانت تقدّم لنا دليلاً على وجود مخاض فكري ، أي وجود خلاف . فالائتلاف ليس دليل صحة ، ومتى ساد الائتلاف فإنّ مخاطر الاستجام من هذا النوع مخاطر فعلية على الحياة الفكرية ، لأنه يعني وجود جمود فكري أو وجود تسليم مطلق ببديهيات ومسلمات أو بأوامر عليا من الكيانات والمؤسسات بما يمنع الحركة الفكرية ويعيق نموها ، بينها كانت سمة الاختلاف هي الدليل الفعلي على وجود حركية أو ديناميكية داخل المجتمع العربي يمكن أن تقود إلى حياة دستورية هي عبارة عن دليل عافية في المجتمعات ، إذ تؤكد وجود الاختلاف في الرأي وإمكان قيام حوار صحيح .

ومتى بدأت رحلة هذا الحوار الصحيح عنـد ذلك يختفي العنف وتختفي الغرائز ، لأنّ الغرائز هي أدلـة على وجـود الحيوان في داخلنا ، بينها الحـوار هو الـدليل عـلى سيادة العقل في الإنسان العربي .

إنّ النقد يطمح إلى الحوار ، وبالتالي فهو القريب إلى العقل . أو أنّ ازدهار النقد مترافق مع ازدهار العقل ، فكلاهما متلازمان ، وسرّ انكهاش النقد العربي في بعض الحالات ، أو تدهوره ، مرهون بطبيعة أخرى تتعلق بالوضع الكلي للعقل العربي في حالاته . ومتى ما كان العقل العربي منزوياً أو مسحوباً في زاوية ، بحيث تسود على حسابه الغرائز ، ينحسر النقد . ومتى ما انحسرت الغرائز ساد النقد وساد العقل ، وبالتالي ساد الحوار وتحسن المجتمع .

□ ما هي برأيك المهات العاجلة للنقد العربي اليوم: أن يكون أداة تغيير ؟

- عندما ربطنا بين النقد والعقل. عنينا أنّ النقد أمام مهات أساسية . إنّ علاقته بالعقل تعني قدرته على السيطرة على الغرائز والعواطف . كما أنّ علاقته بالتأمل تتيح له أن يبصر الواقع بدقة أكثر دون أن ينحدر نحو هذا الواقع ويصبح بعضاً منه لأنّه عندما يصبح مطوقاً بهذا الواقع فإنّه سوف يسلك سلوكاً غرائزياً تنتج عنه مهاترات فاشلة داخل الصحافة الأدبية تفصح عن تخلف الذهن وتدهوره بدل أن تفصح عن شيء آخر نخالف ، وبالتالي لا تصبح هذه الكتابات دليلاً على التحضر ، بل تصبح دليلاً على تهافت المجتمع واندحاره .

إذا ما بدأنا مثل هذه البداية يمكن أن نقول إنّ مهمة الناقد هي بشكل عام تتفق مع بعض الآراء الأساسية التي طرحها ماثيو أرنولدز وتحدثت عن ضرورة أن يبقى الناقد قادراً على هضم الواقع والسيطرة عليه ، وزيادة فاعليته في التأثير على هذا الفكر وعلى هذا المحيط وعلى هذا الواقع من جانب آخر . أو أنّ ماثيو أرنولد تحدث عن ناقد لا يمتلك المصلحة أو الارتباط المباشر بأي مؤسسة أو قضية تمنعه من الرؤية الواضحة ، لكنه حذّر أيضاً من مغبة الضياع في التفاصيل ، لأنّ الضياع في التفاصيل عنعه من الرؤية الدقيقة للحياة الاجتهاعية التي يجب أن يسهم في إصلاحها وتعديلها .

إذا تحدثنا في هـذا الإطار يمكننا أن نقول إنّ النقـد يمتلك مهمتين أسـاسيتين : مهمة ابتكار النص أو تغذية النص أو تغذية الواقع ورفده بحياة جديدة ، أو بمعلومات

جديدة تتيح له أن يصبح واقعاً غنياً يزود المبدع بطاقات جديدة وغنية ، كما أنّه من الجانب الآخر لا بد أن يساهم في إضاءة النصوص ، أو الإشارة إليها ، أو فحصها بهدف تلمّس ما تعنيه . إنّه ليس مسؤولاً عن قراءة نص واحد للكتابة عنه كما يتصور بعض النقاد . صحيح أنّ هناك بعض النصوص التي تثير عندك الكثير من التأمّلات . مثلاً عندما تقرأ على سبيل المثال رواية « اللص والكلاب » لنجيب محفوظ ، أو «ميرامار » سوف تثير هاتان الروايتان شجوناً كثيرة في نفس الناقد . كما أنّك عندما تقرأ « الحرام » ليوسف ادريس سوف تكتشف الكثير الذي يستحق أن يقال من قبلك بصفتك ناقداً . وعندما تقرأ « المومس العمياء » للسياب سوف تنثال بعض الأفكار في في ذهنك . كذلك الحال عندما تقرأ بعض قصائد أمل دنقل أو محمود درويش ، سوف تثير هذه القصائد بعض الأفكار الأساسية ، كما أنّ القصائد سوف تولد في سوف تثير هذه القصائد بعض الأفكار الأساسية ، كما أنّ القصائد سوف تولد في الإفصاح عنه إلى طرف آخر ، أي القارىء .

إنّ النقد في مثل هذه الحالة يمكن أن يكون وسيطاً دون أن يكون وسيطاً مبتذلاً ، أي أنّه عبارة عن تابع للنص ، بل يمكن أن يضيء النص بمعنى أنّه يكتشف القدرة الأخرى التي لم يفصح عنه النص ضرورة ، ولكنها يستحق أن يعرض لها بشكل أو بآخر ، ويجعل من هذا النص علامة مضيئة في حياتنا الثقافية تتيح للقارىء أن يتزود من خلالها بوعي جديد ، وأن يتزود بطاقات أخرى فنية تتيح له الانتصار على نفسه وعلى الواقع ، بمعنى أنّ الفن بمتلك السيادة في الحياة ، وهي سيادة تعني أنّه أجود من الواقع وأكثر تكثيفاً وقدرةً على بلوغ ما لا نبلغه في حياتنا اليومية .

( القبس ١٩٨٧/١١/٢١ )

### □ هل المنهج غاية بالنسبة للناقد ؟

- في السنوات الأخيرة تبلور في جميع الأقطار العربية وعند النقاد المتقدمين وعي حقيقي بأنّ المنهج ليس غايةً في حدّ ذاته ، بل هو وسيلة ، وأنّ الأساسيّ عند الناقد هو أن يتمكن من استنطاق النصوص وإلقاء أضواء جديدة عليها بحيث تضيف من خلال قراءة نقدية أبعاداً تغيب عنّا عندما ننظر إليها بمنهج عادي . فليس هناك منهج وحيد هو الأصلح ، وليس هناك منهج يكن أن يكون بمثابة مفتاح سري . هذه أشياء كتبت وأصبحت ضمن البديهيات . ما هو مطروح على الساحة النقدية الآن هو أن نخرج من مرحلة التعبد تجاه المناهج إلى مرحلة تمثلها عبر التطبيق على نصوص عربية أدبية ، سواء كانت قديمة أو حديثة . هذه التفرقة بين أدب قديم وأدب حديث تفوقة مصطنعة . وهذه التفرقة بين منهج حديث مفهوم بشكل مجتزأ وبين منهج ، كما يدعي البعض تكاملي ، أيضاً مسألة مغلوطة . المسألة هي كيف يفصح الناقد من خلال معاورته للنصوص عن فهم وإدراك وأن تكون كتابته النقدية ليست مجرد تعليق على التعليق ، وإنما أن تكون إنتاجاً لمعرفة جديدة من خلال معاورته للنصوص .

في الكثير من هذه اللقاءات الأدبية العربية هناك من يعطون لأنفسهم حق الموصاية على النقد ، ويتحدثون عن نقد عربي قومي كأنّ هناك في مجال المعرفة تخصيصات إثنية . والواقع أنّ صفة العربية لأي إنتاج إنّما تُكتسب من خلال النصوص ومن خلال طرح الأسئلة المتصلة بمجتمعنا العربي . ولكن الكشير من المصطلحات والمناهج والقيم المعرفية والابيستمولوجية هي قيم مشتركة بين جميع الثقافات نستعملها في الحياة اليومية كما نستعملها في الحياة الفكرية .

يجب أن نتخلص من هذه العقدة . وقد وجدت أنّ بعض من يلحّ على « عربية » النقد يريد أن يلعب دور « الشرطي القومي » . إنّ مسألة الهوية القومية هي جزء من

ممارستنا ، وإنّ الاتجاه المؤمن بهذه الهوية القومية في المغـرب ، وقـد أسّس جـزءاً هامـاً من الثقافة العربية في المغرب ، يتبناها بنوع من التفتح .

□ ولكن الكثيرين يشككون الآن في جدوى المناهج النقدية المستحدثة ، بالإضافة إلى أنّ هذه المناهج تنحسر حتى في مظانها الأصلية . فالبنيوية في فرنسا الآن نظرية شبه مهجورة . .

- أنا أريد أن أطرح المسألة ليس من الزاوية العربية، بل كما طُرحت في تاريخ تطور النقد الحديث بصفة عامة . عندما نعود باختصار إلى جذور هذه المناهج الحديثة ، منذ الشكلانيين الروس ، وظهور الألسنيين ، ومدرسة براغ وصولاً إلى سوسور والتنويعات المختلفة ، نجد أنّ هذا الاتجاه البنيوي والألسني قد أفاد من حيث أنّه إردّ إفعل على الاتجاهات النقدية التقليدية التي كانت تعتبر أنّ العمل الأدبي مجرّد صورة أو انعكاس لحياة الكاتب ، ومن ثم كانت تغمط العمل الفني حقّه ، وتلتفت إلى أشياء خارجه .

المسألة طُرحت بادىء الأمر من خلال مبدعين كبار ، من خلال فلوبير ، من خلال مالارميه ، من خلال بودلير ، الذين سجلوا غياب النقد عن أعمالهم ، وأنّ هذا النقد لا يلامس جوهر ما يفعلون .

إذن كان هناك تنبيه إلى العمل في حدّ ذاته من حيث أنّـه عمل قـائم ، موجـود مادياً ، من خلال اللغة ، من خلال الرموز ، من خلال الشكـل بصفة عامة ، وما يحيل عليه من مضامين وإيحاءات .

لقد توسل النقد طوال القرن التاسع عشر مناهج تريد أن تمتاح من علم النفس ومن السوسيولوجيا ومن التاريخ ، فكان النص كنسيج مادي مُغفل .

الأسئلة التي طرحها الشكلانيون ثم الألسنيون في الفترة الأولى من القرن العشرين كانت ترجمة لأسئلة صاغها المبدعون كها قلت . وهذا المنهج أعادنا إلى مجال معرفي علمي هو علم اللغة ، علم اللسان ، إلى مجال بحث بنيات العمل الفني ، فملأ فراغاً كان قائماً ، وأتاح لنا أن نقارب النص من خلال أدوات متبلورة . فالعلم الألسني حقق نتائج علمية كبيرة . بطبيعة الحال ، الألسنيون لا يزعمون أنهم يستطيعون أن يقدموا أجوبة نهائية عن اللغة مشخصة بالعمل الأدبي . هم اهتموا أكثر

باللغة الطبيعية ، بلغة التواصل ، ولكن بعضهم حاول أن يقدم بعض تصورات عن اللغة الفنية ، وبخاصة جاكوبسون في تصوره النظري المعروف .

من خلال التطور فيها بعد ، كالبنيوية التكوينية التي أضافت البعد التاريخي ، إلى قراءة التحليل النفساني ، الاعتهاد على الأنتروبولوجيها ، تطور آخر في المنهج السيميائي الذي يدرس العمل الأدبي وما يحتوي عليه من علامات وما يحيلنا عليه من رموز في الحياة الاجتهاعية . هذا التطور كله ينبغي أن ننظر إليه من موقعنا وهو أنه يقدم أدوات لإعادة الاعتبار إلى النص الأدبي بمعنى أن النص الأدبي لا يكون مبرر الوجود إذا لم يكن يتميز في خطابه عن الخطابات السياسية الأيديولوجية . إن هذا الخطاب الأدبي متنوع ، يشتمل على معرفة متباينة المصادر ، ومن ثم نستطيع أن نقرأ من خلاله ما لا نستطيع أن نقرأه في خطاب سياسي معتمد على المصطلحات والمفاهيم من خلاله ما لا نستطيع أن نقرأه في خطاب سياسي معتمد على المصطلحات والمفاهيم المجهدة والإحصائيات . إذن لا بد من منهج يتيح لي أن أنفذ إلى أعهاقه ، وأن أقرأ من خلاله أشياء موجودة في هذه الحياة بمنطقها وبمنطق غير عادي أيضاً ، بلا عقلانيتها أيضاً . وهذه الوسائل لا تمنعني أن أحدد أسئلتي ، ماذا أريد من قراءة النص ؟

في تاريخ النصوص الأدبية الغربية النقدية كانت هناك أسئلة مختلفة. أنا لا يكن أن أقرأ النص فقط من زاوية إبراز بنيته المجردة . التطور الأدبي يلزمني بأن أربط هذه النصوص بسياقها المجتمعي ، بأسئلتها المختلفة . وهذا الأفق وُجد أيضاً في السنوات الأخيرة في أوروبا . لم تعد هناك بنيوية مجردة كها كانت في البداية . طبعاً ليب أن نفرق بين موقع المحلل الشعري ، بين البويتيقا ، بين شعرية الرواية وشعرية القصة وشعرية الشعر ، التي لا يكون هدفها أن يبين خصوصية النص بعينه ، ولكن أن يقدم تحليلاً على المستوى النظري للنصوص كها تحققت أو كها يمكن أن تتحقق ، وبين موقع وموقف الناقد الذي ينطلق من أعهال بعينها محددة ويريد أن يقرأها وأن وبين موقع وموقف الناقد الذي ينطلق من أعهال بعينها محددة ويريد أن يقرأها وأن أسئلة معينة لأنه مُطالب في النهاية بنوع من التأويل لذلك العمل . أمّا الباحث في البُويتيقا ، فهذا إذا كان يريد أن يضيف شيئا نظريا عاماً يفيد كل الثقافات ، فله أن البُويتيقا ، فهذا إذا كان يريد أن يضيف شيئا نظريا عاماً يفيد كل الثقافات ، فله أن يفعل ذلك ، أن يرصد شكل القصة قديماً وحديثاً ، فينظر ليس فقط للقصة كها هي عند تشيخوف أو موباسان أو نجيب محفوظ ، ولكن يعود إلى أنواع من القصص عند تشيخوف أو موباسان أو نجيب محفوظ ، ولكن يعود إلى أنواع من القصص الفسيم الفيمة في تراثنا كشكل المقامة وسواها ، ويمتاح بنوع من التجريب أو البنية أو المنية أو المنية أو المنية أو البنية أو المنية أو البنية أو الميتات بنوع من التجريب أو البنية أو المعرية في تراثنا كشكل المقامة وسواها ، ويمتاح بنوع من التجريب أو البنية أو

المكونات والحوافز والأسباب . وأعتقد في النهاية أن الوضع النقدي العربي يعاني ـ وهذا شيء طبيعي ـ من نوع من الخلط لأننا لم نستوعب بعد كل المناهج، وفي غـالب الأحيان يتم تعرُّفنا على هذه المناهج بطريقة تجزيئية . نتعرف إلى الوجودية وتمضى عدة سنوات ثم نتعرف إلى البنيوية ، أي لم تُقدُّم هذه المناهج دفعة واحدة ومصحوبة بدراسات تضفى عليها طابعا نسبيا، أي لا تقدمها وكأنَّها أشياء ذات صحة مطلقة. فغير هذه الأشياء هو الذي ينعكس على هذا الوضع لأنّ هناك بدلًا من تحليل النصوص الاستشهاد بالمناهج وهذه كلها مرحلة . ولكن يجب أن نأخذ ما يفعله النقاد الجيدون ، ما يفعله جابر عصفور ، فريال غزول ، سيرا قاسم واللائحة طويلة . من هنا يجب أن ننظر . وأمَّا أن نذهب إلى بعض المحاولات النقدية التي لا يتوفر أصحابها على خلفية كافية فتأتي تطبيقاتهم مهتزة أو مملوءة بالاستشهادات فهذا لا يكفى . ولذلك أريد أن أقول باختصار ، لا يجدي في شيء أن نتجمد عند مهاجمة المحاولات التجديدية في النقد ، بل الأجدى هو أن نتفتح عليها ، وأن ندعو إلى معرفة دقيقة لهـا من خلال الترجمة ، من خلال التحقيقات ، من خلال التطبيقات الجيدة ، من خلال مناهج التعليم في الجامعات . وأنت تعرف أنَّ مستوى التعليم في الجامعات يعاني من انخفاض وتدهور فظيعين . هذه الأشياء من خلال ما يتم في الندوات واللقاءات ، ربما قد تكون المشكلة المقنعة التي لم تُواجَه بما يكفي من العمق هو غياب خطاب نقدي عربي يستطيع أن يربط بين ما تطرحه الأعمال الأدبية وبين ما يستشعر الجمهور ضرورته في الساحة الثقافية والفكرية والأيديولوجية . وهذا قد لا يكون خطأ النقد أو النقاد بقدر ما هو متصل بمرحلة تأزم عامة يعاني فيها الخطاب الفكري والأيديولوجي والقومي من التعثر ومن انسداد أفق ، فينعكس على هذا الخطاب النقدي . وبعبارة أوضح : ما هي القيم التي يمكن لناقد أدبي أن يدافع عنها بوضوح ، وأن تضفى على خطابه مصداقية كافية في هذه المرحلة المتسمة بالقلقلة والتجزئة والتردد وغياب المشروع القومي ؟ هناك ترابط ، ولذلك فالكثير من النقاد يلجأون إلى الكتابة النقدية المتخصصة.

### □ وكيف تنظر إلى النقد الأيديولوجي ؟

- بطبيعة الحال كل ناقد لـه خلفية أيـديولـوجية في النهـاية ، ولكن مـا لا أوافق عليه هو أن تكون هذه الأيديولوجية خطاباً جـاهزاً يُلغي النص . إذن في هـذه الحالـة

لماذا يكلف الناقد نفسه عناء الاتكاء على النص ؟ يمكن أن يبشر بدعوته الأيديولوجية . لكن عندما أحاول أن أنقد نصوصاً ، وإن كانت مختلفة عني ، يجب أن أتوسل بالخطوات النقدية التي تتيح لي أن أحقق حدًّا أدنى من الموضوعية بيني وبين القارىء ليستقيم الحوار . وبعد هذا التحليل من خلال المنهج هنا أسئلة أنطلق منها ، يمكن عند التأويل أن أعود إلى إبراز وجهة نظري ، وفي ذلك قـد أختلف مع الكـاتب صاحب النص وقد أختلف مع القارىء اللذي يقرأ لي ، ولكن لا بدّ أن يكون هناك شيء ينطوي عليه النص . وفي هذه العملية مهما كان موقفي الأيديـولوجي سأتعلم أنا أيضاً من هذه النصوص ، وبخاصة عندما تكون نصوصاً ذات قيمة لأنَّ موقفي الأيديولوجي ليس ثابتاً . فهناك تغيرات في الحياة . . . في تماهي الحياة والتفاصيل والعمل الأدبي ربما هـ و الأقـدر عـلى التقـاط هـذه التحـولات. يجب أن أتعلم كيف أنصت لهذا النص ، وأن أنتقد ما يجري في الأحشاء ، وإلَّا تصبح الكتابة النقدية غير مجـديـة . فقط أكتب لأبشر بمـوقفي الأيـديـولـوجي ؟ عنـدمـا نقـول المـوقف بـالمعنى الأيديولوجي فهو طبعاً تشابك وتداخل . إذا سقط النقد في نوع من الأدلجة المتعسفة ألغى وظيفة النقد التي هي تنصّت واستماع ومتابعة لتحول الحساسية الفنية والأدبية والذوق ، لتحول القضايا المعرفية من إطار إلى آخر . لذلك فإنَّ الدوغماتي لا يفيد في شيء . يمكن لناقد إذا كانت له مواقف معينة أن يبشر بها في كتاب سياسي . في خطبة ، في أي شيء .

□ لك أطروحة دكتوراه عن الناقد الكبير المرحوم محمد مندور، كيف تنظر إلى دوره وأثره ؟

لقد حاولت أن أبين من بين الأسئلة الأساسية التي انطلقت منها أنّ الناقد الكبير محمد مندور كانت له بعض القضايا المغلوطة ومنها النقد الأيديولوجي الذي بشر به في أواخر حياته. عندما حاولت أن أبين تطوره ومساره النقدي والثقافي ، تبين في أنّ فهمه للأيديولوجية كان فهما مضطرباً . وأنّ إسقاطاته في كتاباته الدفاعية عن بعض النصوص والاتجاهات ، على أهميتها ، لم تكن تقدّم خدمة نقدية لهذه النصوص بطبيعة الحال ، ليس هذا حكماً شاملاً . في بدايات حياته ، في الأربعينات ، قدم مندور أشياء على جانب كبير من الأهمية . ولكن لأسباب كثيرة حاولت أن أفصلها في رسائتي عن مندور ، انتهى به الأمر إلى الأدلجة والدفاع عن قيم فكرية سياسية أكثر

منها أدبية فنية . وتبين لي أيضاً أنَّ مواقف الفكرية والسياسية في مقالاته التي كان ينشرها في المجلات ، وفي معاركه ، كانت ربما أقوى وأكثر تأثيراً في الجمهور القارىء آنذاك .

عندما نعود إلى تلك المرحلة ، وإلى مناهج التعليم ، نجد أنّ مندور بالرغم من اعتماده على حصيلة نقدية تنتمي إلى القرن التاسع عشر ، إلى « لانسون » على الأخصّ، فإنّه كان يحاول أن يعرّف بالمناهج الأدبية تعريفاً مختزلاً، ولكن كان يُعتبر على جانب من الأهمية ، في حين أنّ الخمسينات والستينات شهدت أشياء مهمة في الساحة ولم يستطع مندور لأسباب مختلفة أن يتطور ويرتقي إلى ذلك المستوى .

لقد حاولت أن أبين التنظير عنده . إن كل ناقد يفترض أن يُعنى بالنظرية العامة التي تتوفر على كفاية نظرية شاملة ، ولكن عندما ندرس عند كل ناقد أسهاء وتصورات نظرية بنى عليها كتابته النقدية . درست مفهومه للأدب ، للقصة ، للرواية ، للشعر ، وكيف كان يتجلى ذلك في تطبيقاته بمعنى أنّ هذا التنظير هو تنظير محلي خاص بمندور ، وحاولت أن أعيده إلى مصادره ومراجعه في النقد الفرنسي .

# □ ما الذي أعطى المنهج الجدني الاجتهاعي للنقد العربي في رأيك ؟

- نعم أعطى ، عندما نستحضر المسار الاجتهاعي . كان هناك تحول في الخمسينات والستينات ، تطلع الثقافة العربية إلى التجديد ، بدايات مختلفة ، لا سيها الدور الذي بدأت تلعبه مجلة «الأداب» في بيروت ، واستمرار جيل سابق هو جيل طه حسين والعقاد واختلاف الساحة الثقافية . جيل محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس جاء كصوت يقول آن الأوان لأن نلتفت إلى أشياء أخرى يطرحها تطور المجتمع هي أنّ هذا المفهوم الرومانسي الأنسانوي الخليط الذي مثله ذلك الجيل لم يعد ينفذ إلى أعهاق المسائل ، وأنّ هناك أدباً آخر جديداً يُكتب آنذاك عند يوسف ادريس في أعهاق المسائل ، وأنّ هناك أدباً آخر جديداً يُكتب تنذاك عند يوسف ادريس في بدايته ، وعند عبد الرحمن الشرقاوي ، وعند آخرين ، وهذه الحساسية الأدبية الجديدة آنذاك تحيلنا على أشياء أخرى فكان إلحاحهم بقدر كبير على البنية الاجتماعية والعلائق من منظور التاريخية الجدلية أو من منظور ماركسي مفيداً في تطعيم النقد .

صحيح أننا عندما نراجع الآن تلك الكتابات ربما نجد أنَّها لم تبرز بالقدر الكافي العناصر الفنية ، ولم تكن في تطبيقاتها بالخصوص ، في موقفها من رواية نجيب محفوظ،

تشتمل على منهج أكثر تفتحاً لأنها احتكمت إلى المفهوم التطبيقي . هناك أشياء لها يمكننا أن ننتقدها الآن . لكن تلك الكتابة كانت بمثابة لفت نظر إلى جوانب أخرى أهملت أو عولجت بشكل سريع فكان الطرح لمحمود أمين العالم آنذاك بمثابة تعبير عن منهج آخر يطعم المناهج النقدية الحديثة ، وبطبيعة الحال جاءت بعد ذلك تنويعات . وأظن أن بما يمهد لتطور حقيقي في ساحة النقد الأدبي الراهن هو أن نتعارف على جميع الاتجاهات ليكون الطلبة والباحثون والنقاد على بينة ، وليكون القرّاء أيضاً على بينة . وتستطيع هذه المناهج أن تتعايش وتتصارع وتتنافس من خلال قدرتها على بينة . وتستطيع هذه المناهج أن تتعايش وتتصارع وتتنافس من خلال قدرتها على إضاءة النصوص الأدبية ، قديمها وحديثها ، إضاءة جديدة . وهذا هو السؤال : لماذا تكتب النقد لمجرد التعليق ؟ صحيح ليس هناك نوع واحد من النقد . النقد الصحفي مهم عندما يُنجز بنوع من الذكاء ، يلفت النظر ويلتقط ردّ الفعل السريع . النقد ، الشفوي أيضاً مفيد ، ولكن أيضاً النقد الذي يحاول أن يمتزج بالحقل الثقافي وبأسئلته .

# □ وما هو المنهج الذي تتبعه أنت في دراستك ؟

- أنا أحاول أن أكون متفتحاً على جميع المناهج ، ولكن من موقع أساسي هو أنني أعتبر الإنتاج الأدبي خاضعاً لشروط اجتهاعية ولإمكانات تتيح ظهوره ، ومن ثم لا أميل إلى عزل الإنتاج الفني عن الظروف . نقطة البداية إنما هي محاولة تحليل النص بما هو عليه وبمكوناته وبما يشتمل عليه في مستويات اللغة والرموز والبناء ونوعية الشكل إلى آخره . أحاول أن أستفيد في الآن نفسه من معطيات الشعرية ، شعرية الرواية والقصة والشعر ، لأبرز خصوصية الأعمال الفنية ، ولأبرز أيضاً مكوناتها ضمن السياق ، سياق التاريخ الفني لهذه الأشكال فلا تقع في نوع من التقديس والحكم المطلق . ومن ثم هناك اهتهام أيضاً بتحليل الخطاب النقدي بحد ذاته ، على اعتبار أن الخطاب النقدي يقدم لنا تطور المستويات الأبيستمولوجية من خلال المصطلحات الخطاب النقدي يقدم لنا تطور المستويات الأبيستمولوجية من خلال المصطلحات والمفاهيم ، ويقوم لنا تطور مفهوم الأدب . وهذه أيضاً مسألة تشغلني . لا يمكن أن نعتبر النقد ممكن الوجود بمعزل عن مفهوم الأدب عند الكاتب وعند القارىء . هناك بطبيعة الحال هذا الاهتهام بطبيعة النص في مكوناته ، وأيضاً محاولة الاهتهام بالبعد السوسيولوجي والتاريخي . والمشروع يتطلب كثيراً من الوقت، وما أصرفه في هذا المجال ينصرف إلى مجال التدريس في الكلية . إنما الطلبة عددهم أكبر من اللازم المجال ينصرف إلى مجال التدريس في الكلية . إنما الطلبة عددهم أكبر من اللازم

ونحن غارقون في مشاكلهم وفي أبحاثهم . ولكن من خلال المناقشة معهم بدأت تُنجز عدة بحوث تنصب على آثار أحادية . نحن محتاجون إلى تحليل نصوص أحادية حتى نتقل إلى إعادة تكوين حكم عام . هناك باحثون أنجزوا معي أبحاثا حول « نجمة أغسطس » لصنع الله إبراهيم ، « للتجليات » للغيطاني ، حتى لا تظل الأحكام غارقة في التعميم .

( الحوادث ۱۹۸۹/۷/۷ ) ( القبس ۸/۵/۱۹۸۹ ) □ لماذا افتقدت بلدان المغرب عبر التاريخ قديمه وحديثه الإبداع الشعري لحساب الإبداع النقدي والفقهي والتنظيري إن صح التعبير؟ لماذا لم يعرف المغرب قمماً شعرية كالقمم الشعرية عند المشارقة؟

- هذه المقولة خاطئة وتدلّ دلالة قاطعة على عدم تعمق في الأشياء . ذلك أنّ عندنا رومانسيين إمّا يجايلون أبا القاسم وإمّا هم أسبق منه في هذا المجال، ولكنهم لم يكونوا يتوسلون إلى النشر ما كان يتوسله أبو القاسم . ذلك أنّه خرج من الشرنقة الضيقة وأخذ ينشر في مجلة «أبولو» .

هناك شعراء مغاربة كانوا ينشرون قبل الوقت الذي نشر فيه أبو القاسم الشابي في مجلة « الرسالة » لأحمد حسن الزيات . وكها قلت إنّ هناك شعراء رومانسيين جيدين جدا ولكنهم لم يجتهدوا في أن يجعلوا أسهاءهم تشيع خارج المغرب . أمّا المقولة التي تقول إنّ المغاربة هم أصحاب منقول وأصحاب معقول ، فهذه صحيحة إلى حدّ ما . ولكن الذي يدرس تاريخ الأدب العربي في المغرب ابتداءً من أواخر المرابطين إلى آخر ملك من ملوك العلويين فإنّه سيجد أنّ هذه الفترات بمكنها أن تغطي مساحة كبيرة جدا على الورق وعلى غير الورق من الشعراء والأدباء وما إلى ذلك . المغاربة كتبوا الشعر في أشكاله وأغراضه المتنوعة : وكتبوا المقالة والمقامة وجربوا جميع الأنواع كتبوا الشي عرفها مثلاً شاعر جيد جدا ، مات رحمه الله ، هو أحمد الحلو ، كان ينظم على الطريقة التي عرفها مثلاً شاعر جيد جدا ، مات رحمه الله ، هو أحمد الحلو ، كان ينظم على الطريقة التي كان ينظم بها الأخطل الصغير . عندنا البارودي وقد مات رحمه الله وقد كان رومانسياً لا يقل رومانسية عن أبي القاسم الشابي .

هذه المقولة أسهل أن يقولها الإنسان إذا لم يكن مطلعاً على الأشياء ولكنه بعد اطّلاعه يكتشف العكس . هذه مقولة تكاد تكون غير علمية وأنت لا تجد مجتمعاً بدون شعراء .

□ ولكن على صعيد الإبداع بالذات ، ومجاراة المشارقة في المستوى الشعري الذي حققوه . . أي القمم والشوامخ . . .

- القمم والشوامخ شيء نسبي . حتى أبو القاسم الشابي فإنّه لم يكن رومانسياً بالمعنى الدقيق إذا قارنته مشلاً بميخائيل نعيمة ، أو بإيليا أبي ماضي . لقد كان يدمن قراءة شعراء المهاجر ولذلك فإنّ رومانسيته ليست كما يتصورها الناس .

□ ولكن المغرب على العموم هو مغرب ابن خلدون وابن رشد وهذا الرعيل أكثر مما هو مغرب الإبداع الشعري العظيم .

- هذا صحيح . إن هذه المقولة رائجة بين الناس بسبب أن علماءنا استطاعوا أن يضمنوا لأنفسهم سمعة خارج إطار المغرب . عندنا شراح وفقهاء كبار جداً ، وعندنا عدّ غرن ، وعندنا مؤرّخون ، وبعض هؤلاء استطاع أن يسمع صوته في الشرق إمّا عن طريق رحلاته أخذاً وإجازة ، وإمّا عن طريق التدريس مثلًا كالشناقطة الذين ذهبوا إلى مصر وإلى الأردن وإلى فلسطين ودرّسوا هناك ، وهناك اشتهر أمرهم ، وكل المؤلفات التي ألفوها في المغرب طبعت هناك .

المغرب مشهور أيضاً بأنّه يموّل الشرق من حيث المتصوفة. لقد أعطى الشاذلية وأعطى البدوي وأعطى آخرين. لكن شيئاً واحداً بقي مغموراً هو الناحية الإبداعية. مثلاً عندنا محمد المختار السوسي وعاصمته أغادير، كتب من الكتب ما لا يستطيع جيل معاصر أن يكتب مثله. والحال أنّه كان يكتب بطرق بدائية. أمّا الآن فهناك الوسائل وهناك الطباعة. كتب « المعسول » في ٢٣ جزءاً، وفيه يتحدث عن فقهاء وعلىء ومؤرّخي وشعراء «سوس ». لذلك يجب الحذر حين يطلق الإنسان هذا النوع من الإطلاق الذي يجافي المنطق.

□ إذا ثبت أنّ هناك نقصاً في الإبداع الشعري بالذات ، في أقطار المفرب وليس في « المفرب » بالذات ، فلعلّ هناك أسباباً منها قرب عهد هذه الأقطار بالتعريب ، وشعور العربي الذي وفد إلى بلدان المغرب بأنّه في هجرة ، أو أنّه غير مستقر . .

\_أنا لا أصدّق ، إذ كيف يمكن أن تحكم على شعبٍ بنقص في إبداعه الشعري وقد طوّر هذا الشعب الكتابة الشعرية ؟ هناك الموشحات والأزجال وما إلى

ذلك . كيف تحكم على شعب بأنّ العملية الشعرية ليست عنده بما يلزم من القوة ، وهو قد فتح أعين اليهود العبريين والمقيمين في الأندلس على جدوى كتابتهم الشعرية باللغة العبرية على موازين عربية عروضية ؟ أنت تعلم أنّ مجموعة من الشعراء اليهود الذين عاشوا في إطار الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس وتأثروا بها كتبوا شعراً على الأوزان الخليلية . يهودا الحريزي مثلاً . كيف يمكن أن تقال هذه الأشياء؟ إنّ هناك تمخضات مست العملية الإبداعية نفسها وتجاوزتها . ثم إنّ إقناع شعب آخر ، وإن كانت لغته قريبة من لغتنا ، بأن يكتب شعراً على الأوزان العربية دليل على نفوذ الشعر العربي . جميع مؤرّخي الشعر العبري في الغرب الإسلامي متفقون على أنّه الشعر العرب المن شعراً موزوناً بميزانٍ عرجع الفضل إلى الشعراء العرب الذين جعلوا العبريين يكتبون شعراً موزوناً بميزانٍ خليلي ، إلى غير ذلك .

هـذه مسائـل لا بدّ من التحفظ فيهـا لأنّها من المقولات التي يسهـل أن يطلقهـا الإنسان ، ولكنها من سوء الحظ لا يقف المنطق معها .

الشيء الذي أريد أن أنبه إليه هو أنه في إطار شعراء الأندلس كان هناك شعراء ذوو صيت وإن لم يكونوا في العملية الإبداعية شيئاً مذكوراً، وكان هناك شعراء مغمورون ولكن هؤلاء كانوا ذوي قوة إبداعية تكاد تذكر بشوامخ الشرق كالمعري والمتنبي . ولكن هؤلاء تجدهم طي الكتب التي أرّخت للشعر في الأندلس . أنا شخصياً أعتقد أن القضية تكاد تكون شبيهة بما يحدث اليوم . هناك مجموعة من الشعراء الذين لا يساوون جناح بعوضة، ومع ذلك يُطبَّل ويُزمَّر لهم، مع أنّ هناك شعراء أصلاء إن في العملية الشعرية المعاصرة ، ولكنهم يتعمدون أن يجعلوا أنفسهم في الظل ومع ذلك إذا حكمنا بما هو ظاهر وسائد نستطيع أن نقول إنّ العملية الإبداعية في الوقت الحاضر لا تساوي شيئاً . ولكن هذا القول لا يكن أن يُطلق إلاّ حيث يتم للإنسان مسح كبير جداً للعملية الإبداعية ولكن هذا القول لا يكن أن يُطلق إلاّ حيث يتم للإنسان مسح كبير جداً للعملية الإبداعية ولكن هذا القول لا يكن أن يُطلق إلاّ حيث يتم للإنسان مسح كبير جداً للعملية الإبداعية وللمبدعين بصفة عامة .

□ ما تفضلت به عن التجديد الذي حصل في الأندلس فيها يتعلق بأساليب الشعر وطرائقه صحيح. لقد حصل ما يشبه « الانقلاب » في الشكل الشعري عن طريق الموشحات والأوزان. ولكن إذا قارنًا بين مستوى الإبداع الذي حققه شعراء

المشرق والإبداع الذي حققه شعراء أقطار المغرب ـ بما فيها الأندلس ـ نجد أنّ مستـوى الإبداع الأول أرفع درجة ومستوى . .

ـ هذا شيء ملاحظ ، ولكني أنا أقول إنّ الذين يجب أن يقارنـوا بشعراء المشرق لم يكونوا من ذوي الصيت فيســمح للنـاس بمعرفتهم . هنـاك مجموعـة من المختصين بالأدب الأندلسي ومنهم مستشرقون إســبانيون يحاولـون أن يزيلوا الغبـار المتراكم عـلى أشخاص هؤلاء و أن يجعلوهم يظهرون ، وذلك بطباعة أعمالهم ودراستهم .

وحتى لو أخذنا المسألة من الوجهة العامية ، إنّ مطالعة بسيطة لديوان ابن قزمان مثلاً ، وهو شاعر زجال ، تجعلنا نحس بأنّ هذا الرجل الذي يكتب بلغة يومية في الأندلس كان رجلاً ذا عمق ، وعلى الأخص على مستوى الصورة الشعرية . من جهة أخرى فإنّ الحياة المترفهة التي عرفها العرب في الأندلس هي التي جعلتهم ينحون نحو كتابة شعر يستجيب للرغبة السريعة الخاصة بمجالس الأنس وما إلى ذلك . هذا شيء معروف ، لكن مع ذلك نجد مقطوعات علياً ما نجدها في كتب المتصوفة ، كل ما هو موجود في « ترجمان الأشواق » لابن عربي - في منتهى الإبداع . إنّه قمة من القمم . وما قولك في ما نقل من شعر عن ابن حزم . ابن زيدون شاعر عادي جداً ، هذا صحيح . وابن عباد أيضاً . لكن الذين كان حقهم أن يشتهروا على يشتهروا من سوء الحظ . ولكن مع ذلك أقول إنّ الشوامخ التي عرفها المشرق لم يشتكرر مرة أخرى في ذلك . ومع ذلك نقول إنّ المؤامخ التي عرفها المشرق لم

### □ وما هو حاضر الشعر في المغرب العربي اليوم؟

مبدئياً كل حديث عن شعر عمودي أخد ينتهي ولم يبق من ممثليه سوى فئة قليلة ، ولكن الجهد منصرف إلى كتابة الشعر بالطريقة المعاصرة . لقد جرت العادة عند الناس المهتمين بالشعر المغربي أن يقولوا إنّ هناك جيل الستينات وجيل السبعينات وجيل الثمانينات ، وأنا لا أقول بهذا الكلام لسبب واحد هو أنّ الذين يُصنَّفُون في جيل الستينات مازالوا أحياء يُرزقون ومازال عطاؤهم مستمراً . ثم إنّ الذين عاشوا في الستينات نتيجة لأنهم تمثلوا الثقافة العربية سواءً في شكلها القديم أو المعاصر ولهم نصيب لا يستهان به من اللغات الغربية فهم يتصلون بآدابها مباشرة دون واسطة المترجمة ، هؤلاء هم الذين يصح أن يُتحدَّث عنهم على أساس أنهم يكتبون كتابة

شعرية جادة . أمّا الآخرون ، جماعة السبعينات والشمانينات ، فهم في نـظري مـازالوا يتعلمون ذلك . إنّ الأداة الشعرية لم تتوفر بعد لهم .

هذا بصفة مجملة وأرجو أن تعفيني من ذكر الأسهاء لأنّ ذكر الأسهاء من شأنه أن يخلق حزازات في النفوس ، وهذا شيء نريد نحن أن نتجاوزه لأنّه يجعل الإنسان يدخل في متاهات من البحث العقيم .

لقد جرت العادة على اعتبار أنّ هنالك جيلًا ستينيا وثانياً سبعينيا وثالثاً ثمانينياً. أمّا الثمانينيون فمازالوا بعد في أول الطريق بمعنى أنّ بديهيات العملية الشعرية التي بدونها لا تكون العملية عملية شعرية تنقصهم . ولكن الذين أسسوا بالفعل للكتابة المعاصرة هم الذين اصطلح الناس على تسميتهم بالستينين .

#### □ كيف تنظرون إلى حاضر الشعر العربي ؟

- أنا أقرأ الشعر في الفرنسية والإسبانية بصفة دائمة . أؤكد لك أنّ الحالة التي عليها الشعر العربي المعاصر هي أقوم مما عليه الشعران معاً هناك . السبب في ذلك أنّ الذين تضايقوا بوجود جنس أدبي هو الرواية هم الغربيون أكثر منا نحن . ذلك أنّ الرواية ضايقت الشعر مضايقة كبيرة على المستوى التجاري ، وعلى مستوى الاستهلاك ، ثم أيضاً على مستوى الطبع . لذلك ، في فرنسا خاصة ، هناك أربع أو خس جوائز كبرى تخصص للرواية دون أن يُهتم بالشعر . قبل هذا الوقت كان هناك شاعر نحرمه هو « سيغرس » بسبب أنه إذ لم يجد مجالاً لنشر شعره فإنّه اضطر أن يؤسس دار نشر خاصة بالشعر وأخذ يعرف بالشعر ليس في المجال الفرنسي وإنّما في المجالات العالمية الأخرى . وكل جهوده أعطت شيئاً في هذا المجال ، إلاّ أنّها لم تستطع أن تحسم في هذه القضية التي يعاني منها الشعر وهي مزاحة الرواية .

أمّا الشعر العربي المعاصر فهو بتكوين أمرين: الأوّل الاستنساخ وأعني بالاستنساخ قراءة متعجلة منبهرة غير متأنية وغير متمثلة للآداب الغربية ومحاولة إسقاطها مباشرة على واقع الشعر العربي. والأمر الثاني، وهو الأهم، الأخذ بالنظرية الأدبية ككلّ وإسقاطها بشكل عشوائي على الكتابة ككل كما لو أنّ هذه النظرية وحيّ يُوحى. والحال أنّ هذه النظرية التي طبقت أول ما طبقت على نصوص شعرية لها مواصفات خاصة هي غير المواصفات التي يقف عليها شعرنا. المنطق يقول إنّها لا

تصلح له ، أو أنَّ بعضها يصلح وبعضها لا يصلح . أمَّا أن نسقطها جميعاً عليه فهـذا لا يجوز . ولا نريد أن نشير إلى الأشخاص ولا إلى المذاهب. كل ما هنـاك أنني أتكلم بصفة عامة وأنتم تفهمون مرامي كلامي .

قلنا إنّ هذه العملية تشكو من أمرين: من الاستنساخ ومن الإسقاط. الاستنساخ هو أخذ الصورة ككل وجعلها في صيغة عربية ، أي كتابة الشعر الفرنسي من اليمين إلى اليسار. أمّا النقطة الأخرى فهي الإسقاط ، إسقاط المضامين ، إسقاط المناهج ، إسقاط المقاربات ، إلى غير ذلك .

لو استطاع الشعر العربي أن يتخلص من هذين الشيئين فبالإمكان أن يكون شعراً. وحتى في وضعه الحالي فهو أحسن حالاً من الشعر في إسبانيا مشلاً وفي فرنسا . الآن آخر ممثلين للتوهج الشعري الفرنسي هو رنيه شار الذي توفي مؤخّراً ، وفرنسيس فونج وتوفي ولم يبق إلا هنري ميشو إذا لم يكن قد مات . ومع ذلك ليس هناك إلا نوع من التكرار والترداد والتنويع على القصيدة الواحدة . ونفس الشيء يقال بالنسبة إلى اسبانيا . كان هناك شاعر مهم توفي مؤخّراً هو « دو أوتيرو » . وبعد هذا حصل نوع من الانتكاس بالرجوع إلى اللغة الاسبانية ذات الإشعاع الرومانسي وذات الدفق الذي يذكّر بالجيل السابق على جيل ١٩٢٧ .

# □ كيف استقبلتم وتستقبلون حديث بعض المشارقة عن « الحداثـــة » وبخاصـــة تنظيرات مجلتي « شعر » و « مواقف » ؟

- أنا شخصياً أعتبر أنّ الذين يتحدثون عن الحداثة هم أناسي يشعرون بأنّ الركب تجاوزهم ، وإلاّ فالحداثة لا يُتحدَّث عنها . الحداثة هي أن تعيش اللحظة المعاصرة متأهباً للحظة التي ستليها في المستقبل ، بمعنى أن تستحق عيشك آلحالي الذي يؤهبك إلى عيش مستقبلي ، وهذا الشيء لا يمكن أن يخضع للتنظير . لماذا ؟ لأنّ هناك حداثات بقدر ما هناك من أشخاص . حين كنت أقرأ ما يُكتب في مجلة «شعر» ( الحال وأدونيس ) كنت أقرأ هؤلاء قراءة مرجعية إحالية وأقصد بذلك أنني أردّ أفكارهم إلى أصولها الغربية . وهؤلاء أدمجهم أنا في خانة الاسقاطيين الذين يُسقطون كل الدعاوى من اقتصاد اللغة إلى تجاوز القصيدة التي كتبتها بقصيدة تكتبها فيها بعد ، إلى غير ذلك من المسرطقات التي ينادي بها هؤلاء ، وأصلها من الأفكار التي أتت بها جماعة Tel في فرنسا .

أدونيس كان يقرأ في الصباح أفكار هؤلاء وفي المساء يلقيها في مقال أو كتاب. ولكن ألا ترى أنّه من غير المنطقي أن تسعى سعياً حثيثاً إلى الحداثة وأنت تدبير وجهك إلى كتاب « المواقف » للنفّري ؟ ألا يبدو هذا مناقضاً ؟ أنا شخصياً لا أقول: لا حداثة ولا لاحداثة ، وإنّما أجتهد في أن أستحق اللحظة التي أعيش فيها ، أن أستحقها بكامل الوعي . ولذلك فإذا أضفت شيئاً إلى « مواقف » النفّري ، وهي بالفعل « مواقف » ممتازة مشرفة ، لا يستطيع أحد أن يعيب علي أنني أدرت شيئاً إلى الحلف . لماذا ؟ لأنني أقول إنّ الذي يمشي إذا خاف لا بدّ أن يلتفت إلى الوراء ثم بعد ذلك يلتفت إلى الأمام وهو يسير .

قضية الحداثة مفهومة فهما خاطئاً جداً. وحتى لو أننا حاكمناها بمنطق فرنسي لأنها بالفعل من مصدر فرنسي ، فإننا نجدها أيضاً خاطئة . هنالك كاتب توفي مؤخراً ، نحبه جميعاً ، وهو ميشيل فوكو مشهور بسعة فكره ويدقة فهمه للأشياء وقوَّة استشفافه للمستقبل ، كتب مجموعة كتب منها كتاب اسمه « حفريات المعرفة » أو « أثاريات المعرفة » . مقدمة هذا الكتاب ، وهي من الدقة والشمولية بحيث تغنيك عن قـراءة الكتاب، تقـول ما مفـاده : إنَّ مؤرَّحينا كسـالي ويتجلي كسلهم في أنَّهم لا يملكون القدرة الفاحصة للنظر في القضايا في مجموعها لأنَّهم لا يستطيعون الإحاطـة بها ولأنهم يريدون أن يظهروا أفكارهم فإنهم يأخذون المساحة الشاسعة ويجزّئونها إلى أجزاء ومن ثم فإنَّهم يستطيعون أن ينـظروا إلى كل جـزء على حـدة براحة. لماذا ؟ لأنَّ المساحة محدودة عندهم بما يسميه همو « قطعاً » . يقول : كل إنسان لا يستطيع أن ينظر إلى التحقيب La periodisation بشمولية هو إنسان عاجز، والأفضل ألَّا ينظُّر وألَّا ينظُر . معنى ذلك أنَّ كل شيء مرتبط بقبلياته وبعدياته ، إذ لا يمكن منطقياً أن يوجد شيء دون قبليات ودون بعديات . نعم هناك الشيء الحاضر الذي يستسطيع أن يستمر ، وهناك الشيء الحاضر الذي لا يستطيع أن يستمر . والذي لا يستطيع أن يستمر يُسقط من الحساب، والذي يستمر هو الذي نعبر منه إلى الستقبل. ولذلك فالقضية مرتبطة، والحداثيون يريدون إقـامة « قـطع » بين مـا هو مـاض وبين مـا هو مستقبل عن طريق حقن الماضي بمجموعة من الأفكار بدا لهم أنَّها تقود إلى المستقبل وهـذا ليس بصحيح . ولـذلك فـإنّ الحديث عن الحداثة، وحاصة في هـذا الظرف ، وبالنسبة إلينا ، هو حديث لا فائدة منه على الإطلاق والشمول . نحن نصارع الزمان الذي نعيش فيه ، نصارعه على مجموعة من المستويات : مستوى السياسة ، الاقتصاد ، الاجتماع ، المعرفة ، إلى غير ذلك ، نتشبث بأن نعيش . الدليل على ذلك أنّ هذا الجيل الذي نتهمه بالتأخر إذا قارنته بجيل سبق ، جيل « الرسالة » مثلاً ، جيل « المقتطف » ، تجد الفرق شاسعاً . في الماضي القريب ، الذين يكتبون الشعر ، ليسوا هم الذين كانوا يكتبون الشعر وينشرونه في مجلة « الآداب » أو « الأديب» وما إلى ذلك . وهذا دليل قاطع على أنّ الحداثة هي فعل زماني عضوي لا أثر للتعمل فيه . أمّا أن نجلس ونخطط للحداثة فأمر مستغرب . الروس بدأوا يخططون وفشلت خططهم . الدليل على ذلك أنّ البيريسترويكا بنظر الكثيرين هي نوع من التنازل عن كثير من الأشياء التي حقّقها الإنسان الروسي السابق .

أنا أخاف أن تكون هذه الدعوة إلى الحداثة مطيّة إلى الرجوع إلى التقهقر لا إلى التقدم .

المداخل عبرد شعار ، أمّا ما تضمره النفس فهو الفئوية والمذهبية والتخريب من عندهم مجرد شعار ، أمّا ما تضمره النفس فهو الفئوية والمذهبية والتخريب من المداخل . أحد هؤلاء ، أدونيس ، يقول في العدد ١٦ من مجلته «مواقف» ، في المامش ، وفي مقال عنوانه « تأسيس كتابة جديدة » : « التراث بذور هي من التنوع والتباين بحيث تصل إلى درجة التناقض . البذور التي قُدر لها أن تنتشر وتسود لم تعد صالحة لكي نتخذ منها نقطة انطلاق ، أو نرتبط بها . الاتجاهات التي اصطلح على تسميتها بالحديثة إنما هي في معظمها صادرة عن هذه المبذور الميتة . لذلك يجب البحث عن البذور الحية التي طمست » البس ما يقصده هو عن المبذور الحية التي طمست » اليس ما يقصده هو تراث القرامطة والاسماعيلية وباقي الفرق الباطنية الغالية ؟ ومن هم أصحاب البذور التي قُدر لها أن تنتشر وتسود ؟ أليسوا عنده أهل السنة والجهاعة ؟ هل هذه هي حداثة أم رجعية وطائفية ؟

ـ أنا أرجع هذا القول إلى صاحبه كلود ليڤي شــتراوس الذي يقــول إنَّ هنالـك ثقافة وحشية كما أنَّ هناك فكراً سائداً . الفكر السائد هو الــذي يُؤَرَّخ له والــذي ينتشر بين الناس . . .

هـذا خطأ علمي من وجهين. من الوجهـة الأولى أنَّه ضـد المنطق لأنَّ مـا مضي

مضي ولا يمكن كما مضى وانقضى وانقرض وتنوسي أن يكون وسيلةٌ لشيء ، اللهم إلّا يقولون هذه الأشياء من الوجهة العلمية ، من الوجهـة المعرفيـة ، هم غير مؤهلين لأنَّ يقولوا ذلك . ذلك أنَّ ما ينقصهم هو المسح المعرفي . أنا أعطيك مجموعة من الأمثلة . هناك واحد في سورية يسمونه الطيب تيزيني له كتاب يقـول فيه إنَّ الفلسفة العربية الإسلامية اهتمت فقط بـالروحي ولم تهتم بـالمادي كـما هو الشـأن بالنسبـة إلى الفلسفة الإغريقية . الفلسفة الإغريقية كما أنَّها اهتمت بالأنطولوجيات اهتمت بالماديات فبحثت في الطبيعة والفلك وإلى آخره . أمَّا الفلاسفة العرب المسلمون فلم يهتموا بذلك . لقد تجاهل التيزيني بجرة قلم عشرات الكتب التي كتبها الفلاسفة العرب القدماء في الطبيعة وعلقوا بها على أرسطو وسقراط. من جهة ثانية قال التيزيني ما هـ و أعظم من ذلك . قال إنّ الفلسفة المادية لا يمكن أن توجد إلّا عند المتصوفة المسلمين وبخاصة عند المتصوفة المغالين . هـل يمكن أن يصدّق أحـد أن يكون الصوفي مادياً ؟ لكن ماذا يقصد ؟ إنَّه يقصد رسائل إخوان الصفاء التي ألحُوا في بعض أجزائها على الطبيعيات. ولكن كما ألح هؤلاء على الطبيعيات ، غيرهم كالكندي والفارابي وابن باجة وابن رشد ألحوا على مسائل أخرى . ويبدو لي أنَّ هؤلاء الناس تحرّكهم عواطف واحدة هي إمّا أنّهم يتملقون « جهات ، ما ، وإمّا أنّهم يريدون أن ينبُّه وا الأذهان إلى ما اعتُبر منـذ القديم يسـارياً في الإســلام كالمـواقف المتـطرفـة للقرامطة وثورة الزنج والحشاشين وما إلى ذلك . السبب الذي من أجله قـال الرجـل هذه القولة هو عدم اطَّلاعه ، لأنَّه لو كان مطلعاً لما كان يصحَّ له أن يقول ذلك .

أدونيس أيضاً يجاريه في هذه الولاءات الغامضة، وهمه لفت نظر الناس إلى دراسة الأدب والفكر الإسهاعيلي والقرمطي والنصيري الذي ينتمي إليه . لقد قرأنا رسائل إخوان الصفاء وقرأنا الرسائل التي حققها عارف تامر للإسهاعيلية . ليس هنالك ما يدعو لترك المحيطات والبحور لولوج الغدران أو الروافد البسيطة . هؤلاء الناس يشكون من عقدة نقص لأنهم يشعرون أتهم ينتمون إلى طائفة أو أقلية فيريدون ، بحق أو بباطل ، إعادة تركيب الماضي وفق أهوائهم هذه . . .

□ ما هو رأيك في الدراسات النقدية على الطريقة البنيوية ؟

\_ هذا النوع من الدراسات مفيد ما في ذلك شك إذا كان الذي يصطنعه متمثلًا

له تمثلًا دقيقاً. لكن من سوء الحظ أن أغلب الذين يصطنعونه لا يتمثلونه بما يلزم. إنّما هم منبهرون مستعجلون للوصول إلى مجموعة من النتائج ، ولذلك فهم يطبقونه تطبيقاً حرفياً ، وسواء أكان الأمر يتعلق بنص قديم أم حديث .

أنا أقول إنَّ عندنا في تراثنا النقدي ما يمكن أن يكون قريباً من هذه العملية النقدية اللسانية. على سبيل المثال إذا رجعت إلى شرح الصفدي على لامية العجم للطغراثي فإنَّك تجده يشرح كل بيت بالطريقة الآتية. وهذه الطريقة تقسم البيت إلى عدّة مستويات أولاً يبدأ باللغة ، يشرح المفردات اللغوية ويشرح معانيها المختلفة ويمثل لذلك بأبيات من الشعر وما إلى ذلك ثم ينتقل في إطار هذه المفردات اللغوية من استعمالاتها الحقيقية إلى استعمالاتهما المجازية إلى درجة أن يتوصل في الأخير بشكل عفوي إلى وضعها في السياق الذي يجب لها من البيت الشعري الذي هو بصدد شرحه . ثانياً يدخل إلى النحو، والنحو هنا لا يستعمله عبثاً لمجرد إظهار العضلات ، بل لتأكيد ما سيذهب إليه حين يشرح المعنى . ولكنه لا يصر على أن يدرس كل بيت من الناحية النحوية . لا يدرس البيت من الناحية النحوية إلَّا إذا تطلب المعنى ذلك . يتوسع في النحو إلى آخره ، وربما عرّج على الصرف إذا كان الأمر يتطلب ذلك ، ثم بعد ذلك يأتي إلى المعنى . والمعنى عجيب جدا . أولاً وقبل كل شيء يشرح المعنى حسب التوطئة التي وطأها في المجالات السابقة ثم يشرحها بـلاغياً . المجـاز ، أوجه المجاز، العلائق، القرائن، وينهيها بما أسميه باللغة المعاصرة: «علم نسب المعنى » . وكيف ذلك ؟ هذا المعنى الموجود في هذا البيت سبق إليه الشاعر الفـلاني في الوقت الفلاني ، يأتي بالبيت . ثم : أخذه عنه فلان . وهكذا يأتي بسلسلة نسب المعنى إلى أن ينتهي . وفي الأخير يأتي بما يمكن أن يدخل في نطاق الأدب المقــارن . يقول : المعنى كما هو موجود عند الشاعر هو مخلّ إذا قيس بهذا المعنى ، ذلك أنَّ فلاناً قال هـذا وزاد عليه . . » عندنا أيضاً في المغرب شراح يشرحون بهذه الطريقة .

أقول إنّ البنيوية في شكلها الذي هو رائج في الغرب لا يمكن إلاّ أن يفيد النص ما في ذلك شك، خاصةً وأنّه قبل هذا الوقت أخذنا نجد نوعاً من الروتينيات والرتابات والكليشيهات في دراسة النص، الشيء الذي جعل النقد ينزل إلى الحضيض. هذه وسيلة من وسائل تخصيب النظرة إلى النص شريطة أن لا نوظف شيئاً إلاّ إذا قبله

النص العربي ووافقه . ثانياً شريطة أيضاً أن لا نكثر من استعمال ذلك المصطلح وأن لا نرصه رصّاً بحيث تبدو معه الأشياء مضبّة وغير مفهومة . من المكن جداً أن نتمثل المصطلح في الفرنسية أو في الإسبانية ، فإذا أعوزنا أنّ نأتي له بمرادف مفهوم واضح فلنعبر عنه بجملة مركبة وننهي المشكلة . ولذلك أنا شخصياً لا أرى ضرراً في اصطناع هذه المناهج وخاصة في دراسة النص العربي المعاصر .

( الحوادث ٥/٥/١٩٨٩ ) ( القبس ١٩/٥/١٩٨ )

## مع ا. محمود امین العالم

□ تُنعت مدرستكم النقدية عادة بالمدرسة الاجتهاعية ، فهل توافقون على هذا النعت ؟

- تُظلم هذه المدرسة ، وما أكثر ما تُظلم فعلاً ، بتوصيفها بأنّها مدرسة اجتماعية في النقد الأدبي . هي بالفعل مدرسة لها بعد اجتماعي ، ولكنها لو اكتفت بهذا البعد الاجتماعي لما كانت نقداً ، لكان هذا جرءاً من علم الاجتماع ، علم اجتماع الرواية . .

ولكني أزعم أنّها كانت مدرسة نقدية ، لعلّ الجانب الاجتماعي كان بارزآ فيها كردّ فعل مشاغب ( أقول هذا التعبير ) للنقد الذي كان سائدا في ذلك الوقت ، النقد الذي كان يغلب عليه الجانب اللغوي ، والجانب التذوقي البحت . ولكني أزعم في الذي سميناه في ذلك الوقت « بالمانيفستو » النقدي الذي وجهناه إلى الدكتور طه حسين » . . طه حسين ، «من عبد العظيم أنيس ومحمود أمين العالم إلى الدكتور طه حسين » . . طتى الزملاء الأدباء في جلساتهم يعلنون ذلك بنوع من الفكاهة . . عبرنا في هذا المانيفست عن العلاقة بين الصياغة والمضمون ، لقد تجنبنا كلمة « شكل » وهذا كان له دلالة . لم نكن نقصد « الشكل » كما كان يُقصد في ذلك الوقت ، لا المعنى ، لا اللفظ ، ولا الأساليب ، ولكن كنّا نقصد هذا في جوهر بنية المقالة في ذلك الوقت ، البينة الداخلية في العمل الفني التي تحيل موضوع العمل إلى مضمون . وكنّا نقول دائماً إنّ العمل الفني ليس بموضوعه ولكن بمضمونه المشكل عن طريق الصياغة . فالصياغة كما قلنا في ذلك البيان ، ودون أن أذكر العبارة حرفياً ، هي العملية الداخلية في العمل الفني من أجل إعطاء الموضوع مضموناً ، أو تحويله إلى مضمون . والمضمون في تقديرنا لم يكن هو المضمون الاجتماعي فقط ، ولكن هو الدلالة العامة الشاملة للعمل الأدبي . حتى أذكر بعض التعابير التي ذكرتها بعد ذلك ، هي ما يكن الشاملة للعمل الأدبي . حتى أذكر بعض التعابير التي ذكرتها بعد ذلك ، هي ما يكن الشاملة للعمل الأدبي . حتى أذكر بعض التعابير التي ذكرتها بعد ذلك ، هي ما يكن

أن نسميها العقلانية الغنائية . إنها ليست عقلانية ، وبالتالي فإنها ليست دلالة محددة ، وليست غنائية بحتة ، ولكنها على رأي بعض الناقدين لموسيقى موزار ، العقلانية الغنائية إلى حد كبير . وبالتالي كنّا نحرص على كشف العلاقة الديناميكية العضوية بين الشكل والمضمون ، بين الصياغة والمضمون . تجنبنا « الشكل » لأننا لم نكن نقصد به الإطار الخارجي أو المظهر الخارجي ، ولكن العملية البنيوية الداخلية .

أزعم أولاً أنّها لم تكن دعوة إلى دراسة الأدب دراسة اجتماعية ، ولكن دعوة إلى نقد أدبي يكتشف العلاقة الجدلية الوظيفية الحميمة بين الصياغة والمضمون ، أو الشكل والمضمون ، والشكل من حيث أنّه تشكيل أكثر منه إطاراً خارجياً .

ولكن لأنّ هذه المدرسة عندما نشأت ، نشأت في صدام ، لا أقول في حوار ، مع المدرسة القديمة (الدكتور طه حسين ردّ على بياننا بقوله: «يوناني لا يُقرأ »!) وعندما أقرأ هذه المقالة الآن أجدها مسطحة جدا وهناك من يكتب ما هو أعمق منها، ولكن حاول باتهامنا بالغموض أن يتجنب مناقشة الدلالة ، ولكنه كان لطيفا . كنّا نلتقي به في المساء ونقول له: «لقد تعلمنا منك أن نغاضبك وأن نختلف معك » وكان أستاذا جليلاً وكريما . أمّا الذي كان شرساً معنا فهو العقاد ، مع احترامي له ، ردّ علينا بمقال يقول لنا : «أنا لا أناقشكها ، إنّا أضبطكها ، إنّكها شيوعيان » . . . هذا نصّ تعبيري في مجلة «أخبار اليوم » في ذلك الوقت ، ورددنا عليه ، وكان بينا حوار . . .

في رأيي أنّ المدرسة بدأت بصدام ، كأي شيء جديد . زي الكتكوت عندما يخرج من البيضة ، ينقر فتنكسر . كان لا بد من كسر ، لا بد من شرخ . ولهذا قد يكون في بعض التطبيقات التالية بعض العناية أكثر بالجانب الاجتماعي ، وهذا أيضاً له دلالة لا في صلب النظرية التي كنّا نقول بها في ذلك الوقت ، ولكن في نسيج اللحظة التي كنّا نتحدث فيها . السياق الاجتماعي والتاريخي . كنّا في الخمسينات ، اللحظة التي كنّا نتحدث فيها . السياق الاجتماعي والتاريخي . كنّا في الخمسينات ، الديموقراطي ، والتطبيقات استمرت بعد ذلك ، في مرحلة صعود اللّا الوطني الديموقراطي ، في مرحلة الصدام مع الاستعماد المباشر أو الاستعماد غير المباشر ، في مرحلة المحلية العربية والرجعية المحلية ، وبالتالي كان الجانب الوطني بارزا في العمل ، وكان أيضاً قيمة مهمة في ذلك الوقت ، فغلب على كثير من التطبيقات مما برر للكثير أن يتهم هذه الحركة بأنها مجرد تفسير اجتماعي للأدب وليست

نقدآ أدبياً . ولكني عندما أعود إلى كتابات ذلك العهد أجد الاهتمام أيضاً بالصياغة وكشف بعض الأسرار الصياغية ، كل ذلك كان جزءا من الصنيع النقدي أو العمل النقدي في ذلك الوقت رغم غلبة الجانب الاجتماعي . لقد كانت في بداية كشف العلاقة الجدلية أو الديناميكية بين الشكل والمضمون، وهي سرّ الأسرار في العمل الأدبي. ولهذا أقول بكل جدية إنَّ ما كُشف في ذلك الوقت إنَّما كان مجرد التضاريس الخارجية ، ولم نتمكن في ذلك ، خاصة وأنَّها بـدايـة منهجيـة ، أن نتكشف منهجـا إجراثياً تفصيلياً . لقد كان توجها عاماً لتحديد العلاقة بين الشكل والمضمون أكثر ما كان اكتشافاً لمنهج إجراثي محدد ، وإن كنت أرى حتى الآن أن تحديد منهج إجرائي في النقد الأدبي يقلصه في صيغة واحدة . والعمل الأدبي الذي يتعرض له النقد عمل فيه دائماً جانب من الجدة ، ولهذا ينبغي أن يكون لديك المنهج ، ولكن المنهج القادر على أن يستوعب كل جديد في الإبداع الذي يمارسه نقدياً . وبالتالي فأنا أحياناً أخشى المناهج الإجرائية النهائية المقفلة . الناقد قـد يستخدم أكــثر من منهج إجــرائي باختلاف الأعمال الفنية . مشلًا أن تعرض بالنقد لقصيدة شعرية غنائية هو غير عرضك بالنقد لرواية ملحمية كبيرة ، غير ما تعرضه في مناقشة مسرحية . أنا أتكلم الآن عن النوجه النقدي العام ، أو المنهج النقدي العام . أنا أتكلم عن الأدوات الإجرائية لأنَّها تختلف. في بعض الأحيان يُستخدم نـوع من النسق الإجـراثي الـذي يُحاوَل أن يفرض فرضاً على كثير من الأعمال الأدبية فيطمسها . غريماس العالم اللغوي والناقد الفرنسي المشهور في إحدى مناقشاته حول نقد أحد النقاد في فرنسا لقصيدة من القصائد ، قال : كانت هناك عصفورة صغيرة في هذه القصيدة الغنائية ، أسقط عليها دبابة كبيرة بإجراءاته النقدية . هذه الدبابة قد تصلح لحسرت أرض روائية مثلًا ، ولكنها لا تصلح لقصيدة العصفورة الصغيرة التي قتلت لها غنائيتها بهذا المنهج الإجرائي الكبير . .

وعلى هذا الأساس المهم في النقد الأدبي في تقديري هو التوجه العام الذي يسعى لكشف الصياغة ، أسرار العلاقة بين الصياغة والمضمون . الصياغة لا كشكل خارجي ، ولكن كتشكيل داخلي يعطي للعمل الأدبي أدبيته أو فنيته . ولكن لا شك أن جوهر العمل الأدبي هو دلالته أو مضمونه . مضمونه اللذي تشكله الصياغة لأنّه بلا صياغة لا يكون مضمون . ولهذا فالعمل الأدبي هو موضوع مصّوغ أو موضوع مشكّل . وبتشكيله يصبح مضمونا . والمضمون ليس المعنى العقلي

العام ، ليس الدلالة الاجتماعية فقط في العمل ، ليس آخر كلمة في العمل كما يقال أحياناً ، ليس ما قاله أحد أبطال العمل ، أو بيتاً في هذه القصيدة أو تلك ، ولكنه الدلالة العامة ، بل الأثر الموضوعي للعمل . ولهذا قد يكون المضمون السطحي أحياناً لبعض الأعمال سلبياً ، ولكن دلالته المؤثرة تكون إيجابية جداً . يعني أنّ موت بطل في النهاية قد لا يكون عملاً سلبياً أو متشائماً . لعلّه أن يكون إيجابياً أكثر من عمل أدبي ينتهي بأجراس الأفراح وتلاقي الزغاريد .

فالقضية إذن هي الأثر الموضوعي العام للعمل الأدبي ، الدلالة العامة للعمل الأدبي ، وليس هذه الفقرة أو تلك ، أو هذا المعنى أو ذاك . و من هنا صعوبة العملية .

تُتَّهم مدرستُنا الأدبية بأنّها تفرض أيديولوجيتها على الأدب ، وبالتالي المادية الجدلية ، أو الماركسية ، أو الرؤيا الاشتراكية المادية للحياة . ولعلّ في بعض التطبيقات النقدية يمكن أن يحدث هذا ، كأي تطبيق . لكني أزعم أن فرض الأيديولوجيا على العمل الأدبي هو ضد المنهج نفسه لأنّه في هذه الحالة ، هذه الرؤيا مثالية . ما هي المثالية ؟ المثالية أن تفرض الفكرة على الواقع المادي ، وأن تسبق الفكرة الواقع المادي . ماركس لم يفرض ماركسيته على الواقع . ماركس قال لنا إنّه ليس ماركسياً بمعنى أنّه اكتشف قوانين الواقع . الماركسية ليست ماركسية بهذا المعنى ، أي أنّها ليست خلقاً من كارل ماركس . هي اكتشاف لقوانين الواقع مثل أديسون الذي اكتشف الكهرباء ولم يخترعها .

كذلك الناقد الأدبي، عليه ألا يفرض وجهة نظره ويتسلح بمنهج. هذا المنهج هو المنهج الجدلي الذي يربط الظواهر الشكلية مع الظواهر المضمونية ، النص مع السياق ، مع الرؤية التاريخية . بهذه الرؤية العامة يسعى لاكتشاف قيمة العمل الفني . وبالتالي فهو لا يفرض أيديولوجية ، ولكن يكتشف أيديولوجية العمل الفني . لأني أزعم أيضاً أنّ كل عمل فني ، أراد صاحبه أو لم يرد ، له أيديولوجية خافية أو جهيرة ، خافتة أو صارخة ، ولكن هناك أيديولوجية في العمل الفني . ولهذا في تقديري أيضاً بعض الناس يسمون هذا النقد الذي بدأنا به بالنقد الأيديولوجي ويسمون أي نقد آخر بالنقد غير الأيديولوجي . وفي رأيي أنّ كل نقد هو نقد أيديولوجي ، ولكن القضية هي أي أيديولوجية وهل الأيديولوجية واضحة ؟ ولكن على القضية هي أي أيديولوجية وهل الأيديولوجية واضحة ؟ ولكن على

الناقد ألا يتخذ من أيديولوجيته أداة يفرضها على العمل الفني ، وأن يتكشف أيديولوجية العمل الفني ، ولكن من خلال بنيته الفنية ، لا أن يلتقط بعض المعاني هنا أو هناك .

وفي تقديري ورغم بعض المغالاة عند بعض من يثبتون هذا المذهب الذي أتحدث عنه في تحديد دلالته الاجتماعية ، أو أحياناً في التورط في فـرض أحكام مسبقـة على العمل الفني ، فإنّ هذا لا يضير المنهج أو المذهب نفسه بقدر ما يخطّىء بعض التطبيقات المختلفة . وعلى أيّة حال فإنّ النقد الأدبي ليس عملية سهلة . عندما أقرأ حتى الآن الكثير من النقد الأدبي أتصور أنّه نـوع من محاولـة نثر العمـل الأدبي بمعنى إنَّك بدل أن تحلَّل القصيدة داخلياً وتنكشف دلالتها العميقة ، تحوَّلها إلى كلام نثري فتفسرها تفسيراً سطحياً . ليس هـذا عملًا فنيـاً . أو الروايـة ، بدل أن تكـون مئتي صفحة أو ثلاثماية صفحة ، تلخصها بكلمات وتتكلم مرة أخرى بحديث آخر ، أو بلغة أخرى مختلفة ، نثرية ، غير فنية ، عنها . هذا ليس النقد الأدبي . النقد الأدبي هو اكتشاف الدلالة الداخلية للعمل الفني من خلال بنيته التي تصوغ موضوعه دلالة ، أو تحيل موضوعه إلى دلالة . وبالتالى فإنّ النقد الأدبي هو كشف أسرار العلاقة بين الصياغة والمضمون في قلب العمل الفني إلى جانب وضع هذا العمل في إطاره وفي سياقه التاريخي والاجتماعي . أقصد التاريخي الأدبي والتاريخي الإنساني ، لأنّ كل عمل أدبي هو امتداد لتاريخ ، لتراث أدبي وفني ، فـلا يمكن أن آخذه كـأنَّه منقـطع . شوقي له جزء من التراث العربي كبير . والقباني له جزء من التراث ، ومن تراث عصره ، إنما متأثر ببريف ، بلا أدري بمن . أضعه في سياقه الثقافي ، ثم سياقه الاجتماعي ، ثم أيضاً سياقه التماريخي . وفي نفس الـوقت اكتشف بنيتـه ودلالتـه . العملية ليست سهلة كما ترى ، بل عملية معقدة ، ولهذا تكثر فيها أحيانا الاجتهادات والاختلافات ، ويكثر أيضاً التناول السطحي في كثير من المعالجات النقدية . .

□ تحدثتم عن توجه نقدي معين هو التوجه الجدلي . هل يمتنع على صاحب هذا التوجه بنظركم أن يستعين بنتائج توجهات مناهج أو علوم أخرى ؟ لنفترض أن هناك مناهج غير جدلية ، أو غير مادية تاريخية ، يمكنها أن تفيد النص الأدبي أو تضيئه ، فهل تحظرون على «ناقدكم » أن يسترق نظره إليها ؟ هل يؤلف ذلك خطيئة نميتة ؟

ـ هـذا صحيح . في الستينات ، لعلى كنت أول من تحدث عن البنيوية. وقد عرضت ثلاث مدارس للبنيوية ، عرضت المدرسة الأنتروبولوجية ، والمدرسة النفسية ، والمدرسة التكوينية ،وقلت ما أروع النتائج التي تصل إليها هــذه المدارس ، وما أعظم ما تحققه من نتائج ولكنها تقف عند حدود معينة ، هي حدود أكاد أقـول الوصفية الشابتة للعمل الفني . فهي تتكشف الأبنية والعلاقات الـداخلية في العمـل الفني بشكل سكوني ، ستاتيكي. قلت : إنَّ هذه مرحلة ضرورية لـدراسة العمـل الفني . ولهــذا نستطيع أن نستفيد من هــذه المنجزات ، ومن هــذه الأدوات في الدراسة ، ولكن ينبغي أن نتخطاها ، أن نتجاوزها ، إلى مستوى أرفع .كيف نوفق فعلًا بين هذه الدراسة الداخلية للعمل الفني وبين رؤية السياق؟ كيفٌ ندرس فعلًا الدراسة النصية للعمل الفني بشكل موضوعي ثم ندرسها بشكل موضوعي . موضوعي داخيلي للعمل الفني ، ثم موضوعي في إطاره السياقي الاجتهاعي والتاريخي . ولكن خطورة الأمر أن نقف عند المرحلة الأولى فنجتزىء العمل الفني من سياقه التاريخي ونحوله إلى شيء في ذاته ، « كالمونـاد » لليبنتز . الـذرة الروحيـة في فلسفة لايبنتز ليس لها نوافذ . هي مغلقة على كل شيء . وهناك من يقول إن العمل الفني ليس لـه صلة بأي شيء ، فهـو مخلوق والخلق هنا بـالمعنى الديني . صحيح أنَّ العمل الفني خلق ، ولكن ليس بالمعنى الديني لو كنا مؤمنين . في المعنى الديني هو خلق من عدم . أليس كذلك؟ العمل الفني ليس خلقاً من عدم . هـو خلق لا شك ، ولكنه معلول بتجربة الفنان ، بتجربة الفنان الاجتماعية ، بتجربته الـذاتية ، بتجربته الشخصية ، بتجربته الثقافية ، معلول لكل هذا . ولكن رغم معلوليته ، فهو له ذاتيته الخاصة . ولكن لا أستطيع أن أنكر هذه المعلولية . وهنا معنى الإبـداع . إنَّه رغم العناصر المشكلة له يتجاوز هـ أه العناصر إلى مـا هـ وأبعـد منهـا وأعمق منهـا ، ولهذا فهو إضافة ، ولهذا فهو قيمة إضافة ، ولو استخدمت التعبير الاقتصادي ، لأنَّه أكبر من عناصره المحددة له ، وهو اكتشاف للواقع ، وهو واقعي جـدآ لأنَّه اكتشـاف أعمق للواقع من الذين يصورون الواقع تصويراً خارجياً ، وهو إضافة أيضاً للواقع لأنني عندما أحقق عملًا فنياً كبيراً فأنا أكون قـد أضفت قيمة كبـيرة للواقع ، رؤيـة جديدة للواقع ، عمّقت إحساسي بالواقع ، وغذّيت المتذوق برؤيـة طازجـة للواقع ، وأداة جديدة لأن يواصل طريقه .

أنا عندما أسمع « فيروز » أحب الحياة أكثر وأرى الأشياء بشكل أحسن . طبعاً

عمّم هذا على الرسم الجيد ، والقصيدة الجميلة ، والرواية العظيمة التي تفتّح آفاق النفس وآفاق العقل ، وآفاق الوجدان . لا تكشف الواقع فقط ، بل تضيف إلى الواقع . وفي رأيي أنّ كل خبرة جديدة في التقنية ، وفي الدراسات الاجتاعية ، نطلع عليها ونستفيد منها ، ولا يمكن أن نحصر أنفسنا . أنا أذكر كلمة قالها أنغلز ، ليس بالنسبة للنقد الأدبي ، بل بالنسبة لجوهر المنهج الماديّ الجدلي نفسه . فهو يقول : عند كل منعطف علمي جديد ، وكل اكتشاف علمي جديد ، ستتغير الجدلية . وهذا في جوهر المنهج الأساسي ، فيها بالك في الخبرات ؟ كل خبرة إنسانية جديدة ينبغي أن أعيها واستوعبها وأن أرى ما مدى الاستفادة منها . ماذا نريد نحن من الحياة ؟ أن نعمّق فهمنا للواقع وسيطرتنا عليه وتطويرنا له لمصلحة الإنسان بشكل عام . توسيع رؤيتنا ، توسيع وجداننا ، وتوسيع قدرتنا على الاستمتاع بالحياة والإضافة إلى الحياة . فكل خبرة جديدة تعمّق هذه الرؤية ، نستفيد منها ، وإلا وقعنا في الجمود والسلفية ، وما أكثر السلفيين حتى بين بعض الصفوف التقدمية في تناولهم لبعض الأمور . أخطر شيء هو الجمود .

ولكن أرى أنّ المنهج الجدلي هو أفضل المناهج في رؤيتي للحياة وفي ممارستي لله . ولكن هذا المنهج لا يملكني إطلاقاً عن الاستفادة من كل منجزات الحضارة الإنسانية من هو يساعدني على مزيد من امتصاص واستيعاب كل ما تفيض به الحضارة الإنسانية من اكتشافات وإضافات رغم أنّ بعضها قد يكون في جوهر فلسفتي ما اختلف معه مثل البنيوية . أساس البنيوية وضعي ، أساسها فلسفة وضعية لأنّها تقريباً الدلالة الوصفية للعمل الأدبي . لكن رغم هذا ، رغم وضعيتها ، فأنا لا أرفضها بادىء ذي بدء ، ولكن أستفيد منها ، إنما لا أقف عندها كها قلت . هي تحدّني بالنص ، وأنا أحترمه وأرى ضرورة أن نغسوص في النص . أن نبحث عن الخارج في الداخل ، أن لا نفسرض الخارج على الداخل . أن نبحث عن الخارج لأنّ النص هو جزء من خارج ، ولكن لا أبدأ بالخارج لاكتشف الداخل ولكن أبحث عن الخارج في الداخل ومن الداخل أعود مرة أخرى إلى الخارج . من داخل النص لستُ عملاً بالخارج . في علم لا أستطيع أن أزعم أنني وأنا أدخل داخل النص لستُ عملاً بالخارج . في علم الفيزياء ، في اكتشافهم حركة الذرة الداخلية كيف يفعلون ؟ إنّهم يوجهون انتباههم إلى الخزمة الضوئية . والحزمة الضوئية من الذي حددها واختارها ؟ الرجل العالم . لهذا يقولون إنّ القوانين التي تصل إليها الفيزياء الحديثة هي قوانين موجهة انتروبولوجياً ، يقولون إنّ القوانين التي تصل إليها الفيزياء الحديثة هي قوانين موجهة انتروبولوجياً ،

أو موجهة إنسانياً من خلال العالم الذاتي . طبعاً هناك هذا العالم الذاتي ، ولكن كيف نستطيع في اقترابنا للحقيقة ، وهي معركة طويلة لن تنتهي ، كيف نستطيع أن نقلل من هذا العامل الذاتي في إدراكنا ، وخاصة في الأعمال والدراسات الإنسانية .

يرفض الكثير من الناس النقدالأدبي لأنّه لا يمكن أن يكون علماً بالمعنى الحقيقي . الدراسات الأدبية علم . علم الدراسات الأدبية . لكن النقد الأدبي يستند إلى الدراسات الأدبية ، لكنه يظل فيه دائماً هامش ذاتي .

### □ لعلّه علم ذوقي ، لعلّ الذوق ليس بعيداً عن جوهره . .

ـ ولكن فيه جانباً موضوعياً هاماً . إنَّه ليس ذوقياً خالصاً . إذا قلنا علم ذوقي دخلنا في متاهة . هو فيه الجانب الأديولوجي ، فيه الجانب الـذاتي ، فيه هـذا الجانب التذوقي أوِ الذوقي ، ولكن في ضوء خبرتي الخاصة ، أنـا أقبل عمـلًا وأرفض عملًا ، وأقيّم عملًا ، لكن أدرسه . المهم أن أستند في أحكامي على أسس علم الدراسات اللغوية ، أو علم الدراسات الأدبية ، أو الدراسات البنيوية إلى آخر هذا . لكن في نهاية الأمر أنا لا أقف عند التقرير ، عند الوصف ، أنا أنتهي في نهاية الأمر ، كناقمد أدبي ، إلى التقييم . في رأبي أنَّ النقد الأدبي تحليل وتقييم أيضاً. فعند مرحلة التقييم بالضرورة هناك البعد الأيديولوجي لكي أكتشف وأحكم . ولهذا أرى أنَّ النقد الأدبي هو موضوعي جداً ولكنه ليس علماً . هناك الدقة والصرامة الموضوعية . في علم الاجتهاع ، العلمانية ضرورية لكن العملية صعبة . تحليلك للصورة ، لـوحة فنيـة ، يمكن أن تحلُّلها بالطيف قليلاً علمياً، لكن أن تحكم عليها حكماً نقدياً جمالياً علمياً ؟ لا . إنَّك تستفيد من معطيات علمية كثيرة . أستفذُّ كها تشاء ، وحلَّلُ الكتلة والعلاقة بين الفراغ ، لكن في نهاية الأمر: الحكم . الحكم فيه « الأنا » . لكن المهم أي « أنا »، أنا المثقف، الأنا الواعي ، الأنا ذو الإدراك الواسع ، الأنا الحريص على أن يحكم حكماً موضوعياً ، الأنا الجمعي ، الاجتماعي ، التراثي ، « الأنا ، الحصيلة كل هذا . المسألة ليست سهلة . ولهذا تجد الكثير من الأعمال النقدية تقع في التسطح ، لأنَّها لا تهتم كما يجب بالعمل الفني . أنا أعتبر أن أي عمل فني أنا أبدأه ، علي أن أفتح من صدري لأقول له : قل ما تشاء ، وأتأمَّله ، وأرى أنَّ نقطة البدء في أي نقد أدبي أن لا تكون ناقداً أدبياً . أن تكون متعبداً في هـذا المحراب . صـدقني . إنني لا أتكلم شعراً . أنا أقول ذلك حقيقة . أن أفتح لـ مدري وأقـول له تفضل . وبعد

ذلك ابدأ نظر أحاسيسك ، نظر تجاربك ، نظر مشاعرك ، شرّح وحلل هذه العصفورة .

صحيح . بعد ذلك قلت إنّ نقطة البداية ضروري أن تكون انطباعية . لا شك . لا بد . لكنهم ، أي الانطباعيون ، يقفون عند المرحلة الانطباعية . الهيكليون أو البنيون يقفون عند التحليل . أنا أقول لا هذا ولا ذاك ، ولكن ليس برفض هذا ، ولا برفض ذاك . وأعتقد أنّ هذا هو الفارق . ولكن كيف نتجاوز هذا إلى تحليل الانطباع ؟ إلى تخزين الانطباع ؟ إلى كشف بنية العمل الفني ؟ ولكن إلى جانب هذا يجب وضعه في السياق الدلالي الاجتماعي والتاريخي ، هذا هو الفارق .

قد تقول لي إنّ هذا هو انطباع وتحليل وكذا . طبعاً يمكن أن يكون خطأً كبيراً منهجياً . صعوبة البحث عن العمل المنهجي ، كيف يكون نوعاً من التضافر والتهاسك والتداخل بين هذه المرحلة التذوقية والتحليلية والتقويمية بحيث لا يكون هناك تجاورية ؟ أي كيف نخرج من التجاورية إلى التجاوزية ، أو العلاقة العضوية ؟ العملية صعبة لكنها مغامرة فكرية عظيمة في الحقيقة . .

( الحوادث ۱۹۸۸ )

# حوار آذر مع أ. محمود امين العالم

□ هناك من يقول إنّ الألسنية والبنيوية أقرب إلى العلم منهما إلى النقد ؛ وإنّهما في أحسن الأحوال يمهدان للنقد أو للعملية النقدية ، ولكنهما ليسا نقداً .

- محاولة أقرب إلى علمنة النقد الأدبي ، أو علمنة الدراسات الأدبية ، أي إرساء الظاهرة الأدبية على أسس علمية . في رأينا أنها سارت أشواطاً كبيرة في إرساء بعض القواعد الموضوعية والعلمية نحو تحديد علمية الظاهرة الأدبية ، ولكن حدودها في هذه الوضعية ، خصوصاً الوضعية كعلاقة ، قاصرة عن أن تصل إلى هذا الهدف ، أمّا أن تكون هي النقد الأدبي وحده فهذا ما لا أعتقده . إنّها نقطة ارتكاز أولى إلى ما بعدها ، لأنّها كها قلت تقف عند الحدود الوصفية الوضعية للظاهرة الأدبية وفي بعدها ، لأنّها كها قلت تقف عند الحدود الوصفية الوضعية للظاهرة الأدبية وفي داخلها . ولكن النقد الأدبي ، في تقديري ، يدرس الداخل ، يدرس السباق وينظر نظرة اجتماعية وتاريخية . المدرسة البنيوية مدرسة سكونية تشريحية داخلية للعمل الأدبي أكثر منها مدرسة ذات رؤية تاريخية .

لا شك أنّه كان لها في الستينات هالة عظيمة في فرنسا ثم انتقلت أيضاً إلى انكلترا، ثم إلى أمريكا، وتأصلت في ألمانيا الاتّحادية في الأقل. لكن وهجها خفت الآن، ولكنا لا نستطيع أن نقول إنّها انتهت نهائياً. إنّها الآن تأخذ أبعاداً أعمق. الآن في فرنسا بدأوا يعودون مرة أخرى إلى المضمون والدلالة الاجتهاعية. ودلالة الجتهاعية الأدب تبرز من جديد، علم اجتهاع الأدب هو الآن في المقدمة في الكثير من الدراسات، ولكننا لا نستطيع أن نقول إنها انتهت، نقول إن غلواءها فد خفّت. وأزعم، بدون أن أتطرق إلى مسائل سياسية في ما سأقول، أن هناك مدرسة في الاتحاد السوفياتي هي امتداد للمدرسة الشكلية الروسية القديمة، ولكنها خرجت من حدود الشكلية. وبالمناسبة فإنّ الشكلانيين الروس يُظلّمون عندما يقال عنهم إنّهم حدود الشكلية. وبالمناسبة ، بالعكس، هم قالوا: « نحن ندرس ناحية »، ولكن

ليس معنى هذا أننا نغضٌ من قيمة الجانب المضموني . الآن هناك مدرسة كبيرة في الاتحاد السوفياتي كان رائدها الأول باختين الذي كان تلميذاً للمدرسة الشكلانية ، ولكنه تطور واستفاد من المادية الجدلية ليضيف إلى المدرسة الشكلية . والآن الكاتب الذي يواصل طريقه ، وله معهد الدراسات اللغوية في ثارتو في إحدى جمهوريات الاتحاد السوقياتي ، هو ليتهان الذي يقوم بدراسات عظيمة في الألسنيات . وهو يدرس أيضاً النص الداخلي ولكنه لا يقف عنـد حدود الأدب . هـو يدرس الصـورة الفنية بشكـل عام في الأدب، وفي المـوسيقي، وفي السينها، وفي المسرح، ويقـوم بدراسـة جمالية بعيدة وعميقة ، ودراسة علمية ، وحاول أيضاً أن يؤسس الإبداع الجمالي ، أو علم الإبداع الأدبي ، أو الخلق . بعضهم أخذ كلمة « بويتيكا » كما هي فظنها الشاعرية . ليتهان يدرس دراسة علمية معملية ، وهي مدرسة كبيرة تبحث فعلاً عن البنية الداخلية للعمل الفني . لا يمكن دراسة جسم الإنسان بدون بنية . الطبيب لا يمكن أن يشخّص بدون أن يعرف البنية . ولكن القضية هي أن تقف عند وصف العلاقة بين الدماغ والقدم وحركة الأعصاب، أو ترى أيضاً حركة المدم وحركة الأعصاب وسيكولوجيتي واجتماعياتي وعلاقاتي . كذلك النص الأدبي أن تأخـذه متفرداً أو تناقشه . ان الاقتصار على البنيوية هو الذي بدا يخفت ، والوقوف عندها والمغالاة في شكـلانيتها وليس فقط مشكليتهـا هو الـذي اختفى . ولكن ويا لـلأسف ، يخفت هذا في الغرب ، ويزدهر في الشرق . الوجودية ، هل تذكر ؟ الوجودية عندما بدأت تختفي في الغرب تحولت عندنا إلى أعلام مرفوعة في وجه الفكر العلمي .

على أية حالة ، هناك بعض من يحاولون الاستفادة من المدرسة البنيوية ، ولكنهم يطورونها تطويراً جدلياً . هناك مثلاً في لبنان ناقدة جديرة بكل تقدير وهي يمنى العيد . يحنى العيد لها مساهمات جيدة . خالدة سعيد لها أيضاً مساهمات جيدة في تحليل النقد وخاصة في الرواية ، والشعر أحياناً ، ولكن يغلب عليها أحياناً الجانب الشكلاني جداً ، والشكل جداً ، والوقوف عند الحدود الوصفية ، تحويل العمل الفني « للعصفورة الصغيرة » إلى مربعات ومثلثات « ومش عارف ايه » لكنها مفيدة هناك الناقد الآخر كهال أبو ديب ، ولا أعرف ما إذا كان أردنياً أو سورياً ، والحقيقة أنه ناقد كبير وله لمحات جيدة وهو متأثر لا شك بالمدرسة البنيوية التكوينية الخاصة بديوكاشيه الذي هو تلميذ لوكاش ، ولوسيان غولدمان . وفي المغرب هناك محمد

برادة الذي له باع كبيرة في النقد الأدبي وهـو امتداد مشل كهال أبـو ديب ، مع تمـايز ، للمدرسة التكوينية ، مدرسة غولدمان .

وفي تقديري أنّ المدرسة البنيوية موجودة في العالم العربي ، ولكن البعض يستنسخها استنساخا والبعض يحاول أن يستفيد منها ، ولكن لا يقف عندها . في مصر عندنا مجلة نقدية مهمة اسمها « فصول » ، وهي مجلة بالغة القيمة وبالغة العمق في الحقيقة ، ويغلب على بعض مقالاتها الاتجاهات البنيوية . وعندنا ناقدة مجتهدة محداً وهي سيزا قاسم ولها دراسة بنيوية عن ثلاثية نجيب محفوظ وهي ناقدة ، تغالي أحيانا في الجانب الوصفي ، وتقع في الشكلانية . وهناك ناقدة ، دارسة عراقية ، متزوجة من أمريكي وتعمل في الجامعة الأمريكية في القاهرة ، اسمها فريال غزول ولها دراسة قيمة جداً عن ألف ليلة ، تحاول أن تعالجها من الزاوية البنيوية ، ولها تحليلات شعرية جيدة . لها تحليل بالغ القيمة لإحدى قصائد محمد عفيفي مطر الصعبة ، ولها اجتهادات . بالرغم من أنها تستفيد من البنيوية ولكنها تتجاوزها بثقافتها الرفيعة ، المتساخية ، تقليدية ، كها هي العادة ، وهناك محاولات للإبداع . وفي تقديري أنّ استنساخية ، تقليدية ، كها هي العادة ، وهناك محاولات للإبداع . وفي تقديري أنّ العربي الآن يغلي بالمحاولات والمارسات التي ينبض بعضها بالجد .

□ سألت مرة أحد النقاد العرب الكبار عن رأيه بالمنهج المادي التاريخي الذي تلتزمه فقال لى إنّ هذا المنهج لا يقع في إطار النقد .

من حقه أن يقول ما يريد وإنا أحترم كل رأي آخر . ولكن في تقديري أن النقد الأدبي الذي يستند إلى الفكر المادي يكاد يكون له السيادة في عالم النقد العربي بشكل أو بآخر ، بمستوى أو بآخر ، بل يكاد يكون النقد الأدبي خلال الخمسينات والستينات، وتغلب عليه هذه المدرسة، وإن اختلفت طبعاً المستويات. فالمرحلة الحالية بتأثير المنهج البنيوي ، وبتأثير أدونيس ورؤيته للحداثة ومدرسة الحداثة ومدرسة شعره إلى حد ، تبرز المدرسة البنيوية . ولكني أعتبر أن هذه المدرسة مجدبة وليس في نتاجها لمعان . وفي تقديري أن هذه المدرسة المادية التاريخية في أغلب الكتابات النقدية هي التي لها الغلبة . أبو ديب، رغم تأثره بالبنيوية ، ولكنها البنيوية التكوينية التي هي امتداد للوكاش المتأثر بالمادية الجدلية . أيضاً لوسيان غولدمان يتكلم عن نفسه على أساس أنّه متأثر بها . كذلك محمد برادة في نقده . يُمنى العيد في تطبيقاتها تطبق أساس أنّه متأثر هها . كذلك محمد برادة في نقده . يُمنى العيد في تطبيقاتها تطبق

المنهج نفسه. إنَّها تستفيد من البنيوية ، ولكن برؤيتها وثقافتهـا تجدهـا في النهايـة تنتمي لتلك المدرسة . في مصر على الراعي من أبوز نقادنا ، لويس عوض سواء كان قريباً منا أو بعيداً ، متأثر بالمدرسة نفسها . من أبرز ناقد في مصر ؟ علي الراعي ولويس عوض، وهما من أصحاب الرؤية المادية والجدلية للنقد الأدبي سواء اقتربا من الماركسية أو ابتعدا ، أو تباعدت المسافة أو تباعد التطبيق . قد تكون رؤية لويس عـوض أقرب إلى تفسيرات تقع في الجانب الأسطوري . هـ و بدأ بالتحليل الاجتماعي ليغلب عليه الجانب الاجتماعي متأثراً بكوديل الإنكليزي في دراساته عن الأدب الإنكليزي دراسة اجتماعية بحتة . ثم بعد ذلك دراساته الاجتماعية أخذت البعد الإنساني أكتر من البعد الطبقي الاجتماعي . على الراعي مستمر في دراسات اجتماعية . حتى مدرسة الأمناء التي منها عز الدين اسماعيل اهتمت بجانب آخر غير الجانب الجمالي، حتى في البداية ، الجانب السيكولوجي تذكر دراسات الشيخ أمين الخولي الأستاذ الجليل حقيقة . كان مهتماً بالجانب النفسي في العمل الأدبي . له دراسة مهمة عن أبي العلاء المعري ، دراسة نفسانية . لم يهتم الأمناء بـالجانب الاجتـاعي ، ولكنهم اهتموا بالجانب النفسي . دراسة مصطفى ناصف أيضا . حتى في بعض الدراسات القرآنية الشيخ خلف الله في تحليلاته القرآنية . عبد القادر القط هو بين الجانب النفسي والجانب الاجتماعي . رجاء النقاش يهتم جداً بالجانب الاجتماعي وقد تأثر جداً بالمدرسة الماركسية .

عز الدين اسماعيل يغلب عليه الجانب السيكولوجي. له كتاب سيكولوجية المسرح وكتب أخرى من نوع الأساس النفسي للمسرح. لا أذكر بالضبط في الأيام الأخيرة نجده يهتم أيضا بالجانب النفسي، ولكنه يحاول أن يغلب عليه بعض الدراسات المنهجية. في تقديري أنّ المدرسة الجدلية في النقد الأدبي يكاد يكون لها السيادة في النقد الأدبي بشكل أو بآخر، وهي مؤثرة لها ثقل ووزن في النقد الأدبي حتى في المرحلة الحالية التي بدأت تكتشف فيها نظرية الحداثة.

□ أريد أن أعرف رأيكم في مقولة شائعة كثيراً عندنا هي الحداثة . .

- الحداثة بمعنى التحديث أو التجديد لا أحد يختلف في هذا . لكن القضية هي قضية المصطلح ومضمونه . كل الناس مع الجديد وكلنا مع التجديد ولا حدود للإبداع البشري . من الصعب أن نقيم منهجاً إجرائياً واحداً للنقد لأنّ الإبداع دائماً

متجدد . ولا شك أننا مع التجـدد والتحديث والخلق إلى لا حـدٌ ، أو بغير حـدود . ولكن أدونيس وجماعته يحاولون باسم الحداثمة أن يروا ضرورة أو حتميمة إفقاد العمل الفني ، حتى يكون فنياً ، وإفقاد العمل الأدبي لكي يكون أدبياً ، دلالته الاجتماعية سواء في ذاته أو في تناوله نقدياً ، وبالتالي محاولة طمس الدلالة الاجتماعية والبعـد عنها باسم الخلق المطلق ، باسم الإبداع . « ويشوّرون الأدب بهذا » ، كما يقولون . « نخلق معادلًا فنياً للثورة الاجتماعية » . هناك ثورة اجتماعية في الواقع ، وهناك ثـورة في الأدب لا تكون بالتعبير عن الثورة الاجتباعية مضمونياً ، ولكن بالثورة كلها ، الشورة في التركيبات البنيوية ، الشورة في التركيبات اللغوية ، الشورة في الصيغ والـدلالات ، وبالتـالي فهي المعادل المـوضوعي للثـورة الاجتباعيـة ، الأدب تعبير عن الواقع ، تعبير جمالي عن الواقع. إن لم يكن يعبّر عن الواقع فهو هروب من الواقع . وفي رأيي أنَّ حركة الحداثة عند أدونيس ومن لف لفَّه ، ليست حركة ثـورية ، إنَّها ثورة زائفة . إنَّها ثورية البورجوازي الصغير في رأبي مع احترامي لكل إنسان . إنَّ كبار كتَّاب العالم في أمريكا اللاتينية حيث أعظم رواية ، وفي فرنسا حيث الشعر الجيد ، لا أحد يتكلم إلا عن الحياة ، الحياة بصور الخصب فيها ، وهنا نحن نتكلم عن المطلقيات والتصوف. التصوف الإسلامي في القرنين الثالث والرابع كمان شيئاً رائعماً جداً ، وكان معركة من أجل الحياة ، كان معركة ضد السلطة ، وكان رفضاً حقيقياً للسلطة الدنيوية أن تكون وسيطاً بين الإنسان والخالق. كان التصوف رفضاً للسلطة القائمة ، نـوعاً من المقـاومة . الحـلاج لم يقتلوه لأنَّه كتب الـطواسين أو لأنَّـه قال أنــا الله ، قُتل لأنَّه كان يؤثر في العامة وكانت العامة تتأثـر به ، وكــان يتزوج ولــه أولاد . الأن يتخذون التصوف للتعبير عن ماذا ؟ عن الحداثة . ليس هذا سيَّنا ، ولكنهم باستخدام الأدوات التراثية لا يكون إدراكهم واعياً بقدر ما يشطحون بعيداً عن الواقع في وقت لا نحتاج فيه إلى الشطح، بل إلى مزيد من الوعى واليقظة والفاعلية في تغيير الواقع ، أنا لا أقول إنَّ الشاعر يعمل شعارات وينزل إلى الواقع ، إنَّما أطلب منه أن يفتّح وجداني ، يفتّح رؤيتي للأشياء ، يعطيني بهجة للحياة. البهجة الصحية الكبيرة في رأيي هي ثـورة في مناقشـة لي مع طـه حسين قلت لـه إنَّ القضية ليست قضيـة رؤيـة اجتماعية للأدب ، يكون الأدب موضوعية المجتمع ، لأنَّ قصمة الحب قصة اجتماعية . قصة روميو وجوليت قصة اجتماعية . الحب دلالة اجتماعية رائعة جداً ويُلغى المشاكل. وقلت لـ عندما نتكلم حتى عن اجتماعية الأدب ودلالـ الأدب لا

نتكلم عن الموضوع الاجتماعي في الأدب ، المدلالة الاجتماعية في الأدب يمكن أن تظهر في قصة حب ، نجدها حتى في وصف الطبيعة ، وصف ابن الرومي للطبيعة : «تبرّجت بعد حياء وخفر/ تبرج الأنثى تصدّت للذكر» . وصف جميل ذو دلالة ، وله دلالة نفسية ودلالة اجتماعية وفيه مفهوم أيضاً للمرأة . فيه حاجات كثيرة . في وقت يقول فيه أحمد شوقي : تلك الطبيعة . . تلك . . رؤية أخرى للطبيعة . أستطيع أن أكتشف أنها رؤية اجتماعية للطبيعة . عندما يتكلم على محمود طه عن الطبيعة بشكل ، عندما يتكلم عمود حسن اسماعيل عن القرية بشكل آخر ، عندما يتكلم كماك عبد الحليم يقول بشكل آخر ، عندما يتكلم كمال عبد الحليم يقول بشكل آخر ، إذن سنجد رؤية الطبيعة رؤية اجتماعية لأن الطبيعة ليست طبيعة منفصلة كل الانفصال ، وحديثي عنها ليس حديثاً منفصلاً عن الواقع .

الحداثة محاولة لاقتلاع الإنسان عن واقعه ، وباسم التجدد والتحديث . مرحباً بالتجديد ، ولكن التجديد الذي يعبر عن إحساسنا بالحياة ، ومرحباً بالشطحات الإبداعية التي نكتشف بها ، ولكن لا نتغرب منها .

عكن أن تنبت لي إصبع سادسة في يدي . هل هذا جديد ؟ هل هو جديد حقا ؟ ألا يُخشى أن تعرقل لي حركة اليد . إذن إضافة الإصبع السادسة ليست جديدة رغم أنّها إضافة ، ولكنها قد تكون معرقلة ليدي . المهم كيف حال يدي ؟ قد تكون بالأصابع الخمس ، بالشكل القديم ، أفضل . بالشكل القديم قد أطور وظيفة الأصابع الخمس التقليدية هذه وأصنع منها شيئا عظيماً . أنا ما أزال أحب شعر الشاعر العراقي الكبير محمد مهدي الجواهري . هل مشكلة الجواهري أنّه عبر بالشكل القديم ؟ أي شكل قديم ؟ المهم الروح ، والدلالات ، والعمق والفاعلية وما يهزني من شعر . وفي نفس الوقت أتذوق الشعر الحديث . أتذوق شعر نزار قباني . هذه كلها اجتهادات مختلفة ، لكني لا أستطيع أن أقول كها قال لي أدونيس مرة في مؤتمر في بشعر . وبالتالي هناك قياس معه لشاعرية الشعر . لا يمكن هذا . لقد قلت مرة في مقالة في عن أدونيس إننا لو طبقنا معياره للشعر على شكسبير لأخرجنا أغلب شعر شكسبير من الشعر . وأخرجنا أبا العلاء كله من الشعر .

#### □ وكيف تنظر إلى الشعر العربي في الوقت الراهن؟

- الشعر الآن مسألة إشكالية . في رأيي أنَّ هناك جديدا ، هناك جديد في الشعر العربي الآن ولكن هذا الجديد لم يتخلَّق بعد تخلقاً صحياً متكاملًا . طبعاً لا تكامل نهائي في الشعر، ولكن الشعر يريد الآن أن يكسر مرحلة جمالية معينة ، ويكتشف مرحلة جمالية جديدة ، ولكن في كسره لهذه المرحلة ، وهذه عملية صحية ، قطيعة للحياة. القطعية ضرورية للتعبير عن التجدد . قطيعة جمالية ولكنها في نفس الوقت تتكشف فتكون قطيعة للحياة كذلك . شعر نابع من الـرأس ومن الذكاء ومن الثقافة أكثر من أنَّه نابع من خبرة حية. ولهـذا ما نـزال نتذُّوق هؤلاء الشعـراء الكبار لأنَّهم يعبرون عن خبرات حية . أنا مثلاً أتابع بعض الشعراء الجدد في مصر ، يسمون مدرسة السبعينات والثمانينات والحساسية الجديدة ، رغم أنني أكره هذه التسمية . والاحظ أنَّ الذي يقترب منهم من خبرة الحياة ، شعره يتألق أكثر . أحد شعراء هذه المدرسة كان في بيروت في فترة الحصار والمعركة . كان شعره قبل ذلك يغلب عليه الطابع الغامض البعيد المحلق الشاطح الذي يتأثر تأثراً كبيراً بأدونيس، بمرحلة شعره الأخيرة ، وعندما قامت معركة بيروت وكان هناك ، كتب شعراً مستخدماً نفس المنهج ولكنه متأثر بخبرة حيّة كبيرة . شعره اختلف . الاقتراب من الحياة شيء مهم . ولنكتشف ما نشاء من أساليب التعبير التي تضاعف إدراكنا للحياة واكتشافنا لخبرات الحياة، ولكن ليس تلك التي تغرّبنا عنها . كثير من الشعر الحديث فيه غربة عن الحياة . فيه جرأة في التعبير وهذا مستحب ، ولكن فيه غربة عن الحياة. الكن لو استطعنا أن نجمع بين جرأة التعبير والاكتشاف الجمإلي والقدرة على استيعاب خبرة الحياة والالتصاق بحركتها والتعبير عن معاناتها وما فيها من جديد حقيقي ، لبدأت صفحة جديدة في الشعر العربي ، وأعتقد أنَّ هناك الآن ملامح لها .

# □ وهل تلح على عنصر الموسيقى في الشعر؟ وما هو رأيك بما يسمى قصيدة النثر؟

- وما هي الموسيقى ؟ الموسيقى تختلف . هناك الموسيقى الزاعقة ، الموسيقى النمطية ، هناك الموسيقى التعبيرية ، الموسيقى الداخلية ، الموسيقى الخارجية ، في رأيي أنّ الموسيقى جزء من صياغة العمل الفني . بمقدار ارتباط هذه الموسيقى في المساعدة على تعبيرية العمل تكون

صحيحة . هناك أعمال موسيقاها جهيرة جدا ، فترفضها . وهناك أعمال موسيقاها خافتة جدا ، لا تكاد تُحسّ أو تُرى ، فتقبلها . وبالتالي فليس هناك معيار نهائي ومطلق . الأمر يتوقف على مدى الاستخدام ومدى تعبيرية موسيقى العمل الفني . لكن لا بدّ من موسيقى ، المسرح فيه إيقاع . الجملة المسرحية هي جملة ، أي عمل فني آخر . جملة الحوار المسرحي لها موسيقاها الخاصة ، لها موسيقاها المسرحية . كذلك هناك موسيقى شعرية ، في التقديم والتأخير ، هناك إيقاع ما وإلا لم تكن أمام قصيدة .

أنا لا أفهم فكرة الشعر/ النثر ، قصيدة النثر إمّا قصيدة وإمّا نثر . يمكن أن تكون قصيدة على غير بحور الخليل ، يمكن أن تكون القصيدة بدون بحور إطلاقا ، لكن لا بد من نغم ما ، من موسيقى ما . إنّما ليس هناك معيار نهائي وثابت وحاسم .

□ هل يمكن أن يكون هناك تحديث شعري من خارج الشعرية العربية ؟ هـل يمكن أن ننشىء عهارة شعرية عربية حديثة بمادة مجلوبة من الخارج ؟

إذا بدأنا السؤال من آخره يمكن القول ببساطة إنّ الله وحده قادر على الخلق من عدم ، أمّا بقية المبدعين مها تسامقوا فهم يحتاجون إلى الإبداع من مواد موجودة بين أيديهم . في حالة الشعر نحن بحاجة إلى اللغة والإيقاعات والرؤى والأحلام القومية لأنّ الشعر تعبير عن الرؤية الجاعية للأمّة . الشعر ليس تعبيراً فردياً . مصطلح التعبير الفردي أو الشعر الفردي مصطلح متناقض كلياً ، وهو وهم أدخلته الرومانسية في برهة من لحظاتها وتخلت عنه أوروبا . ولكن بفعل ضحالة مستوردي الأفكار ، وحبّ الصرعات الصحفية، إذا صح القول ، حُوّل الشعر إلى تعبير فردي فصارت الشاعرة إذا أعجبتها «كرافات» مبدع صنعت منها قصيدة ، وإذا طريقتها في المشي أثارته ، صنع الشاعر انطلاقاً من هذه الطريقة قصيدة . وهذا تم في حيز المثي التبدل الاجتماعي وليس في حيز الشعر . الشعر الذي يستوفي شروط تحققه ، أو الذي يستحق أن يُسمى شعراً ، هو ما يعبر عن رؤية جماعية ، وبالتالي فهو غارق ومستغرق يستحق أن يُسمى شعراً ، هو ما يعبر عن رؤية جماعية ، وبالتالي فهو غارق ومستغرق في الجرعة الفردية في لحظة قبل أن تنفتح على التجربة العامة .

لذلك فإنّ دور الفردية في الإبداع محدود جداً . الأديب ، الشاعر ، محدود بلغة ، محدود بأوزان ، محدود بتصور للطبيعة . هذه كلها موروثات . محدود بقيم وخلقيات ، وهذه من الموروث أيضاً . إذا عرفنا حصة ما هو جماعي في الشعر نستطيع أن نحدد دور الإبداع الفردي . ونجد أنّه دور ضئيل مهما مططناه لا يصل إلى عشرين بالمئة بأقصى حالات العبقرية الفردية . هذا إذا أردنا إنشاء علاقة بين المبدع وجمهوره . فلا بد للشاعر من أن يخاطب جمهوره بلغة يفهمها وبطريقة يفهمها . أمّا

حديث « القطيعة مع التراث » بدعوى التجديد ، فهو حديث صحافة . يلحق بالحديث الصحافي الإبداع الشعري من الخمسينات إلى اليوم ، وكذلك الحديث عن جيل الروّاد وما أشبه ، فهذا كله من أحاديث الصحافة ، وذلك لسبب بسيط جدا . من الذي اخترع الوزن الجديد أو التفعيلة ؟ نازك الملائكة فرضا . نازك الملائكة شاعرة فردية محدودة الموهبة الشعرية كها أثبت إنتاجها خلال ثلاثين سنة . ملكتها الشعرية محدودة وشعرها في صباها لا يتجاوز الأحزان والهواجس الفردية . رثاء عمتي ، رثاء خالتي . حاولت الانتحار ، حسب ما ورد في بعض قصائدها ، عدّة مرات . شعرها شعر فردي بالمطلق . هذه الذات المنغلقة على نفسها تأثرت بحادثة ، وهي وبأ الكوليرا في مصر . حين أرادت أن تعبّر عن حادثة موضوعية جرت في الخارج انكسر الوزن في نفسها . الشاعرة الذاتية تجاه التعبير عن حادثة موضوعية خارجية انكسر الوزن في نفسها فأنشأت قصيدة الكوليرا وهي قصيدة باردة وباهتة ومن أردأ شعرها . كل شعر نازك أفضل من قصيدة الكوليرا .

ولكن نازك لتبرر طريقتها قالت إنّ الوزن الجديد غير قابل للحشو ، وإنّ البيت الشعري التقليدي يحتمل الحشو وجاءت بشواهد من أبيات رديئة . الكلام الرديء ، شعره ونثره ، منظوماً ومنثوراً ، يكون رديئاً لأنّه مليء بالحشو وخارج عن فن القول . بعد عشر سنوات أصدرت نازك كتاباً جيداً اسمه « قضايا الشعر المعاصر » تعترف فيه بسذاجة مدهشة أنّها اكتشفت أنّ الشعراء الذين استخدموا الأوزان الجديدة ، أو التفعيلة ، أيضاً ينتجون شعراً رديئاً ، وأنّ الوزن الجديد أكثر قابلية للحشو من الأوزان التقليدية . هذا لا ينبىء عن سذاجتها فقط ، وإنّما يبين مسألة غابت عن الجميع إطلاقاً ، وهي أنّ التجديد الشعري غير التغيير العروضي . ما قامت به نازك هو تغيير عروضي وليس تجديداً شعرياً ، ولذلك تُعتبر نازك أبرع عروضية بعد الخليل . دراساتها العروضية جيدة ومعتمدة . أمّا نظريتها في القول الشعري فساقطة ومنقولة . من الذي أخذ هذه الطريقة واستخدمها بطريقة علمية وشعرية ، لا بطريقة صحافية ؟ بدأ بها السياب وتلقفها البياتي وخليل حاوي في وقت واحد . بين بطريقة صحافية ؟ بدأ بها السياب وتلقفها البياتي وخليل حاوي في وقت واحد . بين الخمسين والرابعة والخمسين ، هؤلاء الشلائة هم الذين قاموا بالثورة الشعرية .

### □ وما هو التجديد الحقيقي الذي اضطلع به السياب والبياتي وحاوى ؟

ـ طبعاً أنا أتحدث عن أجود إنتاجهم . ليس عن الجيد ولا عن الوسط . أجود إنتاجهم : مثلاً قصيدة « أنشودة المطر » للسياب ، وقصيدته أيضاً في المغرب العربي : رأيت اسمي على صخرة واسم محمد والله . . بعض القصائد الجيدة للبياتي من ديوان « أباريق مهشمة » ، وقصائد خليل حاوي الأولى الموجودة في ديوانه الأول « الناي والربح » . إذا قرأت أي قصيدة من هذه القصائد تجد أنّه من الصعب أن تحصرها بحوضوع . مثلاً قصيدة «أنشودة المطر» لا هي عن العراق فقط ، ولا هي عن المطر فقط ، ولا هي عن المطر فقط ، ولا هي عن المنبعاث فقط ، كذلك بعض قصائد « أباريق مهشمة » . كذلك بعض نتاج خليل حاوي .

هذا الشعر يسمى شعر التجربة . الشعر التجريبي غير ذلك. إنه الشعر الذي يتصرف فيه الشاعر عن وعي بمكونات القصيدة ليوجد مكونات أخرى لها ، ليعيد تشكيلها من جديد . أمّا شعر التجربة فهو الشعر الذي يوسع من رؤية القصيدة بحيث تنفتح على مختلف تيارات الأفكار والحياة وتبقى مع ذلك محتفظة بوحدة ليست هي وحدة الموضوع ، وإنّا وحدة الرؤية ، وحدة التجربة الحياتية في لحظة من اللحظات .

□ ولكنك في هـذا كله تهـدر جهـود آخــرين ؛ جهـود مجلة « شعــر » ومجلة « مواقف » . .

- جاء أصحاب مجلة « شعر » فأخذوا الجانب العروضي من التجديد وبدعوى المقولة الرومانطيقية التي تقول إنّ الفنان خالق فرد ، ادَّعَوّا شيئين : الأول أنّ الشعر لا علاقة له بالتراث ، والثاني أنّ كل قصيدة هي عالم منغلق على ذاته . هذا كلام أدونيس ويوسف الخال . اهتم أدونيس والخال بالجانب الشكلي وتركا المضمون الفني اللذي أخذه الشعراء القوميون . لماذا ؟ لأنّ الشعراء القوميين ، السياب والبياتي وحاوي ، كانوا ملتزمين بقضية تحرر الأمة العربية . لذلك تسمع في قصائدهم هذا الهدير الجماعي وتُعدى بكهرباء اللحظات التاريخية المتواترة في سبيل تحقيق الذات العربية .

الشعر هو الوجدان القومي عبر الصيرورة التاريخية ، بينها تـأتي إلى شعر جمـاعة «شعر» فتجده منقطعاً عن الصيرورة الاجتهاعية. فنان ولـد معزولاً وولـد عروضيـاً ولا

عـلاقة لـه بالجـماعة . هـو يـريـد فـرديتـه فلم يعـد يخـاطب النـاس ، واستنكف عن التوصيل ، وتوقف أمام المرايا يخاطب ذاته ويؤله نفسه .

حين تراجعت المعركة القومية وحُسمت لصالح العدو تثبت هذا التيار العروضي الشكلي الفردي ، وتثبتت معه أمور رسّختها معه مجلة « شعر » كطعنات في النوق العربي العام ، في ذوق الأجيال الصاعدة : عدم الاهتمام باللغة ، عدم معرفة التراث. هم يدعون بأنّ كل شاعر يستطيع أن يخلق لغته ، وهذه مستندة إلى مقولة جيلة جدا « لقاليري يقصد أنّ موهبة الشاعر تتركز في إيجاد قاموس فردي وطريقة خاصة في النظم كالمتنبي وأبي نواس ، بينها هم أخذوها لتبرير العشوائية . الانسياق مع الفردية المطلقة الذي هو مذهبهم الأساسي والسياسي وتبريرهم لمقاومة المدّ الوحدوي . مجلة «شعر» كان لها موقف سياسي عبرت عنه بصورة أدبية . موقف أيديولوجي ضد الوحدة وضد الحكم الناصري .

□ ولكن ينسبون لـ «شعر» أحياناً خوارق هائلة . .

من هذه الخوارق أنّها لم تقدم شاعراً جديداً ولم يستمر في الشعر أي واحد من الأسهاء التي قدمتها . أدونيس كان شاعراً قبل مجلة « شعر » وبعدها ، ويوسف الخال كان شاعراً قبل المجلة وبعدها . أمّا مجموعة الشعراء الذين تحلقوا حول المجلة فلم يثبت أحد منهم خلال الثلاثين عاماً التي تلت إغلاق المجلة أنّه شاعر يستقل بشعره عن المرحلة والظرف والمجلة . وهذه من خوارق مجلة «شعر» . لقد كانت تريد أن تخلق مظاهرة من المراهقين الذين ينساقون مع تيار العدمية القومية وجماح الهوى الفردي . مع موضة الوجودية في ذلك الحين ، أو السوريالية وما أشبه .

□ إنّ ما أعرف عن المجدد في أيّة أمة من الأمم أنّه يفخر بالانتهاء إلى تراثه وإلى قضية وطنه ، إلاّ هؤلاء المجددين الذين تحلقوا حول مجلة «شعر» فقد كان التراث بالنسبة إليهم شبحاً مخيفاً أو عدواً لدوداً ، كما كانت اليهودية أقرب إليهم من المعروبة .

- لأنّهم لا يعرفون التراث. شيخ المجددين جبران كان أمّياً ، لا علاقة له لا باللغة العربية ولا بالتراث الأدبي . وتسلسل الأمر بالاستخفاف باللغة والوزن والتراث عند من أتى بعده . من جبران إلى بعض جماعة النعرات الإقليمية والمذهبية إلى جماعة شعر » المتممة لها .

### □ التاريخ يشكل عبئاً أحياناً على « الأقلوي » . .

- التاريخ هو كما تنظر إليه، تتبناه، يصبح مصدر غنى . عبد الوهاب البيال بين ١٩٧٥ و١٩٨٠ أخذ التاريخ فقدم إبداعات ليس لها مثيل في تاريخ أي شعر ، وليس الشعر العربي وحده. أسس لأول مرة في اللغة العربية ما يُسمى بالرومانس الشعرى، وقدم ثلاثية لم يتنبه لها أي ناقـد ، لا الحداثـويون ولا الماركسيون ولا أحـد . ثلاثيـة الرومانسي المؤلفة من « سفر الفقر والثورة » و« اللذي يأتي ولا يأتي » و« الموت في الحياة » ويُلحَق به أيضاً ديوان « الكتابة على الطين » . في هذه الدواوين الأربعة نجد محاولة إبداعية متفردة ليس لها سابقة في اللغة العربية ، ولا نجد ما يوازيها في قوة الإبداع الشعرى في كل اللغات الأخرى . وأنا أقول هذا ومسؤول عنه وأصر عليه . وقد برهنت عليه في أطروحة دكتوراه في جامعة بيروت الأمريكية . هذه الدواوين الأربعة تسير عبر خطين : الخط الأول هو إحياء أبطال التاريخ الإبداعي العربي ، لا التاريخ السياسي أو العسكري. قدّم في «سفر الفقر والثورة» الحلاج والمعري والشاعر الحديث والمهرج . في « الذي يأتي ولا يأتي » قدِّم حياة عمر الخيام . في ديوان « الموت في الحياة » استدعى من العالم الآخر أبا فراس وديك الجن وعدداً آخر من الشعراء لكي يقدموا حيواتهم ويدلوا بشهادات عن حياتنا . وديوان ( الكتابة على الطين » محاولة لأسطرة الواقع العربي ، عرضه عبر الإسقاط الأسطوري . وكل ديوان من هذه الدواوين يؤلف قصيدة واحدة .

# □ وكيف تنظر إلى الأجيال الشعرية العربية الثلاثة بـدءاً من السياب ورفـاقه وصولاً إلى الجيل الحالي ؟

- بدأنا بتعريف الشعر على أنه تعبير عن رؤيا جماعية للأمّة. هذا التعبير يصلح أن يكون مقياساً نقدياً أيضاً. تعبير عن رؤيا جماعية للأمّة. كلمة تعبير تعني هنا اللغة بأقصى طاقاتها التعبيرية ، مُخضَعةً لأحدث تقنيات الشعر في العالم . الشعر العربي قادر على استيعاب كل التقنيات الحديثة التي فشل شعراء مجلة «شعر» في فهمها أو ترجمتها . أبرز إنجاز للشعر الأوروبي الحديث هو الانتقال من التعبير الذاتي إلى التعبير الموضوعي في القصيدة . هذا لا تجد له أثراً في مجلة «شعر» . إنهم لم يفهموا لضحالة ثقافتهم ، ولاستغراقهم في أهدافهم السياسية . لم يكن هدفهم أن يكونوا شعراء ، بل كان هدفهم الحقيقي حشد مظاهرة وتضليل الناس عن مقاصدهم .

بدأ الشعر الموضوعي بروبرت براوننغ حين أصدر عام ١٨٤٦ ديواناً مؤلفاً من شخصيات تاريخية تتحدث عن نفسها وأساه «دراماتيك مونولوغ»، أي الحوار الذاتي المسرحي . هو ليس حواراً ذاتياً ، ليس « مونولغ » ، ولكنه حوار مسرحي ذاتي . تماماً كما يقف الممثل الوحيد على المنصة ليروي تجربته بلسانه .

هذا الاتجاه الموضوعي حكم الشعر الحديث من براوننغ إلى أليوت إلى الشعراء المحدثين . الشعر في العالم بأسره يتجه الآن نحو الموت والجفاف . آخر الشعراء الكبار من الأجانب كان نبرودا. في الإنكليزية لا يوجد شعر الآن يستحق الإشارة إليه وليست هناك أعمال شعرية كبرى ، ولا تجديد ولا تقنيات مستحدثة . فالشعر في كل مكان في العالم الآن يضوي. ولكننا، نحن العرب، أمة الشعر. نحن أمة تراث من الشعر الجميل ، هل تعلم أنّ العرب هم الأمّة الوحيدة في العالم المتوسطى التي لم تقع تحت قبضة أرسطو في الشعر . وحين وضع عبـد القاهـر الجرجاني نظريـة عمود الشعر بأنبا شرف المعنى واستقامته وصحة اللفظ ودقته وكثرة التشابيه والأمثال والأبيات الشاردة كان يتعمد أن يسقط نظرية المحاكاة لأرسطو ليبين أنَّها لا تنطبق على الشعر العربي. ولهذا السبب تجد بكل بساطة أنّ الفلاسفة العرب الذين درسوا « البويطيقا » لأرسطاطاليس لم يستطيعوا أن يؤثروا في الحركة الشعرية على الإطلاق ، ولم يفهموا الشعر العربي . فهم الشعر العربي النقاد العرب . لا الكندي ولا الفارابي ولا سواهما من الفلاسفة العرب استطاع أن يتناول الشعر العربي لأنَّه درس نظرية تقوم على المحاكاة، في حين أنَّ الشعر العربي هو الشعر الوحيد في العالم الذي لا يقوم على المحاكاة ، وهو ما توصل إليه الشعر الأوروبي في الحركة الرمزية . فصل الشعر عن المسرح . عجز الشعر الأوروبي خـلال ألفي سنة أن يفصـل بين التمثيـل والقول الشعري الصافي، لـذلك اخترع الرمزيون كلمة الشعر الصافي. ماذا عنوا بالشعر الصافي ؟ هو الشعر الذي لا يعبر لا عن شخصية ولا عن موقف. إنَّه تأمل في المشاهد والوجدان . هذا انطلق مع الحركة الرومانسية ووصل إلى ذروته بابنتها الشرعية التي هي الرمزية.

الشعر العربي بدأ من هذا المنظور . هذا الميراث العظيم بغنائياته ، بصوره ، بسحره ، بالقيم العربية التي ينشرها ، بالنجدة والبأس والكرم والشجاعة والمروءة والتسامح ، بغرامه بالجمال ، بتقديسه للحب . حين تُسقط كل هذه الأمور من

حساب الشعر، يظهر لك الآن ما هو نتاج مجلة «شعر». تراث مجلة «شعر» هو الكلام مطروحاً منه التراث. في أحسن الأحوال هو شكل محض، وفي أسوأها هو ليس له علاقة بالشعر. وأنا لا أتكلم من زاوية سياسية.

#### □ وأدونيــــس ؟

- أدونيس ظل شاعراً حتى « أغاني مهيار » التي صدرت عام ١٩٦٥ كها أظن . وبعد ذلك دخل في نطاق الاجتهادات الشعرية فكف عن أن يكون شاعراً . الآن هو شاعر تجريبي ، يقوم بمحاولات منها الأصيل ومنها المسروق ومنها المنحول . إنّما حصيلتها إفساد الناشئة وتدمير الذوق العام وهزيمته الشخصية . هو يسرى تماماً مثل المصاب بالسرطان أو بالجذام يرى نفسه وهو يموت . تتساقط أعضاؤه أمام عينيه ، ومع ذلك يصر على أنّه ما زال على قيد الحياة . أدونيس يرى أدونيس يموت . يموت شعرياً ويموت إبداعياً فيحيي نفسه عن أحد طريقين : إمّا عن طريق الشبيبة التي تلحقه ولا تفهم شيئاً لا في الشعر ولا في سواه . كل من لحق بأدونيس بإخلاص انفك عنه . وإمّا عن طريق الارتماء في أحضان الأوساط الفرنسية التي تضع أمامه جزرة لكي يستمر في الركض وراء جائزة نوبل أو جوائز أدبية أخرى .

### □ وخليـــل حـاوي ؟

- خليل حاوي هو أول شاعر حديث استطاع أن يستخدم الأسطورة والنموذج البديل عن وعي . ما هو النموذج البديل ؟ هو البطل الذي يصوّر تجارب أمّة في قطاع من قطاعات الحياة . مثلاً السندباد هو نموذج بديل لأنّ السندباد يتناسخ في تجربة كل واحد منا ، في مغامرته مع هذه المحيطات الكبيرة التي تُسمى الحياة . خليل حاوي شاعر كبير بإنجازه . إنجاز بأقصى درجته من التوتر مستخدماً أعمق الناذج البدئية في الوجدان الجمعي العربي . رؤيا اليعازر ، حلم كل إنسان إذا مات أن يُبعث . هذا نموذج بدئي . مات وبعث . ولكن خليل حاوي حين وضع المعازر في أزمة انفصال سورية عن مصر ، زمن الجمهورية العربية المتحدة ، جعل اليعازر يُبعث ميناً . هو الحي الميت الذي يكره الحياة ولا يرى جدوى منها .

### □ وهذا النقد الذي يقلّد القصيدة الحديثة في غموضها ؟

\_ لأنك واع لأزمة الوجدان القومي على كل الأصعدة تستطيع أن تضع يدك على مفاصل في الحياة الثقافية. بالنسبة لغموض النقد أقول أولاً إنّ مهمة الناقد

الأساسية أن يتمثل التجربة الأدبية ويقدمها للقارىء مشروحة مفصلة من حيث التقنيات ومن حيث المضمون والرؤية العامة للحياة ، أي رؤية الأديب للحياة . والنقد مثل الشعر تماماً . حين يكون الشعر مجلوباً يكون هجيناً ، وحين يكون نابعاً من صميم تراثه ومجتمعه يكون أصيلاً . كذلك الحال في النقد . حين ينبع النقد من الفكر العربي والمعرفة العربية والعقل العربي والوجدان العربي يكون أصيلاً . لا أقصد هنا الانغلاق ولا أقصد «بالعربي» الجرجاني أو الأمدي أو حازم القرطاجني «العربي» أي الفكر القادر على تمثل كل المذاهب وإخضاعها لمقتضيات الشعر العربي .

ما هو النقد الغامض في النتاج النقدي الحالي؟ البنيوية التي لم يستفد منها أحد بشيء، والماركسية الرثة التي تصنف الأديب إلى بورجوازي وغير بورجوازي، هذا عمل خابرات لا عمل نقاد . الماركسي الذي يبدأ بتصنيف الأديب إلى بورجوازي وغير ذلك يقوم بعمل خابراتي . يلخص المضمون ويصنفه ضمن المقولات الطبقية . ولكن أين جمالية العمل الفني وبناؤه ؟ الناقد الماركسي عاجز بالتكوين وبالعقيدة عن النظر إلى البنية . وحين حاول أن يكون فهيماً وعانق الماركسية مع البنيوية ، نتج ما ترى من إيجاد نصوص تقوم على رصف ألفاظ مفاهيمية دون القدرة على إنشاء سياق فكري والوصول إلى حكم معلل . النقد في جوهره هو تمييز الأجود من الجيد لأن الرديء كل الناس تعرفه .

في المنظور البنيوي ليس هناك جيد ورديء ، الكل يخضع لمنهج واحد ، وفي الأخير يضعون لك جداول لوغاريتهات ويعطونه أرقاماً . هنا تخلى البحث عن الحكم وبالتالي لم يعد نقداً . انتهت البنيوية وهي تبدأ ، هي لا تمثل إلا أصحابها عديمي الثقافة . جاك بيرك اخترع مسألة أو شهادة هي بين الحصان والحهار ، أي المنزلة الوسط، وسهاها «الحلقة الثالثة». حامل هذه الشهادة عالم جاهل أو جاهل عالم . وجاك بيرك يعرف احترام العرب للقب « دكتورا » فأراد أن يزيف هذا المفهوم عندها امتلأ العالم العربي بدكاترة جَهلة لا يعرفون شيئاً إلا الدروس التي تلقوها في الجامعة . وبما أنّ نتاجهم لا يصدر عن أصالة فقد سقط حتى خلال نشره . وأنا أتحدى من يقول لي عن أي كتاب له أثر في تكوين الذوق أو في زيادة المعرفة بالأدب العربي امنشاً على الطريقة الماركسية البنيوية أو على الطريق الماركسية أو البنيوية .

### □ ومناهج النقـــد ؟

- أنا عندي مبدأان ، الأول : ليس للناقد منهج وليس للناقد ذوق . الناقد الحقيقي ليس له منهج وليس له ذوق . ليس له ذوق بمعنى أنّه يجب ألاّ ينحاز من ذوق إلى ذوق ، أن يتملك ذائقة متعددة الحساسيات من جهة ، وأن يتخلى عن كل مفاهيمه أمام النص الأدبي . أنا ناقد بلا منهج . عملي اكتشاف منهج النص الأدبي الذي أتعامل معه . منهج النص الأدبي هو الذي يحمل إليّ المنهج النقدي لأنّ كل أثر كبير ، كل ديوان عظيم ، كل قصيدة كبيرة ، تحمل منهجها من داخلها وتفرضه على الناقد فرضا . وأي ناقد يأتي بمنهج ليطبقه على النص يحتاج إلى قطع أطراف النص ، أو الناقد فرضا . وأي ناقد يأتي بمنهج ليطبقه على النص يحتاج إلى قطع أطراف النص ، ألله معله لكي يأتي متناسباً مع المقياس الخارجي . يجب أن ينظر النقد إلى الأثر الشعري بتصوف ، وأن يتقمصه إلى درجة يستطيع معها مسايرته في اكتشاف النص . يعني أنت بحاجة إلى تأمل القصيدة مئات المرات والساعات حتى تتحدث هي عن نفسها دون أن يعني هذا على الإطلاق أنك كناقد تنقل انطباعات . الناقد لا ينقل انطباعات . الناقد لا ينقل انطباعات .

النقد علم وفن. لذلك هو اشكالي وصعب جداً . هو علم من حيث أنّه يخضع نفسه للمادة موضوع البحث . يُخضع نفسه لمنطق القصيدة . وهو فن في هذا الإخضاع بالذات . معالجتي لنزار قباني في كتابي ( الكون الشعري لنزار قباني ) اتبعت منهجا مختلفا اختلافا مطلقاً عن المنهج الذي اتبعته في دراسة معين بسيسو أو عبد الوهاب البياتي. لكل شاعر عظيم منهج يجب على النقد أن يحترمه ويخضع له.

□ أنت تعتقد أنَّ هذه الموجة من البنيوية والألسنية وما إلى ذلك ستبقى في إطار المترجات ولن تدخل يوماً عالم التعريب .

- خذ كهال أبو ديب. لقد بدأ بنيوياً وطبل وزمر للبنيوية وأنتج كتاباً لا يُفهم: « جدلية الخفاء والتجلي » . أنا أتحدى شخصاً تمكن من قراءته كله ، أو استخلص منه نتائج . وقد فُرض على الطلاب المساكين فرضاً في مختلف الأقطار العربية . الآن تخلى أبو ديب عن هذا المنهج وعاد إلى النقد. على الأقبل منذ عام كتب عن قصيدة للبياتي متخلياً عن كل مناهجه النقدية . كتب نصاً نقدياً جميلاً لأول مرة في حياته .

هنا مشكلة أساسية ، الوسط الأدبي لا يفرّق بين الأستاذ والناقد . الشيء الذي يُدرّس في الصفوف لا يُخرج نصاً أدبياً . هنا الخطأ . أتوا بما يُدرّس في الصفوف

وافترضوا أنّ هذا هو النقد أو الناقد . الأستاذ غير الناقد . هؤلاء البنيويون معلّمون في مدارس ومعاهد وبالمعنى السيء لكلمة معلم . بمعنى معلمي الصبيان اللذي استعمله الجاحظ . حمقى ومغفلون وناقصو ثقافة . الناقد الحقيقي في كل النصف الأول من القرن العشرين هو عباس محمود العقاد . ليس للكتابة عن ابن الرومي مثيل . انظر إلى المنهج الذي اتبعه في دراسته والمنهج المغاير تماما الذي اتبعه في دراسة عمر بن أبي ربيعة والحب العذري ، في دراسة أبي نواس . هذا ناقد يطوع المنهج للنصّ ، وبالتالى فهو ناقد أصيل .

أمّا طه حسين فليس ناقدآ ولا متذوقاً ، لأنّه يُخضع كل النصوص لمقياس بياني موجود في نفسه .

سيد قطب ناقد ولولا اقتصاره على الدراسات القرآنية لاستفاد منه الأدب العربي فوائد لا تُحصى، ولكنه مع الأسف غادر حقل النقد إلى الإلهيات. (القبر ١٩٨٨/١٢/٢٤)

### □ هذا الازدهار النقدي في المغرب ، ما هي أسبابه بنظركم ؟

ـ لا شك في أنَّ ثمة ازدهاراً ملحوظاً في الحقل النقدي المغربي ، وهـ و ما شهـ د به كثير من الإخوة المشارقة المتبِّعين لحركة الثقافة المغربية والمهتمين بصبرورتها في سياق ونطاق الصيرورة الأم ، صيرورة الثقافة العربية ككل . وهو ازدهار نسبي بالطبع يرتسم ، في المحصَّلة ، كمشروع طموح يحبل بالوعود والاحتمالات ، ويعمل دائباً من أجل بَلْورة هوية جديدة ودينامية للنقد العربي ، وتحفُّه نتيجة ذلك صعوبات ومشاق لا مناص منها ، أسوة بكل المشاريع التجديدية الطموحة التي تحاول خلخلة البني التقليدية الثابتة ، ونَحْت بُني جديدة وبديلة . وليس الازدهار الملحوظ هنا وقفاً على النقد الأدبي ، بل يعمم الثقافة النقدية والإبداعية المغربية بشكل عام . ولعلَّ الازدهار النقدي المشار إليه ، أكثر ما يكون حضوراً وظهوراً في الخطاب الفلسفي المغربي الذي تمخُّض ، على امتداد العقدين الأخبرين ، عن فاعليات واجتهادات نظرية ومنهجية معطاء ، امتد إشعاعها إلى عموم العالم العربي ، أو على الأقل إلى أهم المراكز الثقافية في العمالم العربي . ولعلَّ كتاب ( الإيديولوجية العربية المعاصرة ) للأستاذ عبد الله العروى ، في نظرى ، هو نقطة الانطلاق لهذه الحركة الفكرية والنقدية الصاعدة التي تخترق ، في بُعدهـا الفلسفي ، حقولًا معرفية حساسة ومهمـة ، وتثير أسئلة جريثة وجديدة ، لعل أهمها في رأبي هو سؤال التراث الذي تدور حوله على سبيل المثال كتابات واجتهادات الباحث المغرى محمد عابد الجابري بالإضافة إلى سؤال الهوية، والآخر الذي تدور حوله على سبيل المثال أيضاً كتابات واجتهادات عبد الكبر الخطيبي.

وعلى العموم فإنّ الخطاب الفلسفي في المغرب على اختلاف مِطلاًته وتوجّهاته ، يشكِّل أرضية إبستمولوجية للخطاب النقدي ولمناهج القراءة . أمّا عن

عوامل وأسباب هذا الازدهار النقدي ، فهي كامنة في سياق التاريخ كها هي كامنة في سياق الجغرافيا . ذلك أنّ الذهنية المغربية ذهنية فقهية ونقدية على امتداد التاريخ . يضاف إلى هذا أنّ حركة النقد الأدبي في المشرق العربي قد استنفدت نفسها وأصبحت تراوح في مكانها نظريا ومنهجيا . فكان من ثم هذا التحول في المواقع وهذا الانتقال من المركز إلى المحيط والأطراف . ولعلّ السبب الذي يتوج كل العوامل والأسباب الأخرى هو القرب الجغرافي للمغرب من أوربا ، وبخاصة فرنسا التي تعد حتى الأن المرجع الثقافي السرئيس لحركة النقد الأدبي في المغرب. ومن هنا كان هذا التفاعل الحي والخصب بين المناهج والنظريات المختلفة من أجل الوصول إلى فهم أعمق للنصوص والظواهر الأدبية .

□ يعتبر المغرب بؤرة إبداع نقدي وتنظيري وفقهي ، سواء في القديم أو في الحديث ، مع ضعف ملحوظ في مجال الإبداع الشعري . صحيح أنّ هناك شعراً وشعراء مغاربة ، ولكن تجربتهم لا تداني فنيا التجربة الشعرية المشرقية . فهل هناك من أسباب لهذه الظاهرة في رأيكم ؟!

ـ لا تخلو هـذه الملاحظة من وجاهـة ، وإن كانت مـلاحظة قـاسيـة وجـارحـة لإحساس و« نرجسية » الشعراء المغاربة الذين يرى بعضهم نقيض هذا الرأي تمـاماً ، معتقدين أنّهم سرقوا نار الشعر من المشارقة وتخطّوهم في المضار .

والحق أنّه ليس ثمة تقاليد شعرية راسخة في المغرب بالمعنى العميق لهذه التقاليد . ليس ثمة ذاكرة شعرية موشومة وخصبة تماثل أو تضاهي نظيرتها في المشرق . والذاكرة الشعرية هنا شرط لازم وداعم لأي ازدهار شعري لاحق ومتوال . ذلك أنّ التوجّه الثقافي في المغرب كان منذ الفتح الإسلامي توجّها فقهيا وفكريا . لقد اهتمت الأنتلجنسيا المغربية أساساً، وعلى مرّ التاريخ ، بالمتن الديني . أو بعبارة أدق بالمتون الفقهية التي وضعها وصاغها المشارقة . وكانت الفاعلية الفقهية المغربية فاعلية شارحة ومفسرة في الدرجة الأولى . وقد راكم الفقهاء المغاربة في هذا المجال شروحاً وتفاسير وحواشي عدة على المتون الأصلية والمركزية ، كما راكموا شروحاً للشروح بمناهج وطرائق تحليلية واستنباطية موغلة في الدقة والتمحيص . شروحاً للشروح بمناهج وطرائق تحليلية واستنباطية موغلة في الدقة والتمحيص . وهذا إبداع فقهي وفكري لا يستهان به ، أغنى به المغاربة المذهب المالكي على نحو خياص إغناء جديراً بكل تقدير وتنويه .

وليس الخطاب الفقهي هو المجال الحيوي الوحيد الذي تحرك ونشط فيه العقل المغربي، بل كان الخطاب الفلسفي مجالاً آخر، لا يقل حيوية، لهذا العقل. وكانت للمغاربة صولات وجولات ناجحة في هذا المضار. وحسبنا أن نشير هنا على سبيل المشال إلى الإبداع الفكري والفلسفي لكل من ابن خلدون وابن رشد وابن طفيل. الفاعلية الإبداعية في المغرب إذن هي فاعلية فقهية وفلسفية في الأساس، أكثر مما هي أدبية وجمالية. ونلاحظ في هذا الصدد أنّ الخلفاء والملوك الذين تناوبوا على دفة الحكم في المغرب لم يكونوا يولون كبير عناية للشعر والشعراء، ولم يكونوا يفتحون أبواب قصورهم وبلاطاتهم في وجه الأدباء، على غرار ما كان سائداً في المشرق العربي. لقد كان الشعر في مرتبة ثانوية إن لم نقل مهمّشة. وكان يُنظر إليه في الأغلب الأعم كمجرد تسلية وكمجرد لغو من الكلام. وكثير من الأشعار المغربية كان « ينظمها » الفقهاء أنفسهم في لحظات فراغهم واستراحتهم الفقهية. وكان الإبداع الشعري المغربي، نتيجة ذلك، أقل قيمة وإشعاعاً من الإبداع الشعري المشرقي. كان بعبارة تنويعاً على وتر الشعر المشرقي ونسجاً على منواله.

ولقد أثر هذا على التجربة الشعرية الحديثة والمعاصرة في المغرب، التجربة التي ألغت نفسها فيها يشبه الأرض البور التي كان عليها أن تحفرها وتقلّب تربتها لأجل استنبات تقاليدها وأعرافها الجديدة . ويمكن التأريخ لحركة الشعر المغربي المعاصر بطلائع الستينات. وقد تمخّضت هذه الحركة حتى الأن عن أسهاء وعطاءات شعرية جيّدة ومرموقة تضاهي نظائرها في المشرق . لكنها أسهاء وعطاءات تبدو محدودة واستثنائية بالنسبة إلى العطاء الإبداعي العام الذي تبدو درجة حرارته الإبداعية متوسطة أو متدنية بالقياس إلى مثيله في المشرق . ومن هنا رجحت بالفعل كفة الإبداع النقدي والتنظيري على كفة الإبداع الشعري . والجدير بالإشارة هنا أن القائمين بالتنظير الشعري هم المبدعون والشعراء أنفسهم . حيث يبدو النموذج الأدونيسي مهيمناً على هؤلاء . ولربما كانت الفاعلية التنظيرية هنا تعويضاً عن الفاعلية الشعرية الإبداعية ، ورأباً لصدعها .

## □ وكيف هو حال الإبداع الأدبي في المغرب، بشكل عام؟

على الرغم من الحداثة الزمنية للتجربة الإبداعية في المغرب فقد حقَّقت منذ بداية الستينيات إنجازات أدبية ثريّة ، وراكمت عطاء وفيراً على صعيد الأجناس الأدبية الثلاثة ( الشعر ـ القصة ـ الرواية ) . وساهمت دور الـطبع والنشر المغربية التي تنامت وتكاثرت على امتـداد العقدين الأخـيرين في خدمـة الكتاب المغـربي وترويجـه محلياً وعربياً ، من حيث كانت آفاق الطبع والنشر عصية وشبه منعدمة في الستينيات .

والحداثة النرمنية للتجربة الإبداعية في المغرب لم تحل دون امتطاء قاطرة الحداثة الأدبية ، إن لم تكن أحد الأسباب المحفزة لهذا الامتطاء . وهكذا شهد الحقل الإبداعي المغربي ، في الآونة الأخيرة بشكل خاص ، تراكماً ملحوظاً في النصوص الشعرية والقصصية والروائية . كها شهد أيضاً تنوعاً خصباً في طرائق الأداء والبناء . حتى لتبدو مياسم الحداثة الأدبية أجلى ما تكون في التجربة الإبداعية المغربية ، شعراً وقصة ورواية ، بالمقارنة مع التجربة الإبداعية المشرقية .

ومن وجهة نظري فإنّ القصة القصيرة المغربية هي أكثر الأجناس الأدبية جدّة وجدية وخصوبة . ولنا في هذا المجال نماذج وأسياء إبداعية معطاء . ولا داعي هنا لتقديم الأمثلة ، فاللائحة طويلة وثرية . والمهارة المغربية في فنّ القص والحكي تبدو هنا بيّنة وجلية . ونأمل أن يمتد ويشتد حبل التواصل الثقافي بين المغرب والمشرق ليتأتى لأخوتنا هنالك أن يطّلعوا كِفايةً على التجربة القصصية المغربية ، كما نتسقط نحن أدق نوابض التجربة القصصية والروائية العربية . وكُتّاب القصة القصيرة المغربية هم أيضاً كتاب ومبدعون روائيون . ففي الإبداع المغربي ليس ثمة احتراف أو تخصّص في جنس أدبي عدّد .

إنّ المبدع المغربي ، من منظور عام ، ينقّل قلمه حيث شاء من الهوى . فهو شاعر ومنظر ، وهو قاص وروائي وناقد ، وكاتب صحفي في الآن ذاته . إنّ الإبداع المغربي ، بعبارة ، في فترة مخاض خصبة وصعبة ، ينحت ويؤسس خلالها تقاليد وعوائد أدبية جديدة ووليدة . يؤسّس مشروعاً أدبياً طموحاً يلائم ويواكب الصيرورة الاجتماعية والتاريخية التي يعيشها الواقع المغربي . وككل مشروع طموح ومفتوح ، فإنّ ثمة عثرات ومطبّات على الطريق . ثمة التباسات وتداخلات في التجربة الإبداعية المغربية . وليست الثقافة في نهاية المطاف ، وعلى حدّ تعبير باشلار، سوى تاريخ من الأخطاء وتصحيح للأخطاء .

# □ المناهج البنيوية والألسنية والسيميائية ، الرائجة راهناً ، مـا موقفكم منهـا ، وكيف تتعاملون معها ؟!

- ثمة مقولة للناقد الفرنسي المعروف جوستاف لانسون مؤدّاها أنّ المناهج لا تفتح كل الأبواب، أبواب النص الأدبي. لأنّ هذا النص يظل باستمرار زِنّبقياً ومراوعاً وعصياً على السيطرة الحاسمة والنهائية، بسبب بنيته المجازية التخيلية، وبسبب خرقه لنواميس اللغة ودلالاتها المعجمية القارة أو شبه القارة، واختراقه لفضاءات دلالية بكر وجديدة. من هنا يقبل النص الأدبي قراءات ومقاربات متعددة ومتجددة، أي يقبل أكثر من منهج وأكثر من طريقة في الكشف والتحليل بحسب طبيعة النص ذاته التي تستدعي هذه القراءة/ المنهجية أو تلك. ومن هنا أيضا، واستطرادا، يمكن القول بأن النص الإبداعي يتعدد ويتجدد بتعدد وتجدد قرائم على اختلاف الأزمنة والأمكنة. وعلى الرغم من هذا الطابع الزئبقي للنص قرائم على اختلاف الأزمنة والأمكنة. وعلى الرغم من هذا الطابع الزئبقي للنص وتسديد خطواتها علمياً وعملياً، وذلك من خلال الاستعانة بمناهج التحليل والقراءة والاعتاد على إمكاناتها ووسائلها، حتى لا تخبط القراءة في مناه الذاتية والانطباعية وبتعد عن روح النص الأدبي وخصوصيته الأدبية.

ولقد هيمنت القراءة الخارجية للنص طويلاً على الخطاب النقدي العربي متارجحةً بين المقترب السوسيولوجي والسيكولوجي والإيديولوجي والتاريخي . . ونادراً أو عابراً ما كانت تهتم بالمقترب الجهالي/ الأدبي الصرف . وقد جاء ردّ الفعل على القراءة الخارجية للأدب قوياً بدءاً من السبعينيات على وجه التقريب . فوقع التركيز على القراءة الداخلية والبنيوية للنص الأدبي لأجل استشفاف «أدبية» الأدب وروز مكونات وعلائق ومستويات هذه الأدبية . ومن ثم جاءت المناهج البنيوية واللسانية والأسلوبية والسيميائية لتكمل نواقص المناهج التقليدية ، أو بالأحرى لتضعها على الرفّ وتحل محلها . ولقد قدمت هذه المناهج بالفعل خدمات جلّى للنص الأدبي وللنص النقدي ، وأتاحت للقارىء/الناقد استيكناها أعمق وأدق لمكونات النص وعناصره، لسانيا وأسلوبيا، باعتبار أنّ النص الأدبي بناء لغوي في الأساس، أو هو لغة ثانية ضمن اللغة . وأنت تعلم أنّ علم العلوم الإنسانية المعاصرة هو علم الملسان كما وضع أسسه وألفباءه العالم السويسري دي سوسور . وقد شكّلت

اللسانيات المعاصرة مرجعاً معرفياً ومنهجياً مهماً للنقد الأدبي ، وتفاوتت التطبيقات والتمثّلات من بعد بين هذا الناقد وذاك . لكن ثمة آفة لا مناص من الإياء إليها في هذا السياق . وهي أنّ كثيراً من التطبيقات العربية لهذه المناهج كان يعوزها الاستيعاب وحسن التمثّل والإدراك . كان يعوزها «الوعي » النقدي السليم والرصين . فجاءت أشبه ما تكون بتارين وتداريب منهجية على حساب النص الذي تشتغل عليه . الشيء الذي بحيل المبدأ النقدي الثابت (المنهج في خدمة النص) إلى نقيضه وعكسه تماماً (النص في خدمة المنهج ) . وهكذا جنح بعض النقاد العرب في الأونة الأخيرة إلى حشد نقودهم بجداول ومعادلات ولوغاريتات وأشكال في الأونة الأخيرة إلى حشد نقودهم بجداول ومعادلات ولوغاريتات وأشكال رياضية وهندسية غتلفة لغاية فهم النص وتفكيكه وإضاءة أبعاده وخوافيه . لكن الغاية تؤول إلى عكسها تماماً ، إذْ يُعنّط النص ويُكفّن في أردية برّاقة ، وتُجهض منه فاعليته وحيويته باسم « الحداثة » النقدية والموضوعة العلمية .

وشخصياً لا أملك كقارىء يعيش عصره سوى أنّ أتعامل وأتفاعل مع هذه المناهج معا. فهي مفاتيح للقراءة لا يستهان بها . لكني أحرص دوماً على أن يتم هذا التعامل والتفاعل بحذر وتحوَّط منهجي ونظري . لأنّ النص المقروء هنا ، وهو النص العربي ، هو بالبداهة نص مغاير في روحه وفضائه ولغته للنص الغربي الذي تمتّ إليه تلك المناهج بصلات اللغة والذاكرة والتاريخ . . وبالنسبة إليّ فإنّ الفيصل الأول والأخير هو النص ذاته . إن النص الأدبي هو الذي يستدعي المنهج الملائم له ، بحسب طبيعة العناصر والمكونات المهيمنة عليه . إن المهيمن النصي هو الذي يستدعي المهيمن المهيمن

□ سأختتم معك هذا الحوار « النقدي » بسؤال ملغوم وساخن هو سؤال الفرانكفونية ، أو الأدب العربي والمغربي المكتوب بالفرنسية . ترى ما هو رأيك في هذه الظاهرة ، وما مصيرها ؟! هل إلى مقاير العرب والمسلمين أم إلى مقابر الفرنجة ؟

- حقاً إنّه سؤال ملغوم وساخن تفاعلت أصداؤه من جديد وبإيقاع حاد ومتوترة في الأونة الأخيرة، وبخاصة في حقلنا الثقافي المغربي، وذلك في أعقاب حصول الكاتب المغربي الطاهر بن جلون على جائزة الغونكور، وفي أعقاب التظاهرات الفرانكوفونية التي تبنّتها وأطّرتها فرنسا مؤخرآ

ونظرآ لالتباس هذه الظاهرة وتشابكها الفسيفسائي على صعيد الوطن العربي فسيقتصر حديثي هنا على الأدب المغربي أو المغاربي الفرانكفوني بالدرجة الأولى . وهو نموذج يصلح في رأيي لقياس الغائب على الشاهد . أي يصلح للاقتراب من الصورة العامة في إطارها الواسع وخطوطها العريضة والناتئة .

يعد الأدب المغاربي الفرانكفوني تاريخيا ثمرة ثقافية ولغوية للحقبة الكولونيالية التي استطالت في الشهال الإفريقي (المغرب الجزائر تونس). وقد كان من الأهداف والمرامي الأساسية للإستراتيجية الاستعارية الفرنسية استلاب وانتهاب الهوية الثقافية والحضارية للمستعمر (بالفتح) وسرقة لغته ولسانه وإحلال اللغة الفرنسية محل اللغة الأم. وتم هذا عندنا في المغرب تحت يافطة «الظهير البريري» الذي كان يتهدّد الوحدة الروحية والتاريخية واللسانية للأمة ، عن طريق البربرت والفرنسة ، وفقاً للمبدأ الكولونيالي المعروف (فرق تسد).

جاءت ظاهرة الأدب المغاربي الفرانكفوني إذن في سياق استعياري معقّد ومشحون . وكانت « قدراً مقدوراً » وواقعاً استثنائياً لا مناص منه . وقد وظّف المغاربة ، أو صفوة مثقفة من المغاربة ، هذا الهامش الثقافي واللغوي المتاح لهم لغايات قومية ووطنية إبّان الصراع مع المستعمر . وكان إثبات الهوية إزاء تحدّي « الآخر » هو الشغل الشاغل لكتاباتهم وإبداعاتهم . كانوا يواجهون الآخر بلغته وينازلونه بأداته . ومن هنا يتجلى البعد الوطني والنضالي لهذا الأدب في الفترة الاستعمارية الصدامية . ومن هنا بالتالي تتجلى الخصوصية النوعية لهذا الأدب بالقياس إلى الأدب الفرنسي « الأب » . فعلى الرغم من أنّ الأداة الموظّفة في التعبير هي الفرنسية ، والرؤية للعالم المتحكّمة في التعبير والموجّهة لدفّته كانت رؤية قومية وعربية . علما بأنّ اللغة ، من منظور فلسفي ، هي الفكر ذاته ولا انفصال بين دالمًا ومدلولها . وهذا هو الإشكال العويص الذي واجه الكاتب المغربي الفرانكفوني . هذا هو « الوعي الشقي » الناجم عن الانشطار الشيزوفريني بين نبض « الأنه » ولسان « الأخر » . الشيء الذي طرح أسئلة شائكة ومحرجة على الكاتب المغربي الفرانكفوني .

في أي ثقافة يمكن تصنيف وإدراج هذا النوع من الأدب ؟! ما هي هويته الحقيقية ؟! هل هو وليد شرعي ، أم لقيط هجين ؟!

وفي أية طاحونة ينصبُّ هـذا الأدب ، ولصالح من يتمُّ هذا العـزف الإبداعي الخاص ؟!.

التخذت هذه الأسئلة وتيرة حادة ومتسارعة بعد رحيل المستعمر . وأصبح الكاتب المغربي الفرانكفوني أمام امتحان صعب . هل يصمت ، أم يواصل الكلام بنفس اللغة المستعارة ، أم يستعيد لسانه المخصي ، ويتكلم باللغة الأم ؟!

والضرورة التاريخية والقومية كانت تحتَّم الخيار الأخير وتستوجب العودة من المنفى اللغوي الاختياري أو الإجباري إلى المأوى اللغوي المهجور ، مأوى اللغة الأم .

ومن أسفٍ فإنّ الذين استجابوا لهـذه الضرورة وامتثلوا لهذا الاختيار هم قلّة قليلة جداً . أمّا الذين واصلوا الكلام باللسان ذاتـه فهم الأكثرية .

ترى ، من هو قارىء هذا الأدب الآن ، ومن هو متلقّيه ؟

بَدَهي أن يكون القارىء الأول الذي يتوجَّه إليه هذا الأدب ، هو القارىء الفرنسي بالدرجة الأولى ، يليه القارىء المُفَرِّنس وللقارىء كما نعلم ، سلطة على النص . فهو مبدعه ومنتجه الثاني ، إن لم يكن الأول . ومن ثم تغرق الكتابات العربية الفرنكفونية في الأجواء الفولكلورية والإتنوغرافية العجائبية ، تلبية لفضول القارىء الغربي واستجابة لنزوعه السياحي ـ الاستشراقي . وهذا ما يفسر لنا إقبال هذا القارىء على هذا الأدب . كما يفسر لنا الحفاوة التي يحظى بها هذا الأدب من لدن المؤسسات الثقافية الغربية .

وأعود أخيراً إلى سؤالك الوجيه/ إلى أين سينتهي مصير هذا الأدب؟! إلى مقابر العرب أم إلى مقابر العجم؟!

أخشى أن لا يجد هـذا الأدب قـبره ومشواه ، لا هنــا ولا هنــاك . وتلك ، في رأيي ، هي قمَّة الماساة .

( الحوادث ١٩٩٠/١/٢٩ )

#### فهرست

| ٥     |   |   | • | • | • | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |      |      |     |     |     |   |   | •  |     |    |     |               |       |      | •        |      |          | :   | مة.      | قد       |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|------|------|-----|-----|-----|---|---|----|-----|----|-----|---------------|-------|------|----------|------|----------|-----|----------|----------|---|
| ٧     |   |   | • |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • |     |      |      |     |     |     |   | • |    |     |    |     | ي             | رو    | ابو  | ليا      | د ا  | ~        | ١,  | د .      | م        |   |
| ۱۳    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |      |      |     |     |     |   |   |    |     |    |     |               |       |      |          |      |          |     |          |          |   |
| 7.    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |      |      |     |     |     |   |   |    |     |    |     |               |       |      |          |      |          |     |          |          |   |
| 79    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |      |      |     |     |     |   |   |    |     |    |     |               |       |      |          |      |          |     |          | _        |   |
| 30    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |      |      |     |     |     |   |   |    |     |    |     |               |       |      |          |      |          |     |          |          |   |
| ٤٤    |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |      |      |     |     |     |   |   |    |     |    |     |               | <br>ر | کار  | (        | يق   | توف      |     | د        | _        |   |
| ٥١    |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |     |      |      |     |     |     |   |   |    |     |    | •   | ر             | نو    | عبد  | 25       | بر   | جا       |     | د        | _        | • |
| ۷٥    |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |      |      |     |     |     |   |   |    |     | Į  | جر  | -             | یم    | اھ   | ابر      | ij   | جبر      | ٠.  | , †      | ے        | • |
| 93    |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |      |      |     |     |     |   |   |    |     |    |     |               | اہی   | طر   | , ,      | ر-   | جو       |     | ţ        | ىع       | • |
| ٠.,   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |      |      |     |     |     |   |   |    |     |    | ,   |               | طي    | ച    | 1        | ساء  | ح.       |     | د        | ے        |   |
| 111   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |      |      |     |     |     |   |   |    |     |    | ä   | •             | شا    | J١   | ڹ        | دو   | خل       |     | t        | بع       |   |
| 3 7 8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |      |      |     |     |     |   |   |    |     |    |     | ي             | ليد   | التا | 1 2      | ليفا | خا       |     | د        | بع       |   |
| 149   |   |   |   |   | • |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |     | <br> | <br> |     |     |     |   |   |    |     |    |     | <u>۔</u><br>د | شر    | نقا  | JI       | ياء  | رج       |     | ţ        | بع       |   |
| 189   | • |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   | ٠ |   |   | • |     | <br> | <br> |     |     |     |   |   |    |     |    |     |               | ليز   | قط   | <u>.</u> | عيد  |          |     | د        | سع       |   |
| 09    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     | <br> | <br> | . , |     |     | ι | 5 | و. | لجي | -1 | اء  | <u>ر</u>      | فض    | LI   |          | لمو  | سا       |     | د        | سع       |   |
| ٧٢    | • |   |   |   | • | • |   |   |   | • |   |   | • |   | • |   | • |   |   | • |   |   | • | . , | <br> |      |     | . , | . , |   | • |    |     |    |     | :             | ىياد  | c    | ی        | کر   | ش:       |     | د        | سع       |   |
| VV    | • |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • | • |   |   |   |   |   |   |     | <br> |      |     |     | . , |   |   |    | مة  | ٠  | لط  | ١.            | راد   | جو   | 7        | حال  | <b>م</b> | • 1 | ٠        | بع       |   |
| 11    |   |   |   |   |   | • | • | • | • |   |   |   |   |   |   | • |   | • |   |   |   |   |   |     | <br> |      |     |     |     |   |   |    |     |    |     | ظ             | اف    | _    | ي        | ىر   | <b></b>  |     | , د      | ٠,       |   |
| ۸۸    | • |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • |   | • |   |     | <br> |      |     |     |     |   |   |    |     |    | نط  | الة           | را    | ناد  | الة      | بد   | ع        |     | `<br>ر د | <u>۔</u> |   |
| • 7   | • | - |   |   |   |   | • |   |   | • | • |   | • | • | • |   | • | • |   | • |   |   |   |     |      |      |     |     |     |   |   |    |     |    | لي  | زا            | لغ    | 4    | الله     | بد   | 2        |     | , د      | م.م      | 1 |
| 10    |   | • |   |   |   |   | • | • | • |   |   | • |   |   |   |   | • |   | • |   | • |   |   |     |      |      |     |     |     |   |   |    |     | بر | ناه | مو            |       | لك   | Ц        | بد   | ع        | . : | `<br>; د | ۰.       |   |
|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |      |      |     |     |     |   |   |    |     |    |     |               |       |      |          |      |          |     |          |          |   |

| 172          |  |   | • | • | • |   |   | • |  | • |   | • | • |   | • | • |   | • |  |   |   | • | • | • | • | • | ٠ | ٠ |   | ؤة  | أؤا | ١. | حد | را-  | ال  | J           | عبا      | • | د | مع |
|--------------|--|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|----|----|------|-----|-------------|----------|---|---|----|
| የ <b>୯</b> ለ |  |   |   | • |   | • |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | • |   |   |   |   |   |   | • |   | ر | ميل | اد  |    | 1  | ين   | لد  | 11          | je       | • | د | مع |
| 777          |  |   |   |   |   | • |   |   |  | • |   | • |   | • |   | • | • |   |  |   |   |   |   |   |   |   | • |   | , | إن  | لمو | c  | ن  | باسر | عب  | ٠,          | علم      |   | د | مع |
| 777          |  | • | • | • |   |   | • | • |  | • |   |   |   |   |   |   |   |   |  | • |   |   | • |   |   | • | • |   |   |     |     | ä  | Ь. | بلا  | ~   | 5           | عي       |   | ۵ | مع |
| ۲۸۰          |  |   |   |   |   |   |   | • |  |   |   |   | • |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     | ٢  | رې | ح    | ش   | لي          | غا       |   | د | مع |
| ۲۸۹          |  |   |   | • |   |   |   |   |  | • |   |   |   |   |   |   |   |   |  | • | • |   |   |   |   | • | • |   |   |     |     | ں  | خ  | عو   | 4   | ,<br>,<br>, | لوي      |   | د | مع |
| ٣•٦          |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   | • |   |   |   |   |   |   |   |  | • |   |   |   |   | , | • |   |   |   |     | ي   | و  | ب  | المو |     | سر          | .*       |   | د | مع |
| 414          |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   | • |   |   |   |   |   |   |   |  |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    | ō, | راد  | . ب | يد          | يى       |   | د | مع |
| 411          |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   | • |  |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |     | ي   | ني | رځ | ليہ  | 1   | بد          | يحد      |   | د | مع |
| ۲۳۲          |  |   |   |   | 4 |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   | نم  | لع  | 31 | ز  | مير  | 1   | ود          | <b>~</b> |   | f | مع |
| 729          |  |   |   |   |   | • |   |   |  |   |   |   |   | • |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ي | ~   | عب. | ,  | ن  | بد   | }}  | ي           | عحد      |   | د | مع |
| 409          |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |    |      |     |             |          |   |   |    |